# توماس هود فيلسوف العقلانية



تأليف د. امام عبد الفناح امام





## توماس هوبر فيلسوف العقلانية

تألیف د. امام تعبد الفناح امام

1940

رارالتف فت للنشروالتوزيع ٢ شارع سيف الدين المهراف تديفون ١٩٠٤،٦٩







#### (( مقسدمة ))

( المهمة الأولى للفيلسوف العقلاني أن ينظف العقالس السياسي مما فيه من جوانب لا معقولة ، ذلك لأن الطريقة الوحيدة لكي تكون لدينا قوانين جديدة ، هي أن ندفن القوانين القائمة كلها وأن نبدأ من جديد » •

#### **(( فولتي )**

« لن يستطيع المشرع تدبير شئون الدولة ،أو سن أية قوانين الا أذا وجد السطح نظيفاً أو نظفه هو نفسه »٠

« أفلاطون - الجمهورية ٥٠١ »



فى هـذا البحث محاولة لابراز عقلانية الفيلسوف الانجليزى توماس هوبز ( ١٥٥٨ ــ ١٦٧٩ ) وتوضييح كثير من الأفحار الغامضة والمبتسرة التى راجت عنه فى المحتبة العربية ، لقد كان هوبز الذى عاش ما يقرب من قرن كامل ( احدى وتسعين سنة ) ابن عصره بحل ما تحمله هذه الكلمة من معنى : ابن العلم النامى فى القرن المابع عشر ، والاتجاه العقدنى انذى ساد جميع جوانبه الثقافية •

لقد خرجت أوربا من العصور الوسطى الى عصر النهضة ثائرة على التراث الأرسطى الاسكولائي ، ثم جنت ثمار ثورنها في العصر الحديث: فلسفات جديدة ، وعلما حديثاً (۱) • معتمدة في ذلك ذله على المناخ العقلى الذي بدأ فيه نمو العلم الحديث فقد شرع العلماء من أمثال كوبرنيكس ، وتيكوبراهي وكبار وجاليلو في تقويض طبيعات أرسطو وما لازمها من تصورات معرفية سيطرت على الفكر الوسيط، وبدأ العقل البشرى يؤكد استقلاله عن السلطة ، وتحديه لمناهج الفكر الاسكولائي ، ويمكن أن نلخص أهم أفخار هذه الحركة العلمية وانعكاساتها على الفلسفة الحديثة فيما يلى:

\* كان أرسطو يقسم العالم الطبيعى قسمين متميزين : ما فوق فلك القمر ، وهو يتكون من مادة أثيرية دقيقة سامية ، وحركة دائرية كاملة الدقة والبساطة تجعله يقترب من التقديس والألوهية ، ثم هناك ما تحت فلك القمر الذي يتركب من العناصر الطبيعية الأربعة المعروفة

<sup>(</sup>۱) يذهب المؤرخون ، عادة ، الى نحديد بداية عصر النهضة بسقوط القسطنطينية على يد محمد الثانى الاقب بمحمد الفاتح عام ١٤١٣ ، أما العصر الحديث فهو يشمل الفترة التى بدأت بجاليلو (١٥٦٤ ــ ١٦٤٢) وانتهت بليبتز ( ١٦٤٦ ــ ١٧١٦ ) قارن :

<sup>-</sup> Hampshire, S. The Age of Reason, P. 11 A Mentor Book 1956.

والتى لا يمكن أن تتحول الى ما هو أبسط منها • وان كان يمكن أن يتحول بعضها الى بعض ، وذلك هو عالم الكون والفساد • فجاء العلم الصديث ليزيل هـذه التفرقة ، ويجعل المسادة التى يتالف منها الدون كله واحدة فيلتقى عالم السماء والأرض على صعيد واحد • أما أولئك الذين ظلوا يأملون فى ضربين من الوجود فسرعان ما تحولت الفرقة عندهم الى ما هو جسمى وعقلى « أو وجود النفس ووجود المسادة » • وهى مشكلة ظلت قائمة عند الديكارتين فى حسورة الثنائية الديكارتية الشهيرة فترة طويلة ، أما هوبز فقد اختار اعتناق النتيجة المنطقية العلم المحديث، وهى الواحدية المسادية •

على رفض العلم الحديث آيضا فكرة الغائية الأرسطية في الطبيعة . الذسرعان ما أكتشف العلماء وجود اطراد منتظم في وقوع الحوادث . فسيطرة فكرة السببية الآلية على تفسير ظواهر الطبيعة مما انعكس آثره على فلاسفة العصر ديكارت وهوبز : رغم أن الاول يسير بالتفسير الآلي حتى مشارف النفس نم يتوقف ، في حين يسير الثاني مع النفسير حتى نهايته .

واحياء الأفلاطونية والفيثاغورية ، كذلك اسخدمت الهندسة في اعداد واحياء الأفلاطونية والفيثاغورية ، كذلك اسخدمت الهندسة في اعداد الطرق والجسور واختراع الأدوات والآلات ورسم الخرائط ٠٠ الخ وكانت النتيجة تطبيق العلوم الرياضية على ظواهر الطبيعة التي اعتبرها جاليلو كتاباً مفتوحاً كتبت كلماته بلغة الرياضة اوأحبحت الطبيعة ساعة هائلة دقيقة الصنع تعمل وفق نسب رياضية محسوبة ، وارتبط ذلك كله بآلية ضرورية فكان كل شيء يسير سيرا ضروريا لا مندوحة عنه ، ولم ينجج من هذه الضرورة الصارمة سوى النفس البشرية عند ديخارت ومدرسته وأما هوبز فالأنه قبل النتيجة المنطقية للعلم فقد رفض الثنائية ومد الضرورة الى الانسان ومن ثم أنكر روحانية النفس وحرية الارادة ٠

به أدى تطور العلم الى تعريف دقيق للمادة بأنها ما له وجود عينى خارجى: فظهرت مشدلة الحيفيات أو خواص المدادة أتدرن بدورها موضوعية أم ذاتية لا وهي مشكلة شغلت جاليليو أولا ثم ديدارت وهوبز بل امتدت الى لوك فيما بعد • وصاحب ذلك كله انشار المدادية أعنى التصور المدى للكون ـ وهو تصور اعتنقه معظم فلاسمه العصر: فهوبز وجاسندى أعلنا ماديتهما صراحة ، أما ديدارت فسار مع المدادة من ظواهر الطبيعة الى مملكة النبات والحيوان ثم استتى النفس والله ـ غير أن هوبز رأى أن ديدارت لم يكن أمينا مع نفسه وأنه فعل ذلك مداهنة لليسوعيين الذي تربى بينهم وظل ينافقهم طوال حياته : ومن هنا مد فيلسوفنا التصور المدى النفس والله م واصبح كل ما يوجد لابد أن يكون جسما •

#### \* \* \*

هكدفا حاول العصر الحديث اعادة اكتشاف الذون والانسان بمناهج جديدة تعتمد على العقل ، وقد انعكست هذه المحاولة على فلسفة هوبز بوضوح شديد: « ان النسيج الذي تصوره هوبز دان سيجاً استنباطيا تماما: امتد من الأسس الميتافيزيقية التي يتصور العالم بناء عليها ، بلغة الجسم والحركة ، الى النتائج الذي تدور حول مسلمات العدل الطبيعي »(۲) ، أي أن فيلسوفنا كان عقلانيا في تصوره الطبيعة والانسان في آن معا ، واذا كان الباحثون يارقون عادة بين « العقائية ، من حيث أن الأولى اتجاه في التفكير بصفة عامة ، بين « العقائي يعتر بالعقل ويجعله حكماً ومرجعاً في جميع نواحي الحياة في حين أن الذهب العقلي يقتصر على الجانب الابستمولوجي في اعتماده على العقائي العقائي معنا المنائية على العقائي عقائية على العقائي العقائي المنائية على العقائي العقائي العقائي العقائية على العائية على العقائية على العنين معا !

<sup>(2)</sup> K.R Minogue: An Introduction to Leviathan P. viii.

ولو أننا رجعنا الى « رونز .... D. Runes » » ولاسى ٠٠٠ ... Baldwin... « وبوالوك ... Bullock » « A.R.Lacey... فيما كتبوه من قواميس فلسفية تحت مادة ٠٠٠ ... Rationalism وكذلك ما كتبه بلانشارد ....Brand Blanchard في الدراسة المتعة التي كتبها في « الموسموعة البريطانية المفصلة »(١١) ... لاستطعنا أن نوجز المعانى الآتية : المذهب العقلي في نظرية المعرفة هو « الصورة التي تقابل التجربة الحسية ، أو هو الصورة التي تجعل معيار الحقيقة ليس حسيا بل عقليا واستنباطيا » • « والرياضيات هي ملهمة المذهب العقلي » و «يباهى العقليون بسمو المنهج الاستنباطي ويعتبرونه منهج اليقين » ، و « لهذا السبب كانت المعرفه عند العقلبين كلية وضروريه » ٤ ومعنى ذلك أن « العقل يمكن أن يقال في مقابل التجربة » من الناحيـة الابستمولوجية ، لكنه يمكن كذلك أن يقال في مقابل الدين أو الوحي وهـ ذا هو المجال الثاني للعقلانية \_ كما انه يمدن أن يقال ثالتا في مقابل العاطفة أو الشعور في ميدان الأخلاق ــ وسوف نجد هوبز عقلانيا في هذه المجالات الثلاث : في نظرية المعرفة ، وفي مجال الدين ، وفي مجال الأخلاق والسياسة ! صحيح أنه ييدا من الحس لكنه ينتهى الى أن المعرفة الآتية من التجربة ليست هي المعرفة الفلسفية المقيقيه غالأخيرة تنبع من العقل وحده • كما أنه يستبعد الدين من مجال الفلسفة لأنه يصعب دراسته دراسة عقلية ، وهو يقيم الأخلاق على أساس قوانين الطبيعة البي هي قوانين عقلية خالصة . وهي نفسها الأسس الي يقيم عليها بناء الدولة ، فلا شك أن فيلسوفنا يطبق العقلانية في مجال السياسة أيضاً • ولهذا فانه لا يصعب أبدأ تحديد خصائص الفيلسوف العقلاني ، يقول ميشيل أوخشوت أنه يمنن تحديد هذه الخصائص على

النصو المتالي:

<sup>(</sup>٣) قارن قائمة المراجع في نهاية البحث .

الفيلسوف المعقلاني بالاستقلال الذهني ، فهو في جميع الظروف والأحوال يفكر بطريقة مستقلة بعيدة عن التقيد بالسلطة ، ذلك لأنه لا يلتزم الا بسلطة العقل وحده!

ي من خصائص الفيلسوف العقلاني أيضاً أنه « مشاكس » كثير الخصوم ، فهو خصم للسلطة ، وللتسرع في الحكم ، والتحيز في الرأى ، والجمود في التراث ، والتوقف عند الالف والعادة !

به الفيلسوف العقلانى أيضاً يتخذ موقف الشك والتفاؤل فى آن معا : أما الشك فسببه عدم ثقته فى القديم حتى أنه ليذهب الى أنه لا يوجد رأى ولا معتقد مهما تبلغ درجته فى القدم أو الانتشار لا نجوز مناقشته أو اخضاعه لحكم العقل ، فالفكرة أيا كانت لابد أن تقدم العقل أوراق اعتمادها حتى يمكن قبولها ! \_ وهو متفائل لأن الفيلسوف العقلانى لا يتشكك أبداً فى قدرة العقل فى الوصول الى تحديد لقيمة الأشياء والآراء والمعتقدات اذا ما استخدم استخداماً سليماً !

المعلاني هي ايمانه من خواص الفيلسوف العقلاني هي ايمانه بأن « العقل » واحد وعام عند جميع أفراد البشر ، أو هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس كما قال ديكارت « أو أن الناس متساوون في قدراتهم جميعا » كما قال هوبز •

المعانة بأمانة بأنه ما من شخص حكم عقله ، بأمانة وغزاهة واخلاص ، الا وصل الى نفس النتائج التي يصل اليها الفيلسوف المعقلاني نفســـه !

\* ليس من الضرورى أن يرفض الفيلسوف العقلاني ما تأتى به التجربة علكنه كثيراً ما يدافع عنها بناء على أسس عقلية خالصة ا

البحربة ، لكنه يتق في سرعة تحول التجربة ، لكنه يتق في سرعة تحول التجربة الى صيغ عقلية ، فهو لا ينظر الى الماخي الا بوصفه عائقاً ينبغي تجاوزه (١) •

تلك هي ، بايجاز شديد ، خصائص الفيلسوف العقلاني مطبقة في الابستمولوجيا والسياسية ع وأنى لأمل أن يكون البحث الذي نقدمه اليوم الى القارىء العربي قد أبرز هذه الخصائص جميعا في الجوانب المختلفة من فلسفة هويز ٠

ولقد قسمنا البحث أربعة أبواب: عرضنا في الباب الأول لحياته ومكانته ، وآبرزنا الصورة السيئة التي راجت عن فيلسوغنا غي المكتبة العربية ، ومكانته في تاريخ الفلسخة عموما ، والفائسخة السياسية بنوع خاص • ذما عرضنا لحياته الروحية التي كرسها رغم ماديته الميتافيزيقية ـ للفكر وحده ، دون أن يلهث ، كما فعل غيره ، وراء متع الدنيا المادية!

ثم عرضنا لمذهب هوبز كما آراد صاحبه أن يكون أعنى ثلاثيا يتألف من الجسم ، والانشان ، والمواطن ، فكان عنوان الباب النانى « فى الجسم ـ أو الميتافيزيقا » درسنا فى الفصل الأول منه تصور هوبز للفلسفة مجالا ومنهجا ، وأبرزنا عقلانيته فى المجالين معا ، أما الفصل الثانى فكان عن مدهب هوبز المادى : المبادى الأولى التى بدأ منها عملية الاستنباط لبناء العالم الى تصور الجسم وكيفياته ، ثم ناقشنا فكرة تعارض المادية مع العقلانية ورفضنا مثل هذا التعارض ، فكرة تعارض المناك فقد تحدثنا فيه عن التصور الأساسى فى فلسفة هوبز وهو تصور الحركة : طبيعتها وشمولها ، وأنهينا الباب بالحديث عن رفضه لفكرة « الجوهر اللامادى » التى اعتبرها تناقضا فى الألفاظ ،

<sup>(4)</sup> Michael Oakeshott: Rationlism in Politics p. 5.

أما الباب الثالث: وعنوانه « في الانسان • • أو السيكولوجيا » فقد ناقشنا في الفصل الأول منه نظرية المعرفة الكلية الضرورية التي تأتى عن طريق المعقل وتلك هي المعرفة الفلسفية ـ أما الفصل الثاني فقد ناقشنا فيه فلسفة اللغة: نشأتها وأهميتها وطرق استخدامها ومصنيف الأسماء والكليات ومذهبه الاسمى الشهير •

أما الباب الرابع والأخير: فقد جعلناه أوسع أبواب البحث لأنه يشستمل على نظريات هوبز الأخلاقية والسياسية والدينية وقسمناه أربعة فصول: عرضنا في الفصل الأول منه \_ وعنوانه « من السيكولوجيا الى الأخلاق » \_ لنظرية هوبز السيكولوجية في تفسير الطبيعة البشرية وما استتبع ذلك من فهم خاطىء لنظريته في الأخلاق واعتبارها مؤسسة على « سيكولوجيا الأنانية » . ثم عرضنا « لاطروحة تيلور » التي يذهب فيها الى أن أخلاق هوبز تقوم على التراث المسيحي للعصور الوسطى وانتهينا الى أن النظريتين معا متطرفتان ، وأن الأدنى الى الصواب أن نقول ان الأخلاق عند هوبز تقوم على العقل لأنها تعتمد على قوانين الطبيعة التي هي قوانين عقلية ، والحق أن هوبز يقترب كثيراً من أصحاب الطبيعة التي هي قوانين عقلية ، والحق أن هوبز يقترب كثيراً من أصحاب نظرية القانون الطبيعي ، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لحالة الطبيعة الشهيرة التي ذهب كنيرون الى اعتبارها مرحلة تاريخية مر بها الانسان قبل قيام المجتمع وفندنا هذا الزعم وبينا أنها مجرد افتراض منطقي م تمنع الاضطراب والفوضي وتحقق المواطن الأمن والاستقرار والسلام ،

أما الفصل الثالث فقد ناقشنا فيه خروج الانسان من حالة الطبيعة الى بناء المجتمع وأبرزنا كيف أن العقل هو الذى يحتم مثل هذا الخروج لأن حالة الحرب والفوضى هـذه متناقضة عقلياً ، فهى تستهدف أساسا المحافظة على وجود الذات مع أنها تنتهى بالقضاء عليها ! ومن ثم فلابد للفرد من التنازل عن حقه المطلق في كل شيء ، والتنازل بين طرفين هو

العقد الاجتماعي ... ! ثم تحدثنا عن حقوق الحاكم وواجباته ، ورفضنا في النهاية اعتبار هوبز من دعاة الفاشية أو النازية •

أما الفصل الرابع والأخير فقد ناقشنا فيه واحدا من الموضوعات المعقدة في فلسفة هويز ألا وهو موضوع الدين : موقفه منه ، وتفسيره للظاهرة الدينية ، ثم وجود الله ، وطبيعته وصفاته التي لا يمكن ادراك كنهها ، وحرية الارادة ومشكلاتها ثم أخيراً خضوع السلطة الروحية للسلطة الزمنية .

وانى لأرجو ، فى النهاية ، أن يكون هـذا البحث قد رد شـيئاً من الاعتبار لهذا الفيلسوف الكبير ، كما آمل أن يكون قد أضاف جديدا الى المكتبـة العربية .

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد .

امام عبد الفتاح امام

الباسب-الأول

« حياته ومكائته »

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: لماذا هوبز ٠٠؟

الفصل الثاني : حياة روحية لفيلسوف مادى ٠



### الفصل الأول الماذا هويز ٠٠٠

« يعد هويز ، ان لم يكن باتفاق الجميع ، فعلى الأقل عند أولئك الذين يهتمون بدراسة النظرية السياسية أعظم فلاسفة السياسة الانجليز ، وأشدهم اثارة ، وفي قراءة كتابه التنين « Leviathan متعة لا تقدر

ولا عجب فهو على قدر عظيم من الاتساع والتركيز ٠٠ »

John Plamenatz

جون بلاميناتز



7 \_ لقد كان هوبز في القرن السابع عشر « بعبع » عصره (۱) م فقد أطلق عليه معاصروه اسم « وحش مالسبرى » (وهي مسقط رأسه ) ووصفه رجال الدين بانه ( رعيم الملاحدة ورسول الكفر ) وهو مصدر ازعاج في البلاد لا حد له (۲) • وتشير أصابع البرلمان الانجليزى الى « نظرياته الفلسفية » فربما كانت ، هي سبب « الطاعون » و « الحريق الكبرى » التي اندلعت في لندن عام ١٦٦٦ (٣) • ومن هنا فقد حرمت كتبه ولعنت في الكنائس ، وأحرقت علنا ، حتى أن جامعة اكسفورد حرمت قراءة أو تداول مؤلفاته : بل سرت همهمة بين أساتذتها تطالب ،

<sup>(1)</sup> Bête Noire.

<sup>(</sup>۲) قارن بصفة عامة التصدير الذي كتبه صموئيل منتز لكتابه : « اصطياد التنين » •

<sup>(3)</sup> Samuel L. Mintz: the Hunting of Leviathan; Preface pvii Cambridge.

لا بحرق هذه المؤلفات فحسب عبل باحراق الفيلسوف نفسه فوقها (٤)! ولقد خللت الأفكار التى عرضه هوبز بأسلوبه القوى المشرق (لا سيما مادينه ، وانداره للروح ، والمسعة الأخلاق ، وتكوين المجتمع البشرى ) موضع عداء مستمر من عام ١٦٥٠ حتى عام ١٧٠٠ ثم موضع نقد ومناقشة في القرنين المثامن عشر والتاسع عشر .

٣ ـ ولقد لقيت آراء هوبز تقديراً تستحقه عندما طرحت للنقاش الفلسفى المتعمق بعيدا عن الانفعالات الدينية التى سادت عصره والتى جعلت بعض الباحثين يصفه بأنه عبقرية غريدة كانت تسبح وحدها ضد تيار العصر (د) ٥٠ غيصفه هيجك Hegel بأنه : « فيلسوف يتميز بأصالة أفكاره غيو كمعاصر لكرومويل وجد في الأحداث التي وقعت في بأصالة أفكاره غيو كمعاصر لكرومويل وجد في الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت ، وفي الثورة التي نشبت في انجلترا ، فرصة للتفكير في المبادىء التي تقوم عليها الدولة والقانون ، والواقع أنه نجح في شق طريقه الى تصورات اصيلة تماما »(١) .

أما فى القرن العشرين فقد وصف هوبز بأنه « أبو الفلسفة التحليلية الحديثة »(١) وقال عنه جون بلامناتز ،١٥ المحالية المحلية السياسين الانجليز وأشدهم اثارة ٠٠٠ »(٨)

<sup>(4)</sup> Bernard Gret: Introduction to his ed. of Man and Citizen, P. 30 (Anchor Books) 1972.

<sup>(5)</sup> K. K. Minogue. An Introduction to Leviathan P. iii (Everyman's Edition ).

<sup>(6)</sup> G. W. Hegel: Lectures on the History of Philosophy; Volume 3 p. 315 Eng. Trans: by E. S. Haldane, Rouledge and Kegan paul.

<sup>(7)</sup> R. S. Peters: Encyclopaedia of Philosophy, Volume 4 P. 3 (art Hobbes).

<sup>(8)</sup> John Plamenatz: op. cit. p. 6,

وقال عن كتابه « التنيين ...Ieviathan وهو المؤلف الرئيسي في فلسفته السياسة : « ليس من بين المؤلفات السياسية الخبرى في العصر الحديث مؤلف يماثل التنين في اتساقه ودقته ومتانة بنيانه سوى أصول فلسفة الحق لهيجل »(٩) • ويصف ميشيل أوكشوت ....Michael Oukeshoit

« كتاب التنين هو أعظم تحفة \_ ان لم يكن التحفة الوحيدة \_ فى الفلسفة السياسية التى كتبت باللفة الانجليزية • ولا يمكن لتاريخ حضارتنا أن يزودنا الا ببضع مؤلفات قليلة على هذا القدر من الاتساع فى المجال والمستوى من الانجاز ، ومن هنا فيجب الا يحدم عليه الا بارفع المقاييس • • » (١٠) •

٤ ــ تلك صورة موجزة وسريعة لهوبز في المكتبة الغربية ، أما عندنا فكل ما نعرفه عنه ضئيل للغاية : فهو من الناحية الميتافيزيقية فيلسوف مادى تتلمذ على بيكون فانخرط في سلك التجريبيين الانجليز • وهو من الناحية السياسية « ملكى متطرف » ، وقف في صف الملك عندما احتدم الصراع بينه وبين البرلمان • وهو يقدم لنا صورة سميئة بالغة السوء عن الانسان فهو « همجى » ، والناس كانوا في حالة الفطرة ، البدائية الأولى ، في حالة حرب انتقلوا منها الى حالة « التعاقد » • • • وهكذا ظهر المجتمع البشرى ، وان ظل الانسان حتى بعد أن تجاوز هذه المرحلة عدوا للآخرين لأنه « شرير بطبعه » نافر بفطرته من الاجتماع بغيره من الناس ، وان كان هوبز قد اشتغل بالفلسفة السياسية فلأنه : « حاول أن يفلسف أحوال بلاده وبالتالي فقيمة مذهبه تاريخية فصب » • ! وحتى ان تغاضينا عن « القيمة المحلية » لذهبه فانه في فحسب » • ! وحتى ان تغاضينا عن « القيمة المحلية » لذهبه فانه في

<sup>(9)</sup> Ibid. p. 7.

<sup>(10)</sup> Michael Oakeshott: Hobbes on civil Association p. 3. (Oxford Blackwell,s 1975).

هــذه الحالة لا يقدم سـوى تفسير خاطىء لطبيعة الانسـان عنده يحاول أن يقيم هــذا التفسير على غكرة ســيكلولوجية خاطئـة هو « نكرة الأنانية » ضارباً صفحاً عن الأنكار الأخلاقية الغيرية التي اقره الانسـان في كل زمان ومكان (١١) •

ه ـ هـ ذه صورة سريعة وموجزة عن هوبز في المكتبة العربية وأقل ما توصف به هـ ذه الصورة أنها « شائهة » أن لم تكن خاطئا في كثير من ملامحها • وسـ وف أكتفى هنا بمناقشتها مناقشة سريعة لأننا سوف نقف وقفة طويلة عند كل قنية من هـ ذه القضايا لنعرضها بالتفصيل طوال هـ ذه الدراسة • ولهـ ذا فسوف أكتفى هنا بتحديد الملامح العريضة للقضايا التي يطرحها بحثنا الحالى عن نوماس هوبز •

<sup>(</sup>١١) نست أنوى ذكر المصادر العربية الني عرضت للأفكار الخاطئة عن هوبز والتي نناقشها هنا وذلك السببين : الأول أنها متداولة ، وفي استطاعة القارىء الاطلاع عليها بسهونة أذا الراد الوقوف عليها بالتفصيل ، وتنك عموما هي الصورة الشائعة عن هوبز في كل ما كتب عنه بالأغة العربية ، والسبب الثاني : أن ما يهمنا هنا هو مناتشة هذه الأفكار الشائعة فحسب بغض التظر عن اصحابها ،

سياق واحد ، تماما مثلما يقول المرء ان هناك جسما غير مادى (١٢) • فكل ما يشمله هذا الكون انما هو أجسام مادية تشغل حيزاً من الفراغ ، ولا مكان فيه لما يسمى « بالنفس » أو « الروح » أو « الجوهر اللامادى » ، واتساقاً مع هذا الموقف المادى سوف يؤول هوبز فكرة الكتاب المقدس عن وجود « النفس فى البدن » • بأنها لا تعنى شيئاً سوى « الحياة » ، والحياة تعنى « الدم » (١٢) •

وسوف يقتبس من آيات الكتاب المقدس ما يثبت فكرته ، حتى « الله » نفسه يجعله هوبز جوهرا ماديا ا

هذا كله صحيح ، لكن ما نود أن ننفيه هو الخلط بين المادية الميناعيزيقية والمادية الأخلقية أعنى ما يستنتج عن المذهب المادى من « مفاهيم أخلاقية » بحيث يقال أن المادية ترادف اللا أخلاقية ، أو التهالك على المتع والملذات أو تتعارض عموماً مع المياة الفلسفية حياة النظر الخالص ، اننا نريد أن نؤكد منذ البداية أن هذا الفيلسوف « المادى » عاش حياة « روحية » خالصة ، وهذا ما سيتناوله الفصل القادم ، لقد عاش هوبز للفكر وحده : لم يتزوج ولم تكن له أسرة ، ولا ولد ، ولا سعى الى منصب أو جاه ، وهو الذى كان في فترة من فترات حياته معلماً لأمير ويلز الذى اعتلى عرش انجلترا باسم الملك شارل الثاني ما لم يحاول أن يفعل ما فعله فرنسيس بيكون مثلا فيتملق الملك أو يغدر بأصدقائه تقرباً وزلفى فرنسيس بيكون مثلا فيتملق الملك أو يغدر بأصدقائه تقرباً وزلفي

<sup>(12)</sup> Thomas Hobbes . Leviathan ( his English Works Volume  $3 \ \mathrm{p.} \ 381$  ) .

<sup>(</sup>۱۳) قارن ما يقوله هوبر في مقدمة « التنين » من ان الحياة هي حركة الأطراف ، وما يقوله من أن مركز الحياة هو القلب ــ المجالد الأول من مجموعة مؤلفاته الانجليزية التي نشر هاسيروليم ولوزورت Sir William Molesworth ص ٢٠٤ ، كما أن الكتاب المقتدس يوحد بين النفس والدم ، المجلد الثانث من مجموعة مؤلفاته ص ١١٥ وسوف نعود الى هــذا الموضوع بالتفصيل فيما بعــد .٠

السلطات! بل لم يغير أفكاره يوما والتيار ضده كاسح من البرلمان ورجال الدين وأساتذة الجامعات ، حتى التلميذ الوحيد الذي اعننق فلسفته أعلن على الملا سـ تحت ضغط التيار الشعبى العارم سـ أنه برى منها الى يوم الدين اط ذلك لم يوهن من عزيمته أو يثبط من همته وسوف نعود الى ذلك عندما نتحدث عن حياته الروحية فيما بعد ،

٧ - أما أن هوبز كان تنميذا لفرنسيس بيكون - ١٦٢٦... IF. Bacon ... ١٦٢٦... هذا ما سوف يحاول هـ ذا البحث أن ينفيه (\*) • صحيح أن فيلسوفنا عمل بعض الوقت سـكرتيراً « لقاضى القضاة » ، لكنه لم يتأثر قط بتجريبية بيكون ، ولم يبد أى ميل نحو المنهج الاستقرائى الذى كان يحتقره ، والذى ظل بيكون يدافع عنه طوال حياته ، ومات وهو يطبقه على دجاجة مذبوحة ا

واذا كان كوليه .. O: Kulpe .. يقول انه « ليس من العدل أن توصف فلسفة هوبز بأنها تجريبية صرفة ٥٠» فاننا لا نريد أن نقف عند هــذا الحد ، ولكتنا ننوى على العكس أن نبرز عقلانية ..... His Rationalism ... موبز ، وأن نبين أنه كان باختصار شــديد أقرب الى ديكارت وبسكال منه الى فرنسيس بيكون وجون لوك ٠٠٠ (١٤) حتى لقد ظن البعض عندما صــدر كتاب هوبز « في المواطن .... De c.ve » أنه من تأليف ديكارت ، وليس بدعا أن يمتدح الفيلسوف الفرنسي هــذا الكتاب ديكارت ، وليس مدده النقطة بالذات ، ( شتراوس ص ٥٦ ) ، وسوف نركز في بيان هــذه النقطة

<sup>(%)</sup> ربوسا كان « كونوفيشر » من اكبر المتحمسين لهذه التنسية قارن كتسابه:

Kuno Fischer; « Francis Bacon » Eng . Trans. by Oxenford P. 416.

<sup>(14)</sup> K. R. Minogue : op. cit .

على المنهج الرياضي الذي استخدمه هوبز وأعجب به اعجابا شديدا مثلما فعل ديكارت تماما (١٥٠٠ م فالحق : « أن هوبز من حيث المنهج المنطقي لم يتبع بيكون ، لقد كان منهجه استنباطياً على غرار منهج الهندسة ولقد كان عظمااء الفلاسفة العقليين في هدفه الفترة من أمثال ديكارت واسبنوزا وليينتز أصحاب موهبة ممتازة في الأسلوب الرياضي في التفكير »(١٦) م وفي ذلك كان هوبز ابن عصره تماما م

٨ ــ لقد كان هوبز يأمل أن يضع نظرية سياسية تقوم على أسس وقواعد راسخة ، بحيث تقضى على البلبلة والاضطراب الفكرى الذى سياد الحياة الانجليزية ، آنذاك ، فحتى الحرب الأهلية كانت فى نظره حرب أفكار جزئية وحيدة الجانب تتصارع بسبب سوء الفهم ، « لقد كانت الحرب الأهلية عند هوبز حربا حول المبادىء ، انها نزاع عقلى وهو يعتقد فى نفسه أنه أعقل كثيراً من المتحاربين لأنه يرى أن نزاعهم يستند الى سوء فهم ٠٠ »(١٧) فكيف يمكن أن نوضح سوء الفهم هذا ؟! يستند الى سوء فهم ٠٠ »(١٧) فكيف يمكن أن نوضح سوء الفهم هذا ؟! كيف يمكن أن نقضى على هذا الاضطراب الفكرى السائد بين المفكرين والمثقفين وأعضاء البرلمان أنفسهم ؟! لا سحبيل بالطبع الا اذا وصلنا الى أفكار يقينية تكون من الوضوح والبداهة بحيث لا يختلف عليها اثنان إ هماما مثلما استهدف ديكارت فى منهجه العقلى)

عداد التجريبيين غانه يعترف بأن برتراند رسل يسلك جانبا من مذهب هوبز فى عداد التجريبيين غانه يعترف بأن هوبز فيلسوف يصعب تصنيفه لانه كان على خلاف مع التجريبيين وكان معجبا بالمنهج الرياضي ليس فقط في الرياضيات البحتة ، بل أيضاً في نطبيقاتها وكانت نظرته العسامة مستلهمة من جاليلو اكثر من كونها مستلهمة من بيكون ، . تاريخ الفلسخة الغربية الكتاب الثالث ص ٨٧ ترجمة د ، محمد فتحى الشنيطى انهيئة المصرية العسامة للكتاب عسام ١٩٧٧ ،

<sup>(16)</sup> D. D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. ii George Allenunwin 1977 .

<sup>(17)</sup> John: Plamenatz: Man and Society; Volume one p. 117.

- عندئذ نستطيع أن نكون على ثقة من النجاح مى رأب الصدع ، وايفاف نزيف الفنن ، والحرب الأهليه التى دمرت البلاد ، لكن كيف يمكن لنا من نزيف الفتن والحرب الأهلية التى دمرت البلاد ، لكن كيف يمكن لنا من ناحية أخرى أن نصل الى هدفه الأفكار اليقينية الواضحة ؟ كيف نقيم من هذه الأفكار نظرية سياسية متينة البنيان لا تعصف بها رياح الانفعالات الغاضبة ، و ؟ لا سبيل أمامنا الا باستخدام منهج الهندسة ، لهذا غانك لا تجد بين علماء الرياضة خلافا ، ولا تضارباً ع ولا تعارضا بل اتفاق تام ، وهذا هو العامل الرئيسي في نجاح الدراسات الزياضية ، يقول هوبز في عبارة تذكرنا كثيراً بعبارة ديكارت في اختلاف الناس واضطرابهم في معارفهم :

الا هناك صنفان من الناس الذين يقال عنهم عموماً انهم مثقفون: أما الصنف الأول فهو يبدأ من مبادىء متواضعة ويسير منها على نحو واضح وهؤلاء الناس هم علماء الرياضة • وأما الصنف الثانى غهم أولئك الذين يستمدون قواعد المعرفة وأسسها من التربية ، ومن الثقات من الناس ومن العرف والعادات • وهؤلاء هم الدجماطيقيون • ولن بجد علماء الرياضة يثيرون نزاعاً فهم معفيون من ارتخاب هذه الجريمة ، وانما المسئول عن ذاك هم الدجماطيقيون • أولئك الذين تلقوا تعليما ناقصاً ، وتحت ضغط العاطفة يحسبون آراءهم حقيقية دون أدنى برهان واضح • • • • » (۱۱) وفي « التنين الماللة الذين يأخذون نقافتهم ومعلوماتهم من سلطان الكتب ، عن أولئك الذين يأخذون نقافتهم ومعلوماتهم من سلطان الكتب ، وليس من تأملاتهم الخاصة ، ثم يختتم هذه الفقرة بحكمته الشهيرة : وليس من تأملاتهم الخاصة ، ثم يختتم هذه الفقرة بحكمته الشهيرة : فيجعلونها هي نفسها النقود التي يعيشون عليها • • »(۱۹) •

<sup>(18)</sup> Thomas Hobbes · English works ; Volume 4 ed. by Sir William Molesworth 1960 p. 73.

<sup>(19(</sup> Thomas Hobbes · Leviathan p. 78 ( Fontana Edition ) English works, Vol. 3 p. 22.

وذلك يعطى هوبز مفتاحا لحسل المساكلات السياسية في عصره المضطرب ، فالبلاد زاخرة بأناس يقتنع كل واحد منهم برأيه ، وبانه على صواب ، وبأنه « الوحيد » الذي يعرف كيف ينبغى أن تبنى الدولة ، وأن تسير دفة الأمور في المجتمع ، وهو على استعداد للدفاع عن رأيه والصراع — الى أقصى مدى مع من يقول برأى مخالف! والنتيجة هي ذلك الاضطراب الاجتماعي وازدياد العنف السياسي الذي يتحول في النهاية الى حرب أهلية طلحنة! : « ومن الواضح أن خلاص المجتمع لن يكون الا بظهور القليدس السياسي الذي يبرهن على الحقيقة السياسية التي تكون فوق كل مظنة الأشك » (٢٠) ، تلك كانت الأمنية الأولى — على حد تعبير ونحنز . « W. Watkii، » من أمنيات ثلاث أراد هوبز أن يحققها بنظرياته انسياسية والأخلاقية (٢١) ،

ه ـ أراد هوبز أن يصل عنى السياسة الى يقين الرياضة • لكنه استهدف هـ ذه الأمنية ليصل الى الشروط العقلية للمجتمع المستقر الآمن الذى يخلو من الاضطراب والعنف ـ بمعنى آخر استهدف البحث عن شروط « اعادة السـ لام انى المجتمع » ، ولم يستهدف من ورائها تأييد الملك شارك الأول الذى أعدم عام ١٦٤٨ ابان الحرب الأهلية فى انجلترا • بمعنى آخر لم يكن هوبز « ملكياً متطرفاً » كما هو شائع عنه • انجلترا • بمعنى آخر لم يكن هوبز « ملكياً متطرفاً » كما هو شائع عنه • والحق أن هـ ذا الخطأ الشائع لم يقتصر على المكتبة العربية وحدها ، فمن الباحثين في الغرب من ذهب هـ ذا المذهب يقول جون بلامناتز فمن الباحثين في الغرب من ذهب هـ ذا المذهب يقول جون بلامناتز

« لقد ظن الكثيرون أن هوبز بوصفه أحد أصدقاء أسرة كافنديش عدد على المرة نبيلة ارتبط بها هوبز طوال حياته على نحو

<sup>(20)</sup> F. S. Mcneilly: The Anatomyof Leviathan p. 8 Macmillan 1968.

<sup>(21)</sup> K. W. watkins « Thomas Hobbes » in Maurice Cranston : Western pilitical Philosophers. 46 - 47 - the Bodley Head -London 1972.

ما سنعرف فى الفصل القادم • ) ونظراً لأنه كان معلم الملك شارل الثانى عندما كان لاجئاً فى غرنسا باسم أمير ويلز .Prince of Wales ونظرا لأن الملك شارل الثانى منحه معاشا سنويا • • الخ • لذلك خله توقع الكثيرون من هوبز أن يكون ملكيا متحمسا لكنه لم يكن حذلك قط • • » (٢٢) •

وربما يكون هبز قد أعطى للسلطة الحاكمة فى الدلة أكثر بكثير مما طالب به الملكيون للملك ، لكنه مع ذلك لم يكن ملكيا متطرفا وكان يفرق بوضوح بين «شكل» الحكومة و «سلطة» الدولة ، ولم يصر على تجميع السلطة فى يد تسخص واحد هو الملك ، وانما على العكس لم يمانع فى أ توضع السلطة فى يد « مجموعة من الأشخاص» أو فى يد مجلس سيتفق عليه المجميع ، ولهذا لم يجد هوبز حرجا فى أن يعود من منفاه الاختيارى فى باريس الى موطنه بعد نشر « المتنين » عام ١٦٥١ — فى عهد « كرومويل » الذى كان آنذاك يتربع على رأس الجمهورية الوحيدة فى تاريخ انجلترا التى قامت على أنقاض عرش الملك شامرل الأول ، ولو أن هوبز كان « ملكياً متطرفا » — حتى بغض المنظر عن نظرياته السياسية اكان من المنطقى أن يخشى على نفسه من العودة فى «ظل النظام انجمهورى» لا سيما وأنه كان ذا طبيعة هيابة، وظل يفاخر بانه كان « أول من هربوا » عندما لاذ بالفرار الى القارة حين اتهم البرلمان « سترافورد Straford » وخشى هوبز على حياته ،

•١٠ ــ أما القول بأن الانسان عند هوبز « همجى » ٤ شرير بطبعه ، غير مدنى « بفطرته » ، وأنه « نافر بفطرته من الاجتماع بغيره من الناس » ــ فذلك أيضا تصوير خاطىء لنظريات هوبز • الحق أن هوبز كان يعارض الفكرة الأرسطية الشهيرة التي ذكرها أرسطو في الفصل الأول من « الأخلاق النيقوماخية » • وهي العبارة التي رددها الفلاسفة في العصور الوسطى ــ مسلمون ومسيحيون على السواء

<sup>(22)</sup> J. Plamenatz: Introduction to Leviathan p. 5.

ترديدا ببغاويا في الأعم الأغلب وهي « أن الانسان مدنى بالطبع » ، آو انه « حيوان سياسي بفطرنه » + لكن علينا أن نفهم جيدا ما يريد هوبز أن يقوله برفضه لهذه العبارة م ان ما ينكره هو القول بأن « الانسان مخلوق يولد صالحا المجتمع ٠٠ »(٢٢) • وهل يمكن الأحد أن يقول ان « الطفل » اجتماعي بطبعه أو أنه يولد « مفطورا » على حياة المجمع لا ! آلسنا في هذه الحالة نلغى دور التربية : دور الأسرة ، والمدرسة والمجتمع بصيفة عامة ١١ السينا بذلك نتغاضي عميا تقوم به « التنشيئة الاجتماعية Socializatia الله من اعداد للطفل وتهيئته للمجتمع ٠٠ ٤! لا شك أن الطفل « يولد حيواناً فقط » أما الصبغة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية بمسفة عامة فهي كما يقول هيجل: « طبيعة ثانية للانسان » \_ على اعتبار أن الطبيعة الأولى هي الطبيعة الحيوانية فحسب أما « الأخلاق » فهي الطبيعة الثانية \_ وقريب من هــذا ما يريد هوبز أن يقوله وهو ما أسيء فهمه ، فهو لا يرفض ميل الناس ولا اتجاههم الى الاجتماع بغيرهم والالتقاء بأقرانهم من البشر . لكنه يرفض أن يكون لكل منهم « ميل طبيعي » لتكوين مجتمع • يقول بوضوح شديد : « أنا بذلك لا أنكر أن الناس يرغبون في الاجتماع معا ، ولكن المجتمع المدنى شيء ، ومجرد التقاء الناس واجتماعهم شيء آخر ان المجتمع المدنى غيود وروابط »(٢٤) .

ا ـ أما القول بأن الاسسان عند هوبز « شرير بطبعه » أو أن « الطبيعة البشرية عدوانية » ، وأن الانسان بفطرته ميال الى العدوان فهو قول ظاهر البطلان ؛ أن كل ما يقوله هوبز هو أن الانسسان بغير قيسود المجتمع المدنى ينساق وراء أهوائه وانفعالاته الفطرية التى تستهدف أساساً حفظ الذات ، ومن الأغراض المتضاربة التى يسعى اليها

<sup>(23)</sup> Thomas Hobbes: English works, Volume two p. 2. ( Note ) .

<sup>(24)</sup> Ibid.

الناس تنشا العداوة والخصومة والفتن والحروب \_ فهى أمور « تنشأ » ، أعنى ، مكتسبة وليست فطرية ، وهو يقول بوضوح ايضا : « ان رغبات الانسان وعواطنه وانفعالاته ليست في حد ذاتها خطيئة ، كما أن الأفعال التي تصدر عنها ليست خطيئة أيضا » (٢٥) ، والواقع أن صورة الانسان كانت عند هوبز أفضل مما كانت عليه عند كنير من اللاهوتيين في عصره أو طوال العصور الوسطى حيث كان الانسان معموساً في الخطيئة الأولى مند ميلاده ، وباختصار كما يقسول جون بلامناتر : \_

« الانسان عند هوبز لا هو حيوان سياسي كما قال أرسطو ولا هو مخلوق مدموغ بالخطيئة بالميلاد كما قال مفكرو العصور الوسطى ولا منجاة له الا بفضل من الله ومنه ٠٠ »(٢٦) ٠

۱۲ ــ يرتبط بما سبق فكرة أخرى لهوبز فهمت على نحو خاطى الله « حالة الطبيعة » أو « حالة الحرب » التى يصورها على أنها « طبيعة » ــ ومن وراء هــذا التصوير ذهب البعض الى القول بأنها مرحلة تاريخية مر بها الانسان أثناء تطوره السياسي والاجتماعي الطويل ، وهي مرحلة الانسان البدائي الأول أو المجتمعات البدائية على نحو ما توجد في بعض القارات حتى الآن ــ والدليل على ذلك ما نجده عند بعض القبائل البدائية في أمريكا ١٠٠ اللخ ٠

والحق أننا بذاك نبعد كثيراً عن فكرة هوبز ع ويمكن أن نسوق توضيحاً من هيجل عندما قال: « ان حالة الطبيعة يغلب عليها الظلم والجور والعنف، وتسودها الدوافع الطبيعية التي لم تروض والأعمال

<sup>(25)</sup> Thomas Hobbes . Leviathan P. 144 (fontana Edition) English works, vol. 3 p. 144.

<sup>(26)</sup> J. Plamenatz: An Introduction to Leviathan. p. 9. (Fontana Edition).

والمشاعر اللاانسانية ، ولا شك أن المجتمع والدولة يمارسان نوعاً من الحد ، لكنه حد للغرائز الفجة والانفعالات الوحشية وحدها ، كما أنه في مرحلة حضارية أرقى ، حد الأنانية المتعمدة التي تتجلى في النزوات والأهواء »(٢٧) • ان هيجل هنا لا يصور بالضرورة مرحلة تاريخية معينة لكنه يفسر لنا الدور الذي تلعبه الأخلاق والقوانين والنظم الاجتماعية المختلفة في تشكيل « الكائن الأخلاقي » أو الطبيعة الثانية عند الانسان • وقريب من هــذا ما يريد هوبز أن يقوله ، لقد رأى الحرب الأهليـة والفتن والاضطرابات فأخد يبحث عن الشروط العقلية التي ينبغي توفرها لكى يتحقق السلام ، ويقوم المجتمع المنظم المستقر الذى يأمن كل واحد فيه على نفسه وعلى ماله ، وأسرته وأولاده • • الخ على حياته بصفة عامة ع آعنى المجتمع الذي تمتنع فيه هدده الاضطرابات وتتوقف الفتن والحرب الأهلبة ، فرأى أن أهم هــذه الشروط جميعاً هو « قيام سلطة عامة يهابها الجميع ٠٠ » أو التمكين لسلطان الدولة بحيث تفرض العقاب الصارم على كل من يخرج على النظام أو يعتدى على غيره أو يهدد أمن الآخرين • فاذا لم تكن هناك هـذه السلطة تحول المجتمع ع أى مجتمع ، الى حالة الفوضى والعداء «وحرب الكل ضد الكل» وأذا أردنا مثلا من حياتنا الحاضرة قلنا ان هوبز كان بيحث عن الشروط العقلية الضرورية ااتى يتحول المجتمع اذا ما فقدها الى « لبنان » آخر! كل انسان يترصد كالذئب لأخيه الأنسان! وهذه الفوضى الضارية التي يصل اليها الناس في مثل هـذه الحالة هي ما يسميه هوبز باسـم « حالة الطبيعة » أو « الوضع الطبيعي » الذي تغيب فيه السلطة وينعدم القانون ، ويلجأ فيه كل فرد الى الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة معتمداً على قدراته وامكاناته وملكاته التي يعتبرها هوبز : « أعدل الأشياء قسمة بين الناس » على هد تعبير ديكارت المشهور : « ومن هذه

<sup>(</sup>۲۷) ج . ف . هيجل : « محاذرات في فلسخة التاريخ » الجزء الأول ــ العقل في التاريخ ص ١١٢ ــ ١١٣ نرجمة د ، امام عبد الفتام امام ط ٣ دار التنوير ببيروت عام ١٩٨٣ .

المساواة في القدرات تنشأ المساواة في الأمل » (٢٨) ، فكل انسان «يأمل » في الفوز أملا مساويا للآخرين ما دامت القدرات متساوية ، وسوف نفرد له «حالة الطبيعة » لما لها من أهمية في فهم النظرية النظرية السياسية لهوبز فصلا خاصا ، وما يهمنا الآن أن نقوله سريعا هو أن هوبز لا يأمل خيرا في مجتمع على هذا النحو من الفوضي ، تكون فيه : «حياة الانسان مقفرة عقيمة ، كريهة ، وحشية ، وقصيرة ، ، « حياة الانسان مقفرة عقيمة ، كريهة ، وحشية ، وقصيرة ، و مناعة أو زراعة (٢٠٠٠) منل هذا المجتمع لا يمكن أن ينتج لنا علما أو فنأ و صناعة أو زراعة (٢٠٠٠) من بحتاج الى استقرار اجتماعي ، وتنظيم معترف به من المجتمع ، يحتاج الى سيادة القانون بحيث يحل وتنظيم معترف به من المجتمع ، يحتاج الى سيادة القانون بحيث يحل الأمن محل الخوف ، والنظام محل الاضطراب ، والاستقرار محل الفوضي ، والنظام محل الاضطراب ، والاستقرار محل

ومن هنا كانت « حالة الطبيعة »: امتراض منطقى ، لا تاريخى ، يقهوم على تجريد الانسان الحالى من كل القوانين والتنظيمات والمؤسسات التى تمثل « قيودل وروابط » بدونها تسود حالة الفوضى السابقة ، وهذا لا يمنع ، بالطبع ، من أن يضرب هوبز مثلا توضيحيا يقرب الى ذهن القارىء الحالة التى يتحدث عنها ، لكنه لا يستهدف من هذا المثال التوضيحى أى مغزى تاريخى : « حالة الطبيعة هذه ، رغم أنها ليست حالة عامة م فانها — ان آردنا لها توضيحا — تقترب من الحالة التى تعيش عليها بعض القبائل الهمجية في آمريكا بحيث لا توجد حكومة على الاطلاق اللهم الاحكم بعض العائلات الصغيرة ، ، »(٢)

<sup>(28)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 142 Fontana Edition English works Vol 3p. III.

<sup>(29)</sup> Ibid; P. 143, English works ol. 3 p. 113.

<sup>(30)</sup> Ibid.

<sup>(31)</sup> Thomas Hobbes. Leivathan p. Fontana Edition English worksyol. 3p. 114.

فالظاهر أن هوبز كان يعتقد أن الحياة بين البدائيين تقرب في الحقيقة من هذه الحالة • ولكن دقة الوصف التاريخية لم تكن ذات أهمية بالنسبة اليه ، فام يكن غرضه التاريخ وانما التحليل(٢٦) • •

17 — أما تصوير مذهب هوبز على أنه مذهب اقتضته أحوال خاصة في بلده ، وأنه عنده أنشعل بالإضطرابات السياسية في عصره فانه بذلك: «قد فلسف أحوال بلاده وعالج اضطرابها بمذهبه السياسي والأخلاقي ، ومن أجل هذا كانت قيمة مذهبه تاريخية أكثر منها علمية » • فهو تصوير خاطئ تهاما وربما كان أقوى رد على هذه الفكرة الخاطئة ما يقوله هيجل من أنه: « في إنجلترا في القرن السابع عشر نشأ علم السياسة العقلي ، لأن النظم والحكومة التي كانت قائمة بين الانجليز في ذلك الوقت ، قادتهم بصفة خاصة الى التفكير في العلاقات الداخلية السياسية والاقتصادية ، ولابد أن يذكر هوبز هنا بوصفه المثل لهذه المقيقة » (٢٢) • فهيجل ، أدن ، لا يعتبر مذهب هوبز مجرد رد فعل المقيقة » (٢٢) • فهيجل ، أدن ، لا يعتبر مذهب هوبز مجرد رد فعل المقيقة » ذا قيمة تاريخية فحسب لكنه يصفه بأنه بداية « لنشأة علم السياسة العقلي » • •

ولقد ذهب كثيرون الى تأكيد هـذه النظرة الهيجلية غوصفوا مذهب هوبز بأنه «عقلانية سياسية» أو المذهب العقلى على نحو ما يطبق في ميدان السياسة » • وقالوا عن طوبز انه اقليدس علم السياسة (٢٤) •

<sup>(</sup>٣٢) جورج سباین : « تطور الفکر السیاسی » اتکتاب الثالث ص ٦٢٩ ترجمة الدکتور راشد البراوی ــ دار المعارف بمصر .-

<sup>(33)</sup> G. W. Hegel: Lectures on the History of philosophy, Volume 3 p. 313.

<sup>(</sup>٣٤) قارن ميشيل أوكشوت M. Oakeshott ق كتابه السابق عن « هوبز » ص ١٧ وما بعدها ، وكتاب روفائيل السابق عن « هوبز » ص ١٩ ما بعدها ، وكتساب ماكنيلي ... Mcneilly... « تشريح التنين » ص ٨ ما بعدها ، . المخ المخ ..

فاذا كان هوبز قد انشغل بأحوال بلاده المضطربة ، فينبغى علينا ألا ننسى أنه لم ياتفت الى السياسة الا بعد أن وجه اقتراب الحرب الأهلية نظره اليها • لقد كان فيلسوفا قبل أن يكون منظراً سياسياً ، ولقد طبق المناهج الفلسفية التي حصلها بطريقة مستقلة عن دراسة السياسة \_ طبقها على المشكلات السياسية »(دا) مع واذا كان هوبز يقول في نهاية « التنين » : « أن أضطرابات الوقت الحاضر هي التي وققت مسدور هــذا الكتاب »(٢٦) • فانه لم يكن يفــكر في هــذه الاضطرابات الا بوصفه فيلسوفا يسعى الى حل مشكلات الانسان ع والاسراع بين الفرد والمجتمع ، أو تنسير حضوع المواطن لسلطة الدولة - لكنه لا يفكر في ذلك بوصفه مواطناً انجليزي تحزنه أحوال بلاده المتردية • لقد كان يرى في الحرب الأهلية في انجلترا مثلا لفساد التنظيم السياسي الذي يقوم على قواءد هشة ، ولهدا راح يبحث عن السبل التي يتحقق بها قيام المجتمع البشرى المستقر • أن هوبز هنا فيلسوف يبدأ \_ كما فعل سقراط عندما بدأ من المفاهيم الأخلاقية الشائعة في عصره ، وكما فعل أفلاطون عندما هالته الاضطرابات السياسية والأوضاع السيئة في أثينا \_ يبدأ من مشكلات عصره ، ولكنه يعود منها الى أسبابها الأولى وعللها البعيدة م ولهذا نراه يعرف المنهج الفلسفي بأنه البحث عن العلل البعيدة للنتائج أو الآثار الظاهرة أمامنا أو العكس ، السير من هذه العلل الى نتائج على ندو ما سنعرف غيما بعد (٣٧) ٠٠

14 ــ بقيت فكرة أخيرة وهى الخلط بين التفسير السيكولوجى الذى قدمه هوبز للطبيعة السرية وبين نظرياته الأخلاقية واللسياسية ، فحتى اذا ما افترضنا خطأ تفسير هوبز « للأنانية » أو « حب الذات »

<sup>(35)</sup> J. Plamenatz: Man and Society vol. I. p. 117.

<sup>(36)</sup> T. Hobbes. Leviathan: English works vol. 3p. 713.

<sup>(37)</sup> T. Hobbes: The English works vol. lp. 65.

كعامل رئيسى فى السلوك البشرى ، وحتى لو افترضتنا أنه شرح « الشفقة » و « الاريحية » على نحو مخالف ، ولم يردها الى مظاهر التسعقة على الذات وحب النفس ، لو افترضنا ذلك جدلا فان نتائج فلسفته السياسية ستظل على ما هى عليه ! ان ما يريد ألى يقوله هوبز مى الواقع هو أن هذه المفاهيم والفضائل الأخلاقية لا وجود لها الا مع المجتمع ، فوجود الحياة الاجتماعية المنظمة شرط منطقى لظهور الأخلاق فهو اذن يبحث عن الشروط العقلية الضرورية الواجب توفرها لقيام الأخلاق فهو ادن يبحث عن الشروط العقلية الضرورية الواجب توفرها لقيام الأخلاق فهو ادن المناهدة عن الشروط العقلية المناهد الواجب توفرها

« ان المجتمع المستقر هو الذي تظهر فيه الأريحية على نطاق واسع ، ومن ثم فهى نتيجة للمجتمع المستقر أكثر مما هى عامل من عوامل ايجاده » (٢٨) • • • كان هذا هو غرض هوبز ، وعلى هذا النحو كان تفسيره: « كلما قل تنظيم حياة الناس ، وقل أمنهم ، التزموا بقواعد ضيقة وحشية أنانية ، وانى لأعتقد أن علم النفس الحديث يتفق مع هوبز في هذه النقطة » (٢٩) •

ويعتقد بعض الباحثين أننا نلتقى فى هده النقطة بالذات « بأخطر سوء فهم تعرض له هوبز فيما يتعلق بنظريته فى الطبيعة البشرية » \_ وهدذا الفريق يرفض أن يكون هوبز قد قال بالأنانية السيكولوجية : « ما أن نعترف بأن هوبز لا يؤكد الأنانية السيكولوجية حتى نتحرر تماما من مهمة التوفيق بين آرائه السياسية والأخلاقية وبين فكرة الأنانية ، وهكذا نستطيع أن نقبل ما يقوله دون أن نعيد تفسيره » (١٠٠) ،

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(38)</sup> J. plamenatz: Man and Socity Volume one p. 119.

<sup>(39)</sup> Ibid.

<sup>(40)</sup> Bernard Gert: Introduction to his ed. of Man and Citizen p. 5.



# الفصل الثنابي

« حياة روحية لفيلسوف مادى »

« لا الخسوف الطبيعى ، ولا وهن الشسيخوخة ، استطاعا أن يؤثرا فى قوة ذهنه ، أو تشساطه العقلى الذى استمر ، على نحو مذهل حتى نهاية حياته » ٠ جون أوبرى



#### ١ \_ الخوف يطاردني ٠٠!

١ ــ الحق أن المرء ليعجب أتبد العجب من حياة هــذا الفيلسوف المادى توماس هوبز ٠ فهي حياة روحية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ٠ وربما يأتى العجب \_ أوشدته \_ حين نقارن بينها وبين حياة معادره فرنسيس بيكون ٠ القد عاش هوبز حياة مديدة بلغت احدى وتسعين سنة قضى نصفها \_ على وجه النفريب \_ في الدراسة والتامل وطلب العلم والمعرفة ، سهواء بالقراءة أو الرحلات المتعددة الى القارة الأوروبية ، أو الاتصال بخبار رجالات الفكر في عصره • وقضى نصفها الثاني في التاليف والانتاج وابداع أهكار أصيلة ـ على هد تعبير هيجل ـ تثير معاصريه فيشتبك معهم في معارك فترية ضارية استمر بعضها آذنر من عشرين عاما ! ولقد بدأت متدرجة مع الفيلسوف الفرنسي رينيه ديدارت وامتدت الى آساتذة الرياضة في جامعة المسفورد مارة بالأسقف برمهول \_ وغيره من رجال الدين \_ حول حرية الارادة! فعلى الرغم من انه كان يبحث عن السلام على الأرض ليوقف المعارك موالاضطرابات السياسية ، فانه كان يسعى الى اثارة العارك الفكرية ، ربما لأنه كان يعتقد ان الخصومة هنا هي أيضا خصوبة في نفس الوقت! وربما لأن ذهنه النشط لم يتوقف قط عن اللحيوية والتدفق الا بمونه \_ والحق آنه لولا تدخل الملك في االحظة المناسبة لأعدم هوبز لا محالة!

حياة هوبز ، اذن ، حياة طلب وعلم ودراسة من بدايتها الى نهايتها ، ولقد لخص بطرس R. Peters سيرة الحياة في مراحلها المختلفة وفقال المكم في انجلترا على النحو التالى :

« لقد كان هوبز تلميذا ابان السنوات الأخيرة من عهد الملكة البيزابث ، وطالباً في الجامعة ، ومعلماً ، وعالما كلاسيكيا ، ابان حكم الملك جيمس الأول ، ثم رياضياً وفيلسوفاً صاعداً في عهد الملك شارل

الأول ، ثم فيلسوفاً شهيراً وموضع ربية في عهد جمهورية كرومويل ، ثم بعد أن عادت الملكية الى انجلترا في عهد الملك شارل الثاني ذان هوبز قد أصبح مؤرخا وشاعرا ١٠٠ »(١) ويحدتنا منوج Mmogue عن هذه الحياة الروحية العامرة فيقول ان العاطفة التي سيطرت على هوبز طوال حياته على نحو ظاهر ، هي عاطفته الجياشة نحو النفلسف والصورة التي نحصنها عن حياته هي حيورة رجل قضي الشطر الأذبر من حياته في التآمل ، حتى أنه كان في نهاية حياته يخصص بعد الظهر التسجيل الأفكار التي طرات على ذهنه في الصباح أثناء نزهته ، بل انه في شيخوخته عندما أصاب أطرافه ما يشبه الشلل (أو تحلب الشرايين نتيجة الشيخوخة) ولم يعد يقوى على الكتابة ، فانه كان يمزق أحرف الورق بطريقة خاصة تذكره بالأفكار التي خطرت على ذهنه حتى يستطيع الورق بطريقة خاصة تذكره بالأفكار التي خطرت على ذهنه حتى يستطيع طويلة : فكيف بدأت وما هي مراحلها ٠٠٠ ! فلنبدا من البداية ٠٠٠

۲ ــ ولد توماس هوبز في غرية وستبورت Westport بالقرب من مدينة مالسبري Malmesionry في مقاطعة ولتشــير Wintehire جنوبي انجلترا في الخامس من ابريل عام ١٥٨٨ حباح يوم « من أيام الجمعة الجميلة » في تلك السنة على ما يروى صديقه ومؤرخ حياته جون أوبري J. Aubrey وقد وضــعته أمه غبيل موعده الطبيعي لما أصابها من هلع لما تردد من شائعات حول قرب وصول الأسطول

<sup>(1)</sup> Richard peters: Hobbes p. 13 Greenwood press U.S.A. 1979.

<sup>(2)</sup> K. R. Minogue: Introduction to Leviathan p. IV (Everyman's Library Edition).

<sup>(3)</sup> John Aubrey: Bref! ives p. 226 edited by Oliver Lawson Dick, Aperegrime Book, London 1949.

الأسبانى العظيم المسمى بالأرمادا (١) • حتى أن الانجليز أطلقوا على عام ١٥٨٨ ــ السنة التى ولد فيها فيلسوفنا اسم عام « الأرمادا المحتمد المواقعة التى هذه المواقعة التى المعزو اليها طبيعته الهيابة ، يقول فى سميرته الذاتية التى كتبها شعرا : « لقد وضعت أمى توأمين مره واحدة : أنا والخوف • • » (٥) • وكان يردد باستمرار « أن الخوف يطاردنى ! انه يتعقب خطواتى • • » (١) • وكان يردد ولم يكن يخاف الأشباح والظلال فى الليالى المظلمه ، بن اللصوص وقطاع الطرق من بنى البشر : « قد سمعته مرارا يقول اننى لا أخاف من الطرق من بنى البشر : « قد سمعته مرارا يقول اننى لا أخاف من « الأرواح » • لكنى أخشى ضربة قوية تهبط على رأسى لاعتقاد أحد الأوغاد أننى أضع فى عرفتى خمسة جنيهات أو عشرة • • » (٧) • ومن ذلك نتبين أنه كان يخشى اللصوص الذين قد يظنونه ذا يسار

<sup>(</sup>٤) كهة Aramada تعلى بالأسبانية « المنيع » أو « الذى لا يقهر » وهو اسطول ضخم يتألف من أكثر من خمسهائة سفينة تحل على ظهرها وهو الف رجل أرسلة فيليب الثانى ملك أسبانيا المتعصب للهذهب الكاثونيكى لتأديب ملكة بريطانيا البروتستانتية اليزابث و وكان قد تزوج من مارى الأولى ملكة انجلترا وعلات البجلترا رسميا عقب وصوله اليها الى المذهب الكاثونيكى لكن الشعب الانجليزى مقته مقتا شديداً فاضطر فيليب الى الرحيل عام ١٥٥٥ عن انجرترا دون أن يتوج ولم يرجع اليها ثانيسة و وازداد مقته للانجليز لساعدتهم العصاف المهولندين ضده ، وللفارة التي قام بها فرنهسيس دريك لفزوها هذا الأسطول الضخم المسهى بالأرمادا ولضرب الاسطول الانجليزى في مضايق دوفر P.Dtoke لكن انعواصف وسوء الاحوال من ناحية ، وبسالة الجنسود الانجليز من ناحيسة أخسرى حطمت الاسسطول تمساما وباعت المحاولة بالفشسل ،

<sup>(5)</sup> Thomas Hobbes: The life of Mr Hobbes of Malmesbury Written by himsolf in a latin poem p. 2 the Rota, 1979.

<sup>(6)</sup> Ibid.

<sup>(7)</sup> J. Aubrey: op. cit. p. 235.

فيقتلونه طمعاً في ماله! وهو مثال سوف يضربه هو نفسه فيما بعد في كتابه « التنين » ليبين كيف يخشى الانسان من أخيه الانسان حتى وهو داخل داره فيحكم اغلاق أبوابه وخزائنه! • وفضلا عن ذلك فقد كان هوبز يخشى ـ فيما يبدو ـ اضطهاد أعدائه وخصومه ، وهو في ظنى خوف له ما يبرره في عصر مضطرب من ناحية ، ولا سيما أن خصومه ، من ناحية أحرى ؛ طالبوا بالفعل باحراقه واحراق كتبه • • ! وباختصار لقد كان هوبز يحشى الموت الذي كان يقول عنه انه : « قفزة في الظلام! » أو هو توقف الحركة في عالم لا يكف عن الحركة ! كان خوفه هذا سبباً في أنه عاش احدى وتسمعين سنة ؟! كان خوفه هذا سبباً في أنه عاش احدى وتسمعين سنة ؟! ومهما يكن من ذلك كله ، فان علينا أن نحذر المغالاة في تفسير ومهما يكن من ذلك كله ، فان علينا أن نحذر المغالاة في تفسير

س نعم ينبغى علينا أن نحذر من خطر المغالاة في موضوع الخوف الطبيعي » عند هوبز ـ والذي كان يحلو لبعض نقاده من رجال الدين تفسيره تفسيراً سيكولوجياً بأنه «اعتراف داخلي بالخطيئة»!
 وانه دليل واضح على أن ضميره يؤنبه لالحاده وتجديفه على الله (٨) ١٠٠

اننا مع تسليمنا بواقعة ميلاده المبكرة ع وانه كان بالفعل يخاف على نفسه ويفاخر بأنه كان «أول من هربوا!» اذا ما دق ناقوس الخطر! وأنه كان ذا طبيعة أننوية على حد تعبيره! فانه ينبغى أن نضع في اعتبارنا عدة ملاحظات هامة:

أولا: ان هوبز كان قد قضى خمسين سنة من عمره ، أى نصف قرن كامل قبل أن يتهدده أى خطر حقيقى • وكان عندئذ قد أتم بالفعل موجزاً للملامح الرئيسية في فلسفته ، فعلى امتداد سينوات طويلة من الاعداد والترتيب ، أتم عملا جعله يوضع في مصاف أعظم فلاسفة

<sup>(8)</sup> C.F.S. Mintz; the Hunting of Leviathan.

العصر الحديث وطوال هذه السنوات كان يستمتع بالحياة والأمن ، ولم تكن الأحلام المزعجة عن « الأرمادا الأسباني » تقض مضجعه (٩) • ويقول برفسور جولد سميث .... Goldsmith ان عمره كان بالفعل أربعة أشهر قبل أن يقترب الأرمادة ... Armada من شواطيء انجلترا (١٠) • ثم ينبغي آلا تنسى أيضا أنه روى وقائع خوفه وجبنه وأسبابهما بنفسه في ترجمته الذاتية التي كتبها وهو في الرابعة والثمانين ! أي بعد أن عاش حياة طويلة ثم راح يفكر بهدوء في سنوات الماضي ! •

ثانياً: الملاحظة الثانية هي أن هناك من الباحثين من يتشكك في واقعة « الخوف » أو « النجبن » هذه أصلا ! فمينوج ... K.R. Minogue يعتقد أن « خوف هوبز لم يكن سوى نكتة أطلقها هو على نفسه ! » (۱۱) وأنه كان يحب السخرية والدعابة فأطلق هذه القصة على سبيل المزاح لا الجد ! • ويستشهد « مينوج » على مواقف أخرى كثيرة : « من ذلك مثلا أنه عندما اعترض كلارندن .... Clarendon وهما في باريس على بعض النظريات التي عرضها هوبز في « التنين » أجابه بقوله : « الحق أنني كنت أضع في ذهني العودة الى الوطن ! » يعني أن حججه السياسية لم تكن سوى طريقة لعقد اتفاق سلام ومصالحة مع كرومويل .... Cromwell ، ويعتقد مينوج أن هوبز في هذا الرد كان مازها ! \_ ويقول جون بوك .... John Bowle : « لقد كان هوبز بيلا جدال ، رجلا عنيداً من مقاطعة ولتشير ع لكن مهما قيل عن طبيعته الهيابة فانه يصعب جدا وصفه بالجبن ٠٠ » (۱۲) .

<sup>(9)</sup> W. R. Sorley: A History of British Philosophy to 1900.p. 47 Cambridg University press 1955.

<sup>(10)</sup> Quoted by K. R. Minogue: op. cit. pvi.

<sup>(11)</sup> Ibid.

<sup>(12)</sup> Ibid.

<sup>(13)</sup> J. Bowle: Hobbes and his Critics p. 53 Frank Cass a Co. LTD 1969.

الملاحظة الثالثة: ﴿ وربما كانت هــذه الملاحظة هي التي يريد ان ينبهنا اليها ذلك الفريق الذي يندر تماما حصفة الجين عن هويز ٠٠ ) هي أننا ينبغي آلا نخلط بين هوبز « الرجل الخائف » وهوبز « الفيلسوف المعامر »! فلا شك أنه كان يدمل ذهنا لامعا جرينا ومعامرا الى أقدى حدود الجرأة والمعامرة • يقول رفائيل به به « لقد أبدى هوبز شحاعة ملحوذلة في نشر أفكار كان يعلم أنها ستثير ذحده السلطات الكنيسية والسياسية معا ٠٠ »(١١٠) • والحق أنه لم يرتعد قط وهو يدخل معارك فكرية بالغة العنف والقود ، ولم يشسع بوهن وهو يكيل الضربات متلاحقه للتراث والدنيسة ورجال الدين والفكر الأرسطى وأنصاره ، ثم ما قولك في رجل كان يصر على أنه قادر على « تربيع الدائرة » ويقوم بمحاولات رياضية عديدة في هـذا الصدد ؟! بل ويدخل مع أساتذة الرياضة في اكسفورد في معارك حامية تستمر سجالا موصولا نحو عشرين سنة . ولهدذا السبب اطلق عليه احد معارضيه في القارة الأوربية \_ وهو المؤرخ الألماني هرمان كونرنجيوس .... Hermann Commgws : « المتهور » ا « وانه لن المذهل حقا \_ كما لاحظ معاصروه \_ آلا يثبط جبنه الطبيعي الذي استمده من دلفولته، من نشاطه المتوهج ، ولا من ذهبه القوى الذي استمر يعمل على نحو رائع حتى آخر حياته ٠٠ (١٥) لقد عاس احدى وتسعين سنة لم يخف فيها قط لا من الآراء الجديدة ولا من الافكار الجريئة(١٦) • ولهذا قيل عنه ، بحق : « انه كان أشجع فلاسفة عصره ٠٠ »(١٧) .

٤ - لا نعرف شيئا عن أمه سوى واقعة ميلاده المبكر والمعبارة

<sup>(14)</sup> D.D. Raphael: Hobbes: Morals and Politics p. 9 George Allen - London 1977.

<sup>(15)</sup> John Aubrey: Brief Lives p. 235.

<sup>(16)</sup> S. Mintz: The Hunting of ! eviathan p. 13.

<sup>(17)</sup> Felix Marti Ibanez: Tales of philosophy p. 145 (Clarkson N. Y. 1967).

المقتضيبة التي رواها أوبرى: ﴿ جاءها المخاص لرعبها الشيديد من الغزو الأسيباني • • ﴾ (١٨) غوضعت طفلها الثاني توماس ...Thomas وكان لها طفل آخر يكبره بعامين هو « أدموند ...Edmund • • وكان لها طفل آخر يكبره بعامين هو

أما والده ...Thomas فكان قسيس القسرية في وستبورت « نصف متعلم » ، لا يعرف أكثر من قراءة الصلوات في الكنيسة وتلاوة بعض المواعظ الدينية والخلقية • لم يتذوق العلم ولم يعرف حلاوته لهذا كان يستذف به • ولقد ذكر لي ذلك ابنه ادموند بنفسه (١٩) • ويروى لنا « أوبرى » أيض أن هذا القسيس العجوز كان شيخا طيبا يحب لعب الورق : « اذ من الوانسج أن لعب الورق كان أغضل عنده من قراءة الكتب • ويقال انه ذلل في ليلة من ليالي السبت يلعب الورق حتى فترة متأخرة ، وفي اليوم التالي غلبه النعاس وهو يقوم بالخدمة في الكنيسة . ويبدو أنه كأن يحلم بلعب الورق فقد سمع وهو يصيح بصوت مسموع: « الاسباتي يكسب! »(٢٠) وفضلا عن ذلك كان سريع العنب آثاره ذات يوم قسيس بروستانتي على باب الكنيسة ه فمربه واضطر لهذا السبب أن يهرب الى لندن فرارا من العقاب ، ولم تره أحدد بعد ذلك على الاطلاق (٢١١) ، ولقد تولى شقيقه الأكبر « فرنسيس .... Francis » ( عم الفيلسوف ) رعاية الأسرة ، وكان رجلا ثريا عمل في تجارة القفازات ، وكانت رائجة في ذلك المنطقة ، فربح مالا وفيرا ، ثم أصبح عضوا في المجلس التشريعي للمدينة • ولما لم يكن لله أبناء فقد تعهد أولاد شقيقه بالرعاية والتعليم • ولما مات أوصى بقطعة من

<sup>(18)</sup> J. Aubrey: op. cit. p. 226.

<sup>(19)</sup> Ibid.

<sup>(</sup>۲۰) نوع من ورق اللعب . وقارن في هذه القصمة جون أوبرى ص ۲۲۷ ورفائيل في كتابه عن هوبز ص ۱۰ ـ وبطرس ص ۱۳ . . الخ الخ .

(۲۱) قارن المقدمة التي وضعها مينوج K. R. Minogue لنشرته لكناب التنين وكذاك جون أوبرى في كتابه الساف الدكر ص ۲۲۷ .

أرضه تسمى « أرض جاستن Gasten - ground » لفيلسوفنا . ومنح شقيقه ادموند بقية أرضه (٢٢) •

o \_ قضى هوبز طفولة هادئة في « مالمسبرى » رغم واقعة ميلاده التي أسلفنا ذكرها ، فاستمتع بصيد السمك في نهر أفون ...Avon... وروافده التي تشكل قوساً جميلا حول المدينة ، ولعب في أطلال القلعة القديمة التي تشتهر بها مدينة مالمسبرى ، وتجول مرحاً في المروج الخضراء المجاورة ، وكان يبتهج بهجة كبيرة بالأجراس الخمسة الجميلة التي تردان بها كنيسة القديسة مريم (٢٢) ، فلم تكن طفولته كلها سيئة على نحو ما كان يصور ا

تلقى هوبز تعليمه فى المدرسة الملحقة بكنيسة القرية حتى بلغ السابعة من عمره ، ولقد قيل أحياناً ان تربيته الدينية المبكرة \_ فضلا عن مهنة والده \_ تفسر المامه العميق بنصوص الكتاب المقدس \_ غير أن السبب فى اعتقادنا هو أن هوبز كان واسع الاطلاع على نحو ما سنعرف بعدد قليل •

وعندما بلغ هوبز الثامنة ، وكان يجيد القراءة ، ذهب الى مالمسبرى ليتعهده الراعى الرسولى ايفانز ..... Evans مثم التحق بمدرسة روبرت لايتمر Robert Latimer وهو شاب فى التاسعة عشر أو العشرين من عمره ، مثقف حديث التخرج من المجامعة عاد متحمسا الى قرية « وستبورت » ليفتح فيها مدرسة خاصة ويديرها بنفسه ، ولقد استفاد فيلسوفنا كثيراً من هذه المدرسة حتى أنه استطاع فى فهاية هده الفترة أن يترجم « ميديا ... Medea » ليوربيدس الشاعر اليوناني الشهير ــ من اليونانية الى اللاتينية شعراً وقدمها الى استاذه النوناني الشهير ــ من اليونانية الى اللاتينية شعراً وقدمها الى استاذه الذى كان يبقيه في صحبته أحياناً حتى التاسعة مساء في حوار ونقاش الذى كان يبقيه في صحبته أحياناً حتى التاسعة مساء في حوار ونقاش

<sup>(22)</sup> J. Aubrey. op. cit. p. 228.

<sup>(23)</sup> S. Mintz: op. cit. p. 2.

و ابداء الملاحظات القيمة وتوجيه لسلوك التلميذ الصاعد الذي تكشف ذكاءه مبكراً على نحو واضح (٢٤)! •

### ٢ ــ الغراب في اكسفورد:

7 ــ عندما بلغ هوبز الرابعة عشرة من عمره التحق بكلية مودلن Magdalen College في جامعة اكسفورد ، ويصف لنا «جون أوبرى» شكل الشاب توماس هوبز بأنه كان طويلا نحيلا شاحباً ، يميل أحيانا الى العزلة والتأمل مع قليل من سوداوية المزاج! كما « كانت عيناه بلون البندق » تامعان ببريق حى عندما يثيره نقاش • وكان شعره الأسود الفاحم هو السبب في أن أصدقاءه أطلقوا عليه اسم

« الغراب » (۲۰۰) •

∨ \_ كانت ذكريات هوبز في جامعة اكسفورد سيئة الغاية فقد كان يظن أنه « دخل الجامعة » وسوف يجد هناك عالماً رحباً من الثقافة وسيعة الأفق والفكر الحي فخاب أمله! مناقشات عقيمة مجدبة تتشط بين جماعة البيورتان « المتطهرين » من ناحية ، وبين أنصار الكنيسة الكاثوليكية من ناحية أخرى ، ثم دروس في المنطق الصورى عقيمة هي الأخرى ، لا سيما وأن هوبر كان يعتقد في نفسه أنه مجادل ممتاز بالطبيعة! وكان يستشعر متعة وهو يتجول في محلات القرطاسية في المطبيعة! وكان يستشعر متعة وهو يتجول في محلات القرطاسية في المرائط التي كان يحبها حباً جماً!

كانت الفلسفة التى تدرس فى جامعة اكسفورد ، آنذاك ، هى الفلسفة الأرسطية ، ولقد كتب هوبز انطباعاته عن هـذا اللون من الدراسة فيما بعد فى الفصل السادس والأربعين من « التنين » حيث يقول :

« كانت الفلسفة الطبيعية التي تعلمها المدارس حلماً أكثر منها علماً ،

<sup>(</sup>١٤٤) قارن في ذلك كله جون أوبرى في كتابه السائف انذكر ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٢٥) نفس المرجع في نفس الصفحة ،

فضلا عن أنها تصاغ فى لغة ميتة لا معنى لها • • وأنا أعتقد أنه يندر أن تجد شيئا أشد سخفاً يمكن أن يقال فى الفلسفة الطبيعية أخر مما يسمى باسم ميتافيزيقا أرسطو عولا شيء أشد نفوراً عن الحكومة أكثر مما قاله فى كتابه السياسة ، ولا أشد جهالة من القسط الأكبر من كتابه الأخلاق • • »(٢٦) •

لقد دخل هوبز أكسفورد عام ١٩٠٣ وتخرج منها عام ١٩٠٨ . وهو يحمل أسوأ انطباع: الدروس «كريهة قاحلة» والمناقشات «عقيمة مجدبة» ، ٠٠ والمناهج أرسطية أو اسكولائية من بقايا الفلسفة المدرسية التي سادت العصر الوسيط • ويبدو أن هذا الانطباع نفسه كان انطباع غيره من مفكري عصره ، فقد وصف الشاعر «جون ملتون كان انطباع غيره من الدراسة التي كانت تقدمها الجامعات الانجليزية في ذلك الوقت بأنها « وجبة للحمير مؤلفة من أعشاب ونفايات •٠ » (١٢٠٠)

# ٨ - لا نعرف على وجه التحديد ماذا كان هوبز الشاب يقرا في

الثانث ص ١٦٩ ـ والحق ان هوبز شنن على الدراسات الفلسفية في النائث ص ١٦٩ ـ والحق ان هوبز شنن على الدراسات الفلسفية في الجماء الانجليزية حملة بالغة العنف وكانت سببا في جلب العيناء عليه من أساتفتها يقول مثلا بالنسبة لدراسة الفلسفة : « . . كان لارسطو اليد الطولى في الجامعات ، ولهذا فان هذه الدراسة لم تكن دراسة حقيقية الفلسفة وانها كانت دراسة للارسطية فحسب! المجلد الثالث ص ٢٠٠ ـ ويقول أيضا : « اما بالنسبة للهندسة فقد ظلت حتى وقت قريب لا مكان لها في جامعاتنا على الاطلاق ، ولو ان شخصا قد توصل بعبقريته الخاصة في جامعاتنا على الاطلاق ، ولو ان شخصا قد توصل بعبقريته الخاصة الى شيء من الكمال الرياضي لقيل عنه ائله ساحر واتيل عن فنه انه فن شيطاني » : المجلد الثالث ص ١٧١ « ١٠٠ وحتى نهاية عهد هنرى الثامن ظات الجامعات تؤيد سلطة البابا ضد سلطة الدولة ، . ولو قيل أن الحامعات لم تكن هي صاحبة مثل هذه الفظريات الزائفة لتلنا انها مع ذلك لم تعرف كيف تغرس نظريات صحيحة في نعوس طلابها ، ، المجلد الثالث حس ٣٣٦ \_ تغرس نظريات صحيحة في نعوس طلابها ، ، المجلد الثالث حس ٣٣٦ .

<sup>(27)</sup> S. Mintz: The Hunting of Leviathan P. 2.

فترة حياته الجامعية في أكسفورد: « ويبدو أنه كان يخفي مطالعاته الكي يزيد من قدره كمجدد ومبتكر ٥٠ » (٢٨) ولهذا فعندما اتهمه نقداده بعد ذلك بسنوات بأنه: « لم يكن يقرأ بالقدر الكافي » ، فانه لم ينف عن نفسه هذه التهمة بل أخذ يباهي بأنه لو كان قد قرأ كثيرا كما فعل الآخرون لكان جاهلا مثلهم ولما عرف أكثر مما عرفوا! لكن هوبز كان واسع الاطلاع بالفعل (٢٩) • ويرى البعض أنها لون من ألوان المزاح الساخر الذي كان يجيده هوبز! وربما جاءته التهمة من عدم احترامه للماضي أو لرفضه: « ما كان يفعله غيره من اعطاء الماضي أكثر مما يستحق ، فيجثوا أمام التراث الغابر ويستشهد باستمرار بأقوال الأقدمين » فيجثوا أمام التراث الغابر ويستشهد باستمرار بأقوال الأقدمين » على حد تعبير هوبز نفسه (٢٠) •

والأرجح أن هوبز كان واسع الاطلاع بالفعل في فترة اكسفورد، والدليل على ذلك أنه عندما تخرج عام ١٦٠٨ ، ونال درجته الجامعية ، Sir james Hussee....

W. Cavendish....

W. Cavendish....

( الأرل الأول لديفنشير \*\*

The First Earl of Devonshire...

ولا يعقل أن يختار العميد لهذه الوظيفة شابا لا يقرأ بغزارة أو يعرف عنه أنه ضحل الثقافة قليل المعلومات!

#### " ــ أسرة كالفنديش :

ه كان لانتقال هوبز للعمل عند أسرة كافنديش ..... Cavendish..... أثر حاسم في حياته ، فقد استمرت علاقته بهذه الأسرة طوال حياته تقريبا ، باستثناء فترات عليلة جدا انقطعت فيها الصلة لتعود أقوى

<sup>(28)</sup> Ibid. P. 3.

<sup>(</sup>٣٠) قارن ما يقوله هوبز عن « احترام الزمن النعابر » في التنبين ، المجلد الثاث .ن مجموعة مؤلفاته ص ٧١٢ وقارن أيضا المجلد الرابع ص ٥٦ . ٥٥٠ .

مما كانت • ومن ناحية أخرى انفتح له عالم واسع كان يتطلع اليه بشغف : فها هنا سوف يجد « انجامعة الحقيقية » على حد تعبين !

أسرة كافنديش أسرة عريقة في تاريخ انجلترا كان منها الأدباء والمفكرون والعلماء ، وهادة الجيش والبحرية وكبار رجالات الدولة(٢١) • وكان البارون هاردويك ...ин пакачис ( وليم كافنديش أول ارل لديفنشير ) يبحث عن معلم لابنه الذي سيصبح الارل الثاني لديفنشير ، فكان من حسن حظ هويز أن نال هذه اللوظيفة التي سيكون لها أبعد الأثر في حياته: فهو هنا يدخل عالما جديدا ياتقى فيه بعلية القوم في المجتمع الانجليزي ع ويتعرف على أعلام الفكر والأدب ، والفلسفة ، ويسافر مع تاميذه الى أوروبا ، ويجد الفرصة للقراءة ، والاطلاع والمتعة الروحية اللحقيقية التي كان يفتقدها في أكسفورد ، فمع أسرة كافنديش لن يجد هوبز ما كان يجده غيره من المدرسين الخصوصيين في ائقرن السابع عشر من « جهد مضنى » مع قليل من العائد ، فالأسرة « كريمة ورقيقة » ها هنا اعلام الفكر الانجليزى م وفرصة المتجوال خارج انجلترا ، نم ها هنا مكتبة من الدرجة الأولى ، وهذا سوف يتحول هوبز الى عالم كلاسيكي ضايع ، ثم كاتب بارع ، وأخيرا الى فيلسوف لامع (٣٢) ٠٠٠٠ وسرعان ما ينخرط فيلسوفنا مع ضيوف الأسرة فيتناقش في الفلسفة مع الفيلسوف والمؤرخ الانجليزي لورد هربوت شربري Lord Herbart of Cherbury ) وهي الأرمينيانية Arminism مم رجل البلاط لوشيوس كارس ، (۲۲) مم رجل

<sup>(</sup>٣١) قارن في أسره كافنديش بسفة عامة :

The Dictionary of National Biogrophy. Founded in 1882 by Georg smith ed. by Leslie stephen Vol. 3 oxford university press 1917.

<sup>(</sup>۳۳) الأرمينانية ... Arminianism مذهب بروتستانتي اسست علم اللاهوت الهولندي أرمينوس ( ۱۵۸۰ – ۱۲۰۹ )

إ ( 1710 - 1787 ) • وفى الشعر والأدب مع الشاعر والأديب الانجليزى بن جونسون .... Ben Jenson ( 1700 - 1700 ) : « الذى كان أقرب الشعراء الى قبله ، وأكثر أحدقاء الأسرة ومعارفها قربا منه ( الشعراء الى قبله ، وأكثر أحدقاء الأسرة ومعارفها طوال حياته ، وغيرهم كثيرون من طبقة النبلاء التى ارتبط بصحبتها طوال حياته ، والتى ظن الكثيرون هلذا السبب أن هوبز لا بد أن يكون قد استهدف بنشر « التنين » تدعيم الحكم الملكى !

۱۰ سفی السنوات الأولی من علاقة هوبز بأسرة كافندیش كان لدیه الوقت للتفكیر ، والقراءة والتأمل ، لا سیما وأنه عثر علی مكتبة خاصة عند هذه الأسرة ممتازة للغایة فاستعان بها فی مطالعاته ، فهاهنا قضی هوبز عامین یقراً ــ كما یروی « جون آوبری » ــ مئات القصص والمسرحیات والاداب العالمیة ، وهذا هو السبب فیما یری «آوبری» آیضا فی « غزارة لغته وتمكنه من الكتابة بأسلوب واضح مشرق ، وهاهنا أیضا تعمقت معرفته بالشعر والمؤرخین الكلاسیكیین ، باختصار فــی شاتورث Chatsworth وولبك آبی Weibeck Abbey فی قصر أسرة كافندیش ــ فی تلك الضیعة الواسعة حیث التماثیل الفنیــــة الجمیلة وسط حدائق ممتدة ونافورات تضاهی ما كان قائما فی قصر فرســای وسط حدائق ممتدة ونافورات تضاهی ما كان قائما فی قصر فرســای Versailles

ولا يفوتنا هنا أن نلاهط أن فيلسوفنا لم يحاول قط أن يتخف من علاقته بهذه الأسرة النبيلة سلما يرقى عليه الى منصب أو جاه ، ولم يحاول استغلال ضيوف الأسرة ومعارفها وهم جميعا من كبار

ليعارض به مذهب كالفن Calvin وينتقد تعاليمه لا سيما فيها ويتعلق بهوضوع القضاء والقدر ـــ وهو يذهب الى امكانية خلاص البشر جميعا كما أنه يدافع عن حرية الارادة ، وكان هذا المذهب موضوع حديث الطبقات المثقفة في انجلترا وأوروربا أبان القرن السابع عشر ...

(34) J. Aubrey: op. cit. P. 236.

رجال الدولة وأعلام الفكر والأدب في انجلترا \_ لكنه كان يحاول فقط آن يستفيد منهم علميا ، أن يثقف نفسه بقدر استطاعته فيتناقش في الأدب تارة ، والملسفة تارة آخرى وفي الدين تارة ثالثه ، في مشكلات السياسة في عصره ٥٠ وهكذا وضع هذا الفيلسوف «المادي» في ذهنه أن يعيش حياة « روحية خالصة » أن يحيا للفكر وحده سواء في فترة التصيل التي متحدث عنها الآن أو فترة الانناج والابداع التي سنتحدث عنها فيما بعد ٠

11 — بدأت علاقة هوبز بأسرة كافنديش متدرجة فهو يدخل الأسرة في البداية معلما لشاب صغير يعده والده ليخلفه فيكون «الارل الثاني» لديفنش— ي المنظرة المن المنابعة المن سرعان ما تؤلف بين العلم وتلميذه السن المتقاربة فنتحول العلاقة الى صداقة متينة ! عندما التقى هوبز بتلميذه لأول مرة عام ١٦٠٨ كان في العشرين من عمره بينما كان التلميذ في السابعة عشرة أي أن المعلم لم يكن يكبر تلميذه الا بثلاث سنوات فحسب مما سهل الصداقة بينهما وعلى الرغم من أن التلميذ كان في السابعة عشرة فقد كان متزوجا ، لكن عروس « الارل الشاب » كانبت وريثة اسكتلندية غنية في الثانية عشرة من عمرها عومن ثم فقد كان ولهذا فقد كان زوجها من الناهية العملية اعزبا ومن هنا كان لديب ولهذا فقد كان زوجها من الناهية العملية اعزبا ومن هنا كان لديب الموقت والفراغ — مثلما كان لدى معلمه ، للصيد والقنص وركوب الخيل التي كان ولوعا بها للغاية حتى انه اقنع هوبز أن يكتب عنها بحثا عنوانه: « اعتبارات حول سهولة أو صعوبة حركة الخيل في خطوط مستقيمة أو دائريسة » •

## ٤ ــ سنوات التجوال:

(1) رحلته الأولى الى أوروبا وعلاقته بفرنسيس بيكون:

١٢ - يرتبط تطور هوبز العقلى بثلاث رحلات الى القارة الأوروبية ،

ثم فترة طويلة في باريس سميت باسم المنفي الاختياري والارادي لهوبز حيث عاش هناك احدى عشرة سنة من اهم فترات ابداعه الفكري (١٠٠ • فبعد سنتين من التحاقه بأسرة كافنديش ححب هوبز تليمذه عام ١٦٠٠ في أول رحلة التي القارة الأوروبية زار خلالها فرنسا والمانيا وايطاليا وشرع في دراسة اللغتين الفرنسية والايطالية • ووقف على التيارات العلمية الجديدة التي كانت تهب على التارة في ذلك الوقت • فقد نشر خبار Itepler عام ١٩٠٧ علم العلك الجديد لقافرا بعد اكتشافه للذوكب غبتون عساله التي توسكانيا Tuscany خلفرا بعد اكتشافه للذوكب غبتون عساله بواسطه تاسكوبه هو ، وبدا واضحا أن دعائم المذهب الأرسطي بدأت تترنح (٢٦٠) • ولهذا غيل ان من أهم الخبرات التي مر بها هوبز في هذه الزيارة اقتناعه التام برفض الذكر الأرسطي وهو الاقتناع الذي بدا يتكون لديه أثناء دراسته في جامعة أكسفورد •

وعند عودته من أوروبا ( وتاريخ العودة غير معروف على وجه اليقين ) وأحل العمل مع تلميذه لا بوصفه معلماً بل دَسحرتير وعسديق للويد الشاب وذالت مهام عمله بسيطة الغاية فواصل مطالعاته على الآداب الكلاسيكية ، كذلك اتصاله بالأدباء ، والمفدرين الذين يترددون على الأسرة حتى أنه كان يةول أنه : « بصلته بأعلام الفكر والكتب تدت أمره لم يعد بحاجة الى الجامعة » !

۱۳ - فى هذه الفترة أيضا أنهى اول عمل له وهو ترجمة كتاب ثوكيديز πυγυγαιας عن « حرب البلبونيز » وفسى استطاعة القارىء أن يلمح بعض الارهاصات « بالتنين » فى المقدمة التى صدر بها هوبز ترجمته وآنه استهدف من ترجمته لهذا الكتاب فضح مساوىء الديمقراطية ـ كتب يقول:

الا أحد أثلج صدرى مثلما فعل ثوكيد يدز لقوله أن الديمقر اطيف طلم أحمق ٠٠٠ » (\*) •

12 ــ وقبل أن يظهر هذا الكتاب عمل هوبز بعض الوقت سكرتيرا وأمينا لسر الفيلسوف الانجليزى فرنسيس بيكون ١٥٦١ ــ ١٦٢٦ ولا معرف الكثير عن علاقته ببيكون التى استمرت في الأعم الأغلب من ١٦٢١ حتى ١٦٢٦ عندما تقاعد قاضى القضاة! لا نعرف سوى ما يرويه «جون أوبرى» من أنه ساعد لورد بيكون على ترجمة العديد من مقالاته من اللغة الانجليزية الى اللغة اللاتينية وكان عنوان احدى هذه المقالات على ما أذكر «عظمة المدن» ولقد نسيت أسماء بقية المقالات المدن على ما أذكر «عظمة المدن» ولقد نسيت أسماء بقية المقالات المدن المقالات المناه بقية الم

ويروى لنا « آوبرى » آيضا أن بيكون خان يحب أن يتناقش مع هوبز إلى ولكنا لا نعرف موضوع هذه المناقشة وليس هناك ما يهدل على آنها كانت مناقشات فلسفية ) وأنهما كانا يتنزهان معا في جور أمبرى أنها كانت مناقشات فلسفية ) وأنهما كانا يتنزهان معا في جور أمبرى موبز يحتفظ بريشة ومحبرة وببعض الورق ليكون على استعداد لأى فكر فلسفى مفاجىء يرد الى ذهن اللورد الذى كان يقول عن سكرتيره « أن هوبز خير من يدون أفكارى لأنه يفهم ما يكتب ٠٠٠» وكان يقول أيضا أن الآخرين الذى كتبوا أفكاره عندما أملاها عليهم كانوا يدونونها مرات عديدة ثم عندما يقرأها يجهد صعوبة في فهم مادينوه يدونونها مرات عديدة ثم عندما يقرأها يجهد صعوبة في فهم مادينون يتقدر صحبة هوبز بوجه خاص لأنه الشحص الوحيد الهذى كان يقدر صحبة هوبز بوجه خاص لأنه الشحص الوحيد الهذى كهان

<sup>(</sup> انظر : العبارة أيضا في سيرته الذاتية ص ١ انظر

The life of Mr. Thomas Hobbes of Malmesbury Written by himself-The Rota at the University of Exeter, 1979. P. 4.

<sup>(37)</sup> J. Aubrey: op. cit. P. 229.

<sup>(38)</sup> J. Aubrey: op. cit. P. 229.

<sup>(39)</sup> J. Aubrey: op. cit. P. 118.

يكتب أفكاره بوخوح والذي كان يقدم الدليل على أن تأملات قاضي القضاة يمكن أن تكون مفهومة! ولقد استمرت هذه العلاقه طيلة سنوات بيكون الأخيرة أعنى في فترة تقاعده ولقد كان هوبز هو الذي اخبر عون أوبري » بان بيكون مات مصابا بذات الرئة بعد أن خرج في عربته في الشتاء ليبتاع دجاجة ليجرب عليها وقاية الثلج للاجسام الحيوانيه من العفونة في جسم دجاجة مذبوحة لساعنها فسرت اليه قتىعريرة لم تمهله سوى أيام!

١٥ \_\_ هناك خطآن في علاقة هوبز ببيكون يحسن أن نقول عنهما خلمة سريعة :

الفطأ الأول: تاريخي وهو ما يرويه جورج كاتلين الدرية في حتابه الدلاسيكي المعروف « قصة الملاسة السياسيين » من « أن هوبز عمل سكرتيرا لفرنسيس بيئون فترة ثم انتقل بعد هذه الوظيفة ليدون معلما لأحد أفراد اسرة كافنديش الذي أصبح فيما بعد لدورد ديفنشير ١٠٠ » (١٠٠) • وهذا خلط واضح ، ذلك لان هوبز تعرف على هذه الأسرة بعد تخرجه مباشرة من جامعة أكسفورد عا ١٦٠٨ في حين أنسه نعرف على بيكون ، في الأعم والأغلب من خلال تردد الأخير على هذه الأسرة م بعد تقاعده عام ١٦٢١ كما سبق أن بينا •

والخطا الثانى: اهم من ذلك لأنه فلسفى • وهو اعتبار هوبسز تلميذا لبيكون • آو أن تنسب نلسفة هوبز الى بيكون على نحو ما فعل كونوفيشر مثلا Kuno Fisher ، ذلك لأن هوبز لم يكن بالتآكيد نلميذا لبيكون • بل ليس ثمة ما يشهد أن الاهتمام الفلسفى قد بدأ يتبلور فى ذهن هوبز حتى ذلك التاريخ الذى تعرف فيه على قاضى القضاة : « صحيح انهما يتفقان فى معارضة فكر أرسطو والعصر الوسيط ،

<sup>(40)</sup> George Catlin: Γhe Story of the political Philosophers p. 227. Tudor publishing Co. N.Y. 1947.

وصحيح أيضا أنهما يحاولان اقامة تخطيط شامل للمعرفة ، لكنهما يختلفان بعد ذلك اختلافا أساسيا في المنهج ، وفي المجال ، وفي الروح ، وفي المزاج (١٤) لقد كان بيكون معروفا في الفلسفة على أنه أول مداغم عن المنهج الاستقرائي في البحث العلمي أي منهج التعميم من الملاحظة واجراء التجارب ، في حين أن هوبز لم يكن يعتمد على الاستقراء وانما على الاستنباط أعني استخراج القائج المنطقية من التعريفات ، وهو هنا يتابع ديكارت وغيره من الرياضيين وجميع المفكرين العظام في القرن السابع عشر الذين اتحدوا في المجابهة بالعلم الجسديد واحتقارهم لمنطق ارسطو كان استنباطيا لكنه كان يبدأ بطريقة الأقيسة ، أما المنطق الاستنباطي الجديد عند ديكارت وهوبز وغيرهما فهو يقوم على غرار المنهج الرياضي الذي طن أنه من نوع مختلف ، لكن ربما كان الاتفاق الهام بين بيكون وهوبز هو اعتبار المعرفة قوة ، وأن غرض البحث العلمي هو تحصيل قوة مندا للسيطرة على الطبيعة وأن أي بحث لا يستحق اسم المعرفة ما لم يكن مفيدا للحياة البشرية (١٤) .

ولقد لخص ت • أ • جيسوب لقد لخص ت • أ • جيسوب العلاقة بين الفيلسوفين على النحو التالي :

عندما نستعرض فلاسفتنا المحدثين فاننا نجد أن أول شخصية جديرة منا بالاحترام هي فرنسيس بيكون ع أما الشخصية الثانية فهي توماس هوبز ، وحياة الفيلسوفين متداخلة فقد التقيا لفترة ساعد فيها الثاني ( هوبز ) الأول ( بيكون ) ، في عمل سخيف هو ترجمة مقالاته من الانجليزية الى اللاتينية كما لو كان من المكن لافكار هذه المسالات

<sup>(41)</sup> W.R. Sorley: A History of British Philosophy to 1900. P. 49.

<sup>(42)</sup> T.E. Jessops: Thomas Hobbes P. 7 — 8 Longmans, Green X 1960.

أن تسحر الناس بغض النظر عن الثوب اللغوى الرائع الذى وضعت فيه و لكن المهمة لا بد أنها كانت تتناسب مع فكر هوبز الذى دان يعنف أن الأفكار ترد الى الذهن أولا نم علينا أن نبحث عن الدلمات التى تناسبها بأكبر قدر من الدقة والايجاز ، فى حين أن بيكون كان يعقد إن الأعكار والعبارات تنبثق الى الوجود معا ، وهذا يعنى ببساطة أن هوبز كان معكرا فى حين دان بيكون فنانا .

ويصعب أن تجد شيئا مشتركا بينهما ، صحيح أنهما معا يؤمنان بأن المعرفة قوة ٤ لكن هددًا منان يؤمن ديدارت أيضاً . وهكذا كان يؤمن العلماء في عصره ، والكيمائيون من قبلهم • ولا يحتاج المرء أن يكون فبلسوفا حتى يرى ويقول انك لكى تحدث نتيجه مرعوبة لا بد لك آن تعرف أسبابها • لقد كانت المشكلة المعاصرة : كيف نكتشف الأسباب • وحول هذه القضية يقف بيكون وهوبز في معسكرين متضادين متعارضين اذ يرى الأول أن علينا أن نلاحظ وأن نستمر في عملية الملاحظة حتى تتضح الروابط العلية نماما في حين يرى الثاني أن علينا أن نفكر نزولا الى المبادىء الأولى • وعلى ذلك فقد كان الأول فيلسوفا تجريبيا في حين كان الثاني فيلسوفا عقلانيا Rationalist أن منهج بيكون جعله يرتبط بمهمة لا يستطيع أن يقوم بها باحث واحد ، وتلك مسألة. لم تكن تضايقه لأن ذهنه النبيا، ذو جهد متواضع • أما منهج هوبز فقد جعله يختصر الطريق ، فهو يمكنه رغم صعوبته ، وهو باحث واحد من اكمال المهمة ، مسالة تنسابه تماما ، لأن ذهنه لا يكون متواضعا الا عندما ييتعد عن القفاسف • المنهج الأول يتنبأ بالنتائج ، والثاني يصل اليها ، ويضعها مرتبة ني نسق واسع (٢٤) .

# (ب) رحلته الثانية الى القارة:

١٦ ــ توغى تلميذ هوبز وصديقه عام ١٦٢٨ ، وكان أبنه وخليفته

<sup>(43)</sup> M. Oakeshott. op. cit. p. 2.

مبيا فى الحادية عشرة ، ومن ثم غلم تجد ارملته نفسها بحاجة السى خدمات هوبز لا كسكرتير ولا كامين لسر الصبى السغير م وهدذا انتطعت علاقة فيلسوفنا باسرة كافنديش لللاث سنوات قادمة!

۱۷ — كان هوبز فى الأربعين من عمره عندما مات نلميذه ، لكنسه واصل السير فى مهنة « المعلم الخصوصى » فعمل معلما لابن سسير جرفس كتون Str Gervase Clinton لمدة ثلاث سنوات قنى منها عامين نى القارة الأوروبية مع تلميذه ، ففى عام ۱۹۲۹ غادر انجلترا السى القارة الأوروبية فى رحلته الثانية مع تلميذه الجديد وبقيا هماك لمسدة عامين ، واذا كنا لا نعرف الكثير عن تجولاته فى هذه الفيرة فاننسسا نعرف شبئين هامين :

الاول : في هذه الرحلة تعرف هوبز لأول مرة على الهندسة .

الثانى: بدأت خطوات هوبز الأولى نحو الفلسفة ، فقد أعطاه عالم الرياضيات العقلى دفعة جديدة كما وجه تأملاته الفلسفية وجهة جديدة ، ومن الآن فصاعدا سوف تسيطر الفلسفة على ذهنه (٢٤٦) .

أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد روى «جون اوبرى »قصية وقوعه « فى غرام الهندسة » وهو فى الأربعين من عمره عندما زار باريس للمرة الثانية • فقد وقعت الحادثة التى اعتبرها بعض الباحنين نقطة تحول حاسمة فى حياة هوبز (٢٤٠) • عندما كان يقلب النظر فى مكتبة صديقه فوقع نظره مصادفة على كتاب مفتوح فتناوله وقرأ ، وكان الكتاب « مبادى و الهندسة » لاقليدس أما الصفحة فكانت النظرية رقم ٧٤ • • • فقرأ البرهان ثم أخذ يصيح : « يا الهى • • ! • • هذا مستحيل ! » • • فقرأ البرهان فوجده يرده الى النظرية السابقة وما احتوته من براهين

<sup>(43)</sup> M-Oakeshott, op. cit. p. 2.

<sup>(44)</sup> K.R. Minogue: op. cit. p. V.

وتعريفات • وهكذا شعر انه وصل الى ضالته المنشودة التى ظل بيحث عنها طويلا: المنهج السليم الذى يؤدى الى يقين لا يزعزعه شك والذى سيعمل جاهدا على تطبيقه فيما بعد على المشكلات السياسية: « فقد كان هوبز جادا تماما في أن يكون في علم السياسة ما كانه اقليدس في علم الهندسة! • » (٥٠) ومن هنا سعى في كتاب « المتنين » الى تقديم دراسة « برهانية » للالتزامات التى تؤسس عليها الدولة كما يخبرنا هو نفسه في « الفصل الصادى والعشرين » من كتابه حيث يقبول: « تعتمد المهارة في اقامة الدول وندعيمها على قواعد معينة عكما هي الحال في الحساب والهندسة ، أعنى أن اقامة الدول لا نعتمد على الجانب العملى فقط كما هي الحال في لعبة التنس ، وانما تعتمد على قواعد [ نظرية ] لم يجد احد حتى الان الوقت أو الرغبة أو المنهج قواعد [ نظرية ] لم يجد احد حتى الان الوقت أو الرغبة أو المنهج

۱۸ ... وفي هذا الوقت ، تقريبا ، بدأت آراؤه الفلسفية تنشك فقد وجد بين مخطوطاته : « كراسة قصيرة عن المبادىء الأولى » من المعتقد انها كتبت عام ١٩٣٠ وفيها نجد المؤلف يتحدث بانقعال عن مدى تأثره لاكتشافه « عالم الرياضيات » عندما قرأ كتاب اقليدس في الهندسة ، وكيف أنه قرر أن يتخذ من الشكل الهندسي ( وهو ما فعله ديكارت أيضا ) صيغة أساسية للبرهنة على حججه ، كذلك تكشف هذه الكراسة الصغيرة عن أنه بدأ يركز تفكيره في تصور الحركة بوضع أساس لتفسير الأشياء لتنه لم يكن قد تخلي بعد عن نظرية المدرسيين في الأنواع وفي تفسير الادراك والفعل (٢١) ، لكن ما يهمنا الآن على في هذه المرصوص هو اعجابه الشديد بالمنهج الهندسي الذي اكتشفه في هذه المرحلة الهامة من حياته ثم اتخذه بعد ذلك نموذجا للمنهج الحقيقي فهو اعجاب لم يتذ لعنه قط طوال حياته حتى أنه سوف يصف

<sup>(45)</sup> Ibid.

<sup>(46)</sup> W.R. Sorley: op. cit. p. 50.

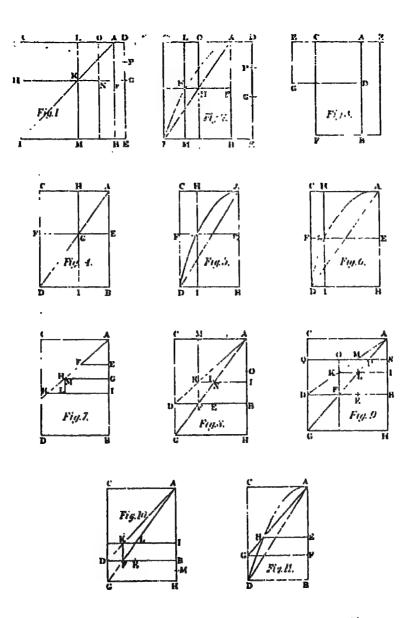

نماذج من محاولات هوبز الرياضية تبين مدى غرامه بالهندسة لحد الشطط: أعنى محاولة تربيع الدائرة

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)



نهذج أخرى من محاولات هوبز الرياضية تبين مدى غرامه بالهندسة لحد الشطط: ومرة أخرى محاولة تربيع الدائرة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

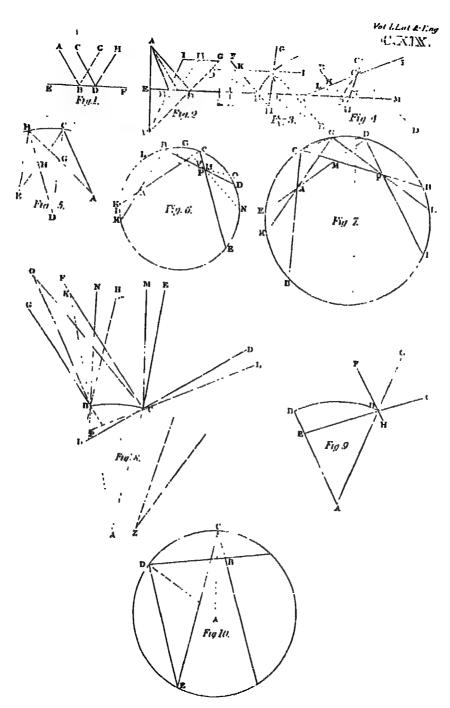

نماذج ثالثة من محاولات هوبز الرياضية تبين مدى غرامه بالهندسة لحد الشطط: أعنى محاولة تربيع الدائرة

الهندسة في « التنين » (٢٧) بأنها « العلم الوحيد الذي شاء الله حتى الآن أن يهبه للبشر ٥٠٠ » (٢٨) • ويطالب الناس أن يبدأوا مثل الهندسة بالتعريفات ، وهي هنا تحديد معاني كلماتهم • بل ويطالب مثل ديكارت بالشك في أقوال السابقين وتعريفاتهم ، وبالتالي عدم التسليم بها قبل فحصها فحصا دقيقا فان كانت سليمة أخذنا بها والا وضعنا غيرها ، يقول : « من ذلك يتضح كم هو ضروري للانسان الذي يستلهم العرفة الحقة أن يفحص تعريفات المؤلفين السابقين اما لكي يصححها

ان كانوا قد وضعوها متهاونين أو ليضع هو غيرها لنفسه ٠٠ » (دم الثالثة الى القارة:

19 سفى عام ١٦٣١ عاد هوبز مرة أخرى للارتباط بأسرة كافنديش فهو الآن معلم « للارل الثالث لديفنشير » • وواضح أن تلميذه الجديد كان منقفا منتبعا للحركة العلمية الجديدة فى أوروبا اذ يسجل هوبر فى يناير عام ١٦٣٣ انه راح يبحث فى مكتبات لندن عن نسخة من كتاب جاليليو : « محاورات حول النظامين الرئيسيين فى العالم » نظرا لااحاح تلميذه عليه ، لكنه للاسف اكتشف أن النسخ التى عرضت فى مكتبات لندن قد نفدت كلها !

ومرة ثالثة يصحب هوبز تلميذه الجديد الى القارة الأوروبية فى رحلة كانت أطول رحلاته الثلاث ــ قبل منفاه الاختيارى فى باريس ــ فقد استغرقت ثلاث سنوات من ١٦٣٤ الى ١٦٣٧ ، وفى هذه الرحلة تسغلته مشكلة الحركة لا سيما انه سعى الى لقاء جاليليو فى بيزا Pisa وترك حديثه معه أثرا عميقا فى نفسه جعله يتحدث عنه باحترام طوال

<sup>(47)</sup> T. Hobbes: Leviathan P. 77 (Fontana)—English works, Vol. 3 p. 23 — 24.

<sup>(48)</sup> Ibid.

<sup>(49)</sup> Ibid.

حياته: « جاليلو ١٠٠ كان أول من فتح لنا أبواب الفلسفة الطبيعية الذلية الني هي معرفة الحركة ، ومن ثم فليس في استطاعة عصر القلسفة الطبيعية أن يعد شخصا آخر أرفع منه منزلة ١٠٠ » (١٠٠) الفي باريس تعرف هوبز على الراهب الفرنسيسكاني الأبمارن مرسن Marin Merseme يعرف هوبز على الراهب الفرنسيسكاني الأبمارن مرسن علمية غير رسمية ينتقى فيها نخبة من أفضل عاماء عصره ويتبادلون الرأى : وكان أول ما فعله هوبز أن أطلع الأب مرسن على نتائج تأملاته المبكرة في البصريات وما وصل اليه حول الاحساس وبعد عودته الى انجلترا ظل يراسله حول علم الطبيعة وكان هوبز قد شكل في ذلك الوقت تصوراً ثلاثيا لذهبه الجديد في الفلسفة وهو يشمل ثلاثة أجزاء:

De Corpore من الجسم (۱)

(ب) في الانسان De Homine

(ج) في المواطن De Cive

والقسم الأول يدرس الأجسام الطبيعية أو التصور الميتافيزيقى المادى للكون بصفة عامة ، أما القسم الثانى فهو يدرس سيكولوجيا الانسان بما فى ذلك ارتباط هذا التصور بالفسيولوجيا : أما القسم الأخير فهو يدرس السياسة والأخلاق ، وكان يريد أن تصدر كتب التى تعالج جوانب المذهب على هذا الترتيب ، لكن الأحداث السياسية شدته فعكست هذه الخطة العامة ، يقول فى رسالة من المؤلف الى القارىء فى المجلد الثانى من مجموعة مؤلفاته :

لا لقد كنت أدرس الغلسفة من أجل ذهنى أنا لا وجمعت أنواعا من كل نوع من عناصرها الأولى وهضمتها ثم رتبتها فى ثلاثة أقسام أعتقدت أننى أستطيع أن أكتبها بهذا الترتيب:

<sup>(50)</sup> Thomas Hobbes: English works Vol. I p. VIII.

أولاً: في الجسم وخواصه العامة .

ثانيا: فني الانسان وملكاته وعواطفه .

ثالثا: في الحكومة المدنية وواجبات المواطنين • • [ لكن الاحداث عكست النرتيب ] فما كان القسم الأخير في الترتيب أصبح الجسز الأول زمنيا • » (١٠) •

٢٠ - ذلك أن هوبز عندما عاد من رحلته الى انجلتزا وجد العليان السياسي على أشده لا سيما بين أنصار الملك المؤيدين « لحسق الملوك الالهي » وبين البرلمانيين الذين يحاولون تقييد سلطان الملك شارل الأول: والحق أن هذا النزاع قديم قدم الملك جون نفسه ، وهو يلخص تاريخ الحركة السياسية في بريطانيا فلا بد أن نقول عنه كلمة سريعة: فى عهد اللك جون حدث أن تمرد النبلاء عليه ، ذلك لأنه دأب على البالعة فى فرض الضرائب عليهم ومصادرة أملاكهم وتزويج بناتهم من عامة الشبعب ٠٠ حتى ثار البارونات وطبقة النيلاء عموما ثورة مسلحة وانتصر أتباعهم على جنود الملك وأجبروه عام ١٢١٥ على توقيع الميثاق الأعظم ( الماجنا كارتا Magna Carta ) الذي حد من سلطة الملك على نحسو ما هو معروف موفى القرون التالية لصدور هذا الميثاق اتجهت جهود الانجليز الى تقييد سلطات الملوك عن طريق برلمان يمثلهم لا يجوز غرض ضرائب الا بموافقته ، ولم تكن العامة ممثلة في البرلمان بادىء الأمر لأنه كان مجلس الاشراف أو النبلاء (مجلس اللوردات الآن) ، واكن لما رفض أثرياء العامة المساهمة في نفقات الملك بسبب عسدم اشتراكهم في تقريرها سمح لهم بدخول البرلمان ولكن كطبقة أقل شأنا من النبارء فكان مجلس العموم • ولم تقدر طبقة اللوردات في بدايـة الأمر أهمية ذلك المجلس ، غلما نبتت أهميته سارع أبناؤها الى الدخول فيه فصار شآنه يزداد شيئا ذشيئا حتى جاوز شأن مجلس اللوردات •

<sup>(51)</sup> T. Hobbes : Eng. works, Vol. 2 P. XIX. ( ه يوبز )

٢١ \_ اكن هذا الصراع نصاعد كثيرا في القرن السابع عشر في عهد الماكين جيمس الأول (١٦٠٩ \_ ١٦٢٥) وسارل الأول (١٦٢٥ \_ ١٦٤٩) فقد كان البرلمان يريد أن يحكم وأن تكون حقوقه مستندة التي القانون لا التي احسان المله ورضاه • واضطر جيمس الأول أن يساير البرلمان لماجته الشديدة التي المال •

ولكن ابنه وخلفه شارل الأول كان أكثر عنادا وصلابة فعندما حاول البرلمان تحديد سلطانه وارغامه على أن يوقع عريضة الحقوق (عام١٦٢٨) التى تضمنت عدم تكايف أى انسان أى شيء ما لم يقره البرلمان ... رغض وظل يفرض الضرائب دون موافقة البرلمان وأخيرا حله عام ١٦٢٩ وحكم احدى عشرة سنة بدونه ثم اصطر ادعوته عام ١٩٤٠ كى يمنحه الاعانات المالية لمواصلة حرب الاساقفة (الحرب ضد اسكتنادا) فقدم البرلمان عريضة عدد فيها مناسد حكم الملك شارل وسعى الى تجنيد جيش وجهز الملك من جانبه جيش آخر ورفض اجابة مطلاب البرلمان وحاول القبض على خمسة من أعضاء مجلس العموم لكنهم هربوا وأثاروا الشعب ضمده وبأت المرب الأهلية عام (١٦٤٢ ... ١٦٤٥) ثم تجددت مرة أخرى (١٦٤٧ ... ١٦٤٩) وانتهت باعدام الماك شارل الأول في ٣٠ يناير أخرى (١٦٤٧ ... ١٦٤٥) وانتهت باعدام الماك شارل الأول في ٣٠ يناير المولى أحد أعضاء البرلمان أوليفر كرومويل (١٩٥٩ ... ١٦٥٨)

عندما عاد هوبز الى البلاد كانت الاضطرابات قد بدأت تزداد عنفا فكتب بحثين عام ١٦٤٠ الأول عن الطبيعة البشرية أو الأصول الأساسية للسياسة ٥٠ والثانى عن « الهيئة السياسية أو أصول القانون » وكلاهما تم تداوله وهو مخطوط على نطاق واسع حتى جمعا ونشرا عام ١٦٥٠ وعلى الرغم من أن البرلمان لم يتخذ ضده أى اجراء فقد اعتقد أنسه من « الحيطة والحذر » ( سوف نتحدث عنهما فيما بعد ) ان يرحل السي فرنسا حيث ظل في منفاه الاختيارى في باريس احدى عشرة سنة ! ٠

## معارك هويز الفكرية:

77 — شرع هوبز فور وصوله الى باريس فى استكمال فلسفته ففى عام ١٦٤٢ نشر كتابه « فى المواطن De Cive » وبايعاز من الأب مرسن عاد الى تأملاته فى علم الطبيعة ، وسرعان ما دخل فى نقاش مع ديكارت ( ١٥٩٦ — ١٦٥٠ ) وكان هوبز قد تعرف بالفعل على أعمال ديكارت وتلقى نسخة من كتابه « مقال عن المنهج » بالفعل على أعمال ديكارت وتلقى نسخة من كتابه « مقال عن المنهج » من سير كنلم ديجبى على المتاب كنام ديجبى على المتاب من سير كنلم ديجبى على المتاب على قليلة (٥٠) ،

٣٣ ــ وكان نزاعه مع ديكارت أول معاركه الفكرية ، وهو يرجع المى سببين الأول مسكلة الكيفيات الثانوية التى اعتقد كل منهما أنه كان أول من أشار اليها • والثانى الاعتراضات التى قدمها هوبز على كتاب التأملات اديكارت •

والقصة تبدأ مع وصول هوبز الى باريس قبل نشر تأملات ديكارت التى أرسلها الفيلسوف الفرنسى الى الأب مرسن ، لكى يجمع من المفكرين الاعتراضات التى يرونها قبل نشرها بالفعل ، وقد أعطاها الأب بدوره الى هوبز ليبدى اعتراضاته مقدما ، وبالفعسل كتب هوبز سنة عشر اعتراضا هى المشهورة فى تاريخ الفلسفة باسم مجموعة « الاعتراضات الثالثة » على تأملات ديكارت (٥٠٠) ، ولم يذكر هوبز اسمه لكنه وقعها باسم « رجل انجليزى » ٤ غير انه أرسسل مع

#### (52) S. Mintz the Hunting of Leviathan p. II.

(۱۵۳) كان ديكارت قن أرسل كتابه التأملات الى عانم هولندى من علماء ادين يدعى كاتروس ... Caterus ، ثم أرسله الى الآب مرسن مع اعتراضات كاتروس وردوده عليها (وسميت هذه المجموعة باسم الاعتراضات الآولى) . وجمع مرسن اعتراضات من مختلف اللاهوتيين سميت بالاعتراضات الثاتية ، وكانت اعتراضات هوبز هى مجموعة الاعتراضات الثالثة .

اعتراضاته ورقة حول البصريات نسرت عام ١٦٤٤ في كتاب مرسن عن البصريات ، وهي ورقه كانت نقدا لكتاب ديكارت « عن انكسار الضوء » الدى نشر عام ١٦٣٧ • غير أن ديكارت أتهم « الرجل الأعجليزي » بانه انتها، أفكاره حود الدينيات التانوية كالصوت واللون وغيرهما باعتبارها أفكارا ذاتية ترجع الى الذات المدركة لا الى الموضوع المدرك ؛ وهو أتهام مرغوض من وجهة نظر هوبز الذي كان مستعولاً عَي البداية بمشكلة الحس بالفعل ، فذهب فياسوفنا الى أنه كان أول من قال بهذ، الفكرة علنا مند عام ١٦٣٠ وآنه شرح هـــذه النطرية مشافهة لاتنين من أحدقائه هما « لورد أوف نيو حاسل » و « شارل كافنديش » : والحق أن أيا من الفيسوفين لم يكن هو أول من أعلن هده الذخرية وانما صاحبها الحقيقي كان جاليليو الذي عرضها بتفصيل سُديد مند عام ١٦٢٣ غي كتابه المحاورة Saggiatore فكان الفياسوفان فخورين آكثر مما ينبغى بهذا الكشف! ولقد التقى هوبز وديكارت بالفعال في باريس عام ١٦٤٨ ( قبل وفاة الفيلسوف الفرنسي بعامين ) وتناقشا في سبب الصلابة ، التي اختلفا حولها لكن يبدو أن اللقاء كان سلمياً ، وهي السنوات التي تلت كان هوبز يتحدث عنه باخترام فیما یروی لتا جوی آوبری ٠

والحق أن جانباً من الخلاف بين الفيلسوفين كان يرجع الى اختلاف وجهة نظرهما حول السائل الدينية: « لقد كانت آراء ديكارت اللاهوتية هي التي لم يستطع هوبز أن يهضمها ، ولم يستطع أن يعفر له ما كتبه دفاعاً عن « النتاول » وتحول خبز القربان وخمره الى جسد المسيح ودمه ليرضى اليسوعيين وهي فكرة كان هوبز يعلم جيدا أن ديكارت لا يؤمن بها (١٤٥) ا فضلا عن أن هوبز كان مادياً ولم يكن يتصور الكون

<sup>( ﴿﴿ ﴾</sup> هنساك من يرى ان عابم الكيمياء الانجايزى رؤيرت بويل R. Boyle.. ( ١٦٩١ ـ ١٦٢٢ ). هو أيضا أول من ميز بين الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية انظر مثلا : Encyclopaedia of Philos Vol. 6 P. 455.

كله الا مادة أو جسما في حالة حركة ، ولهذا لم يستطع أن يقبل ثنائية ديدارت بين الروح والمادة ، ومن ناحية أخرى فقد دان ديدارت رياضيا بارعا بينما كان هوبز هاويا في الرياضيات لهدا لم يخف الغيلسوف المرسى سخريته من البراهين غير المقنعة التي قدمها في دنابه عن المواطن De cive عام ١٦٤٢ وان اعنرف بقدرة هوبز في ميدان الاخلاق رعم فوله أن نظريه هوبز في الطبيعة البشرية ضارة وخبيتة ! ويذهب برانت Brandc في تفسيره للعلاقة بين هوبز وديكارت الي أن « السبب الرئيسي للعداوة بينهما هو اتفاقهما على نظريتين كانتا اساسيتين في الصورة الميكانيكية الجديدة للطبيعة وهما : القول بوجود مادة سامية Materia Subtilis هي وسط متخيل بين الأجسام عير المتماسة والقول بذائية الكيفيات الحسية \_ ولقد وصل الفيلسوفان الى هده النتائج حول هذه الموضوعات مستقل عل منهما عن الاخر ، وكان كله منهما عبى وعي بالمانة الرفيعة التي يستحقها ، ومن هنا كانت مشحلة اسبقية أى منهما في هده الكشوف في منتهى الأهمية بالنسبة لهما على اعسار أن كلا منهما ينظر الى نفسه على أنه مؤسس فلسفة جديدة م ويرفض عن وعى التراث القديم كله لينطلق من بداية جديدة (٥٥) •

وامتدت الى ما بعد عودته الى انجلترا مع جون برمهول John Bramhall وامتدت الى ما بعد عودته الى انجلترا مع جون برمهول John Bramhall الشقف ديرى . Bishop of Derry الذي كان الأجنا في فرنسا في ذلك الوقت و وبدأ الحوار في منزل صديق الطرفين « لورد أوف نيو كايبل » حيث دخل الأسقف وهبو أرميني Arminain متجمس فوجد .هويز يتحدث في موضوع حرية الارادة فلمح فيه في الحال خصماً بارزاً ينكر هنذه الحرية واحتدم النقاش بينهما حتى أن اللورد علله من يكل

<sup>(55)</sup> F. Brand, «Thomas Hommes Mecanical Conception of Nature;» ch. IV.

منهما أن يدون أفكاره في أوراق قليلة ويلخص هوبز المسلطة شعراً في سيرته الذاتية :

« كانت المسكلة ولا تزال ،

أنختار بارادتنا أم بارادة الله ، وكانت مشكلة ناتجة عما تقدم ،

أما هو فقد اتبع المدارس : أما أنا فقد استخدمت عقلي » (٦٠) •

واتفق الرجلان على عدم نشر ما دوناه على الورق من أفكار وآراء ٠ لكن صديقا فرنسيا لهوبز أراد أن يطلع على ما كتب ، فوافق فيلسوفنا على أن تترجم المخطوطة الى اللغة الفرنسية ، لكن المترجم ( واسمه John Davys of kidwelly احتفظ لنفسه بنسخة من الأحسل الانجليزى ونشرها دون علم هوبز بعد عودته الى انجلترا عام ١٦٥٤ ٠ وهكذا شسعر الأسقف برامهول انه هوجم علنا في كتاب مطبوع ثم أغفل رأييه في الموضوع واعتبر هوبز مسئولا مسئولية كاملة عما حدث . فضلا عن أنه استشاط عضبا من المقدمة التي كتبها ديفز Davys ( المترجم ) والتي تضمنت سخرية وهجوما بذيئاً على القساوسة ! • وبالتالي فقد قام برمهول بنشر رده على الكتاب لكنه لم يكتف بالمخطوطة الأصلية التي كان قد كتبها في باريس دفاعا عن حرية الارادة وانما نشر كذلك ملحقا هاجم غيه كتاب « التنين » لهوبز وكان قد ظهر بالفعل \_ مبيناً ما فيه من كفر وعدم تقوى وفكر حر! وهكذا نشبت معركة عنيفة استمرت سنوات طويلة ، كانت معركة «بالكتب» ، حتى كتب هويز الكلمة الأخيرة في كتاب لم ينشر الا بعد وفاته بعنوانه « رد على كتاب نشره دكتور برمهول عنوانه اصطياد التنين » عام ١٦٨٢!

<sup>(56)</sup> T. Hobbes. I.ife, P. 14 (S. Mintz op. cit. p. II).

ولم يكن « برمهول » أول قسيس يهاجم هوبز لعدم تدينه ففى عام ١٦٤٥ ربما بنأثير نيو كاسل ــ عين هوبز معلما للرياضيات لآمير ويلز الذى دان عندئذ فى المنفى يسكن فى حى سان جرمان St. Germain الذى دان عندئذ فى المنفى يسكن فى حى سان جرمان بعد باسم شارل بباريس وهــو الذى سيعتلى عرش انجلترا فيما بعد باسم شارل الثانى وقد آثار تعيينه نخوفات واسعة من رجان الدين الذين شكوا فى أن هوبز قد يفسد الأمير بمبادى، الالحاد! فقد وصفه روبرت بيلى فى أن هوبز قد يفسد الأمير بمبادى، الالحاد! فقد وصفه روبرت بيلى كان اختياراً سيئاً بن فى غابة السوء »! وقال صائحا دعونا نبعد عنه الأشرار! لهذا كله اضطر هوبز الى التعهد بتدريس الرياضيات للأمير لا السياسة ولا الدين! •

حتى لقد أصبح وجوده في البلاط الانجليزي في المنفي مستحيلا(٥٠) وعتى لقد أصبح وجوده في البلاط الانجليزي في المنفي مستحيلا(٥٠) وقد يصعب عليك أن تجد واحداً من البلاط الانجليزي في فرنسا قد أعجبه هذا الكتاب عصحيح أن ميله كان نحو الحكم المطلق لكنه لم يبد أي ميل خاص نحو تفضيل النظام الملكي: فقوله أن على المواطن الخضوع للحكومة القائمة ما دامت تسيير على الدولة سيطرة كاملة وحاسمة لتضمن لهم الأمن والسلام الداخلي سيدو من ذلك أن هويز قد تعاطف مع البيورتان المحافق مع البيورتان الموبز الم يكن كذلك ولكن ما دخل البيورتان بالموضوع ، ومن هم أصلا ؟! هويز لم يكن كذلك ولكن ما دخل البيورتان بالموضوع ، ومن هم أصلا ؟! الدينية خطورة في تاريخ انجلترا ، وقد امتد أثره قويا طيلة قرن كامل الدينية خطورة في تاريخ انجلترا ، وقد امتد أثره قويا طيلة قرن كامل واستهدف أساساً اصلاح الكنيسة وتطهير العقيدة الدينية ـ ومن هنا جاء اسمه ـ بالغاء الطقوس والاردية الكهنوتية ونظام الرتب الكنسية وكان أول قائد عظيم الهدذه الحسركة هو توماس كارت رايت

<sup>(57)</sup> Lee Mc Donald, Western political theory p. 302.

Thomas Cart wright وأصبحت كلمة « بيورنادى » تطلق على كل برونستانتي في ذلك البصر يريد أن يحيا حياة معندلة ليس فيها اسراف أو تطرف أو غلو وأصبحت الكلمة مالوغة ومتداولة في القرن السابع عند. •

لكن سرعان ما اعتنق اصحاب هذه الفرقة الدينية مزيجا خاصا من الأفكر الاجتماعية والسياسية والأحلاقية الى جانب الأسناء اللاهوتية و وهكذا شارك أصحابها في الحياة الاجتماعية والسياسية في النجاترا ودخل الكنير منهم البراسان ورفضوا «حق الملوك الالهي » الذي كان يزعمه الملك جيمس الأول وابنه من بعده شارل الأول وعادوا النزاع بين البرلسان والملك شارل الأول الدي تحول الى حرب أهلية قادها أحد أعضاء البرلمان سدرومويل الذي كان عضوا منذ عام ١٩٦٨ ... وانتهت بهزيمة الملك كما خدمنا و وسميت هذه الحربة باسم وانتهت بهزيمة الملك كما خدمنا و وسميت هذه الحربة باسمه هغطم خصوم الملك كانوا من البيورتان بينما كان انصار الملك من المنيسة الرسمية الأسقفية و

نعود الى ظهور « التنبي » الذى أغضب الماديين لحنه لم يدن هزيدا « للبيورتان » والمق انه أغضب الأطراف جميعا ! فماديته رزغضه لفكرة « النفس » أو « الروح » أو اى ثنائية فى المون أغضب رجال اندين عموما والانجليين خصوصا ، فى حين أن هجومه فى القسسم الرابع من التنين المسمى « مملكة الظلام » على السلطة البابوية ، وعلى الكهنوتية وروما عموما اعضب « الجزويت » الفرنسيين ، والكاثوليك الانجليز عفمل « واط مونناجيو Wat Montagu » وغيره من الكاثوليك على طرد هوبز من البلاط الانجليزى فى منفاه فى غرنسا فطرده شارل الثانى عام ١٩٥٧ وعاد الفيلسوف الى انجلترا وكان اذ ذاك في الرابعة والستين من عمره (١٠٥٠) ،

<sup>(58)</sup> S. Mintz: The Hunting, P. 13.

٢٦ - وبعد عودة الملكية الى انجلترا كان نقاد هوبز يحلو لهم القول بان « التنين » قد كتب لتبرير حكم كرومويل ! فقال عنه كلارندن Ciarendon انه « حطاب بارع موجه الى كرومويل » وأن الفيلسوف كان فيه بعيد النظر ! وسرت اشاعة لا أساس لمها تقول ان كرومويل عرض على هوبز أن يكون وزيراً - والحقيقة كما أعلنها هوبز نفسه ان كرومويل لم يكن حاكما بعد عام ١٦٥١ فالجمهورية لم تعلن الا عام ١٦٥٢ ولم يكن لدى هوبز طريقة لكى يعلم بها أن الجمهورية سوف تعلن ، وان كرومويل سوف يعرض عليه هـذه الوظيفة ١٠٠٠ لقد اضطر الى العودة الى انجلنرا لأن وضحه في فرنسا لم يكن مرضيا ، والحق أنه لمن الأحجاف القول بانه ألف « التنين » ليؤمن له سلامة والحودة الى الوطن ذاك لأن الأفكار الأساسية في هـذا الكتاب كانت قد تشكلت في ذهن هوبز بالفعل في وقت مبكر ربما عبر عنها عام ١٤٦٠ في كتابه « أصـول !لقانون » ٠

٧٧ ــ فى لندن عاد هوبر الى اهتماماته الهندسية واعترل فى ضيعة السرة كافنديش منذ عام ١٦٥٣ وبعد عودة الملكية الى انجلترا كان هوبر شعوفا بان تعود الفكرة الطيبة عنه الى البلاط ورتب جون أوبرى موعدا لهوبر فى وقت يكون الملك هناك واستقبله الملك استقبالا حسنا وأبدى اعجابه بذكائه وبالنقاش معه ولم يكن متأثر! قط بالاتهامات التى وجهت ضده لا سيما ما تردد عن الحاده وبل على العكس قرر له الملك معاشا سنويا قدره مائة جنيه استرينى « وان كان جلالته لم يتذكر دائما أن يدفعها »!

۲۸ ــ سرعان ما اشتبك هوبز فى معركة فكرية أخرى كانت خاسرة بالنسبة له منذ البداية لكن عقله الطموح أو « المتهور » صمم على أن يسير فيها حتى النهاية ، واستمرت هــذه المعركة أكثر من عشرين عاما حول « تربيع الدائرة » ! • والحق أن النزاع بدأ فى البداية دفاعاً عن

جامعة اكسفورد التي انتقدها هوبز بعنف \_ وغيرها من الجامعان، الانجليزية في القسم الرابع من «التنين» الذي عنوانه «مملكة الظلام»: مهناك شن هوبز هجوما عنيفا على الجامعات واتهمها بأنها « مرتع للرذيلة والغواية » وأنها « حصن للسلطة البابوية » وفلسفتها و « الأرسطية » ولم تكن « الهندسة في نظر هذه الجامعات وحتى وقت متأخر سوى سيحر وغن شيطاني »! وتصدى اثنان من جامعة احسفورد للدفاع عنها وهما: « جون واليس John wallis »عالمرياضة من الطراز الأول واسسناذ الهندسة في اكسفورد ، ثم ست وورد Set ward أسقف وعالم رياضي ممتاز عمل أولا في كيمبرج نم عين عميداً لكلية ترنتى بجامعة اكسفورد عام ١٦٥٩ ، وبدأ النزاع في البداية هاديًا : دفاع عن الجامعة من « ورد ward » عام ١٦٥٤ لذن في العام التالى نشر هوبز « مكتشفات الرياضية » ـ ولم يكن له في الرياضة باع طویل مهو مجرد هاو ذکی فحسب! نشر هوبز مکتشفاته مع قدر عير قليل من الزهو واستعراض البراعة وذلك مي كتابه مي الجسم De Corpore الذي ظهر علم ١٦٥٥ فانتهز « جون واليس » الفرصة التى كان يتحينها منذ عدة شهور فأعد ردأ هدم فيه براهين هوبز هدما عنيفا ! فبدأت نيران الحرب الفكرية تتصاعد بقوة ، وظهر سيل من النشرات لا ينتطع ، ورغم أن كفة هوبز كانت خاسرة ، فقد استطاع أن يؤكد أفكاره بثبات وعناد جديرين بالاعجاب لو أنها أسست على نحو أفضل ٤ ولقد كان من الجرأة بحيث استطاع أن ينقل الحرب الي معسكر اعتداء رغم ما كان اذلك من نتائج سيئة ، كما جر الى المعركة آخرین من أمثال روبرت بویل Robert Boyle لکن دون أن يحقق نجاحا أفضل ٠٠ » (٩٥) • ولم تكن مشكلة تربيع الدائرة « من السخف على نحو ما تبدو عليه الآن » • فنفس الشكلة ، شغلت عقولا عظيمة أخرى وعلماء رياضة ممتازين في نفس هــذا القرن من أمثال جون بل

<sup>(59)</sup> W.R. Sorley op. cit. P. 56.

John pell ولم تحسم هذه المشكلة الا في القرن الثامن عشر عندما ظهر أخيراً استحالة مثل هذه المحاولة »(١٠) والحق ان المشكلة دخلت عيها عناصر أخرى غير « تربيع الدائرة » فزادت المعركة حدة : من ذلك ما سبق أن ذكرناه من هجوم هوبز على الجامعات ، ومن ذلك أيضا أن الأستاذين « واليس » و « ورد » كانا عضوين في الجمعية التي أنشأها اللك تحت اسم « الجمعية الماكية » عام ١٦٦٣ كما كانا عضوين في جماعة البيورتان فازعجهما هوبز بسخريته من « عقيدة البيورتان » أولا ثم باحتقاره لمنهج الاستقراء ثانيا لا سيما بعد أن نشر طبعة معدلة منقحة من كتابه في الجسم « واليس » • و لقد كانت هذه العوامل « ستة دروس موجهة الى جون واليس » • و لقد كانت هذه العوامل من الجانبين (١١) •

٧٩ ــ بالاضافة الى هــذه المعارك الفكرية التى خاضها هوپز لا سيما فى النصف الثانى من حياته المديدة ، فقد كانت هناك أخطار حقيقية تهدد الفيلسوف فى سنواته الأخيرة ، فبعد عودة الملكية استقبله الملك استقبالا حسنا كما تقدم ورتب له معاشا سنويا ــ لكن هــذا دينيا الملح » أحنق رجال الدين الذين كانوا يعتبرون هوبز ملحدا دينيا وخائنا وطنيا لأنه عاد فى عهد كرومويل ا وكان من اللسهل عليهم الربط بين أفكاره وبين الاباحية الأخلاقية المنتشرة فى الطبقات العليا فى المجتمع ! ثم جاءت المناسبة القوية عندما انتشر مرض الطاعون العظيم عام ١٩٦٥ ثم المريق الكبرى فى لندن عام ١٩٦٦ وكان الناس يبحثون عن « لعة » هذه الكوارث غقدم لهم رجال الدين كبش الفدا : هوبز ! قالوا ان كتبه وما فيها من الحاد وهرطقة هى سبب غضب الرب ونقمته !

<sup>(60)</sup> S. Mintz op. cit. P. 8.

<sup>(61)</sup> R. Peters: Ency. of Philos. (art Hobbes).

قائمة بها ، وكان كتاب « التنين » على راس النائمة ، ولولا تدخل الملك لأدين هويز لا محالة ... برغم انه عدف غى ذلك الرغت على دراسة قانون الهرطقة وكتب بحثا موجزا فى الموضوع! وحان تدخل الملك مقرونا بانذار هويز بالامتناع عن الكتابة مى أى موضوع يثير الراى العام أو يمس المساعر العامة لا سيما مودوع الدين! وعندما كتب كتابه « بهموث: تاريخ أسباب الحروب المدنبه عى انجلترا » نصحه الملك بعدم نشره (لم ينشر الا بعد وفايه عام ١٦٨٦) وكتب فى نفس الوقت تقريبا: «حوار بين فيلسوف ودارس القوانين العامة فى انجلترا » نبيجة لقراءته لكتاب بيكون أصول القانون العام (وقد نشر بعد وفاة هوبز ١٩٨١) •

۳۰ ــ ويروى لنا جون أوبرى خيف عاش فيلسوفنا السنوات الأخيرة من عمره فيقول انه تان يحيا حياة معتدله منظمة غاية التنظيم • يسنيقظ في السابعة ويتناول افطاره المؤلف من الخبز والزبد ، نم يقوم بنزهة تأملية حتى العاشرة يدون فيها ما عن له من أغدار ، ثم يحتب هذه الأغكار بعد الخطهر ويعلب النطر في أذخل طريقه يمكن أن يعرضها بها : عندما يخطر بباله خاطر وهو يتمشى كان يسرع بتدوينه ليحتفظ به غي ذاكرته الى أن يصل الى حجرنه ، فلم يدن خاملا قط ، بل كانت أفكاره النشطة تعمل باستمرار ، ولند اعتاد أن يكتب بعد الظهر الأعمار التي دونها في الصباح • والى جانب رياضة الشي اليومي فقد ظل يمارس لعب التنس حتى سن الخامسة والسبعين ٠٠ وعندما كان في القارة الاوربية لم يجد ملعب تنس فكان يصعد التلال ويهبط حتى يتصبب عرقاً ثم يعطى الخادم مبلعا من المال ليدلكه ! كما كان يحتفظ في مكتبته بمجموعة أغان حتى ادا ما جن الليل وآوى الى فراشه ، وأغلق الأبواب بادكام ، وتأكد الا أحد يسمعه : يبدأ في العناء بصوت مرتفع لا لحلاوة صوته أو عذوبة غنائه بل لصحته : فقد كان يعتقد ان العناء يفيد الرئتين ويؤدى الني اطالة العمر ! » وانتابته رعشة في يديه بدأت معه في فرنسا قبل عام ۱۹۰۰ وازدادت معه بالتدريج حتى أنه لم يعد يقدر على الكتابة الواضحة منذ عام ١٩٦٥ أو ١٩٦٦ « ولقد أصيب مستر هوبز بلون من الثملل أو تصلب الشرايين نتيجة للشيخوخة حتى أصبح يصعب عليه أن يكتب اسمه قبل سنوات من وفاته فكان يلجأ في حالة غياب سكرتيره \_ الى عمل خرابيس على قطعة صفيرة من الورق لتذكره بالأفكار التي طرأت عليه وألتى يزمع كتابتها »(٦٢) •

عندما بلغ هوبز الرابعة والثمانين كتب كسيرة حياته باللاتينية شهراً . ثم ترجم الألياذة والأوديسة لهوميوس وهو في الخامسة والثمانين من عمره قائلا آنه لا يجد في مثل هذه السن عملا أفضل من ذلك: « لعله يصرف خصوعي عن حماقتهم الى كتاباتي الجادة فيقفوا على ما في الأشعار من حكمة » (٦٠) • وغادر لندن لآخر مرة عام ١٩٧٥ وهو في السابعة والثمانين نيقضي السنوات الأربع الباقية من عمره مع أسرة كافنديش في ضيعة هاردويك Hardwick مسع ارل ديفنشر « في الدراسة والتأمل » كما يقول جون أوبري • والغريب ان هذا القلب النابض بالحياة يكتب وهو في التسعين قصيدة شيعر عن الحب و « محكمة كيوبيد » (٢٠) ! مرض في منتصف أكتوبر عام ١٩٧٩ وذهب الأطباء الى أنها شيخوخة لا علاج لها وتوفي يوم الخميس ع ديسمبر عام ١٩٧٩ عن احدى وتسعين عاما ! وهكذا طويت آخر صفحة في حياة عام ١٩٧٩ عن احدى وتسعين عاما ! وهكذا طويت آخر صفحة في حياة هذا الفيلسوف الكبير قضاها كلها في الدراسة والتدريس ثم في الأبداع والانتاج والمعارك الفكرية التي لم تكن تتوقف الا بموت خصومه كما هي المال مع برمهول أو بموته هو في النهاية ••

<sup>(62)</sup> J. Aubery: op. cit. P. 234 — 235.

<sup>(63)</sup> T. Hobbes: English works, Vol. 10 P. x.

<sup>(64)</sup> Ibid.



### الباسب الثاني

(( غبى الجسم ٠٠٠٠ أو المتافيزيقا ))

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفلسفة: المجال والمنهج

الفصل الثاني : مذهب هـوبز المـادي

الفصل الثالث: ميتافيزيقا الحـــركة



# الفصسل إلاولب « الفلسفة : المجال والمنهج »

( الفلسفة هي العقل الطبيعي الذي يطير ويحلق فيرتفع ويهبط بخفة وغشاط بين الكائنات ووسط المخلوقات ليعود بتقرير سليم عن نظامها وترتيبها ، عن أسبابها ونتائجها • ومن ثم فالفلسفة هي عقلك أنت وهي لهذا موجودة بداخلك » •

توماس هويز: « رسالة من المؤلف الى القارىء « في كتابه » في الجسم De Coypove » •



#### أولا ـ مجال الفلسفة وتعريفها:

١ ــ لابد أن نضع في اعتبارنا مسذ البداية أنه لم تكن هناك ، غى القرن السابع عشر ، تفرة بين العلم عسمه ، « والفلسفة Philosophy » سوى أن الكلمة الأولى ترجع الى أصل لاتينى ، في حين أن الكلمة الثانية ترجع الى أصل يوناني • ومن ثم فقد استخدمهما هوبز بمعنى واحد »(١٦٠ م فلابد أن نتذكر أنه حتى وفاء نيوتن Sir 1 Newtoin عام ۱۷۲۷ وربما بعد ذلك ، لم تكن هناك تفرقة واضحة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية • وكانت « الفلسفة الطبيعية » هي التعبير العام الذى يشمل في آن معا ما نسميه بالميتافيزيقا وما يسمى مالفزيقا »(٢) مع ولقد كانت مشكلات الفزيقا النظرية في كتابات هروبز متداحلة مرع ما يمكن أن نسميه بالمشكلات الفلسفية الدائمة • والحق أنّ فيلسوفنا كان بذلك مسايراً لروح العصر التي تميل الي الذهبية ع ووحدة المعرفة البشرية ، فلقد كان ديكارت أبو الفلسفة الحديثة ، على سبيل المثال ، فيلسوفاً مذهبياً بالمعنى التقليدي للكلمة أي بمعنى الفيلسوف الذي يدخل كل جوانب المعرفة في اطار استبصار واحد • « نقد كان نفكيره يدور في اطار المعرفة الموحدة التي تكون فيها الفلسفة والعلم شيئا واحدا يستخدم فيه منهج واحد ، فهو ينادى بفلسفة واحدة تبدأ بمبادىء ميتافيزيقية أي المباديء الأولى التي كان أرسطو يركز عليها بحثه ٠٠ »(١) ٠

<sup>(</sup>۱) مارن تقسيمة لأفرع المعرفة البشرية المختلفة فى الفصل التاسيع من كتسابه « التنين » وقوله : « ان اللعلم هو المعرفة بالنتائج وهو يسمى ايضا بالفلسفة » ص ۱۱۲ من طبعة فونتانا — ومجموعات مؤلفاته الانجليزية المجلد الثالث ص ۷۲ . قارن ايضا :

<sup>(2)</sup> Stuart Hampshire: The Age of Reason P. 11 Mentor Book, N.Y. 1956.

<sup>(</sup>٣) د . غؤاد زكريا : " شجرة المعرفة عند ديكارت » - مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة الكويت انعدد الثانى عشر ديسمبر ١٩٧٧ .

وتلك نفسها نظرة هوبز فالفلسفة تشتمل على كل ضروب المعرفة يقول : « الحكمة ليست شيئا آخر غير ما ياتي المعرفة التامة بحقيقه جميع الموضوعات آيا دان نوعها ع ولا يمكن أن تكون نتيجة لمعة ذهنية ماجئه بل من عمل عقل منزن مماما ، وهدا ما نلخصه في كلمة واحد مي الفلسفة »(١٤) • واذا كان ديكارت قد شبه الفلسفة ــ في مقدمة كتابه « مبادىء الفلسفة » \_ بالسجرة عندما قال « فالفلسفة بأسرها أشبه بشجرة جذورها الميتافيزيقا وجذعها الفزيقا » والفروع التي تخرج من هـ ذا الجذع هي كل العلوم الأخرى التي تننهي الى ثلاثة علوم رئسية هي: الطب والميكانية ا والأخلاق ٠٠ »(٥) ٠ فان هوبز يستخدم نفس التشبيه عندما يقول : « بحلمة العلسفة ينفتح أمامنا طريق نسير فيه من تأمل الأشياء والجزئيات الى الاستدلال ، وعلينا الآن أن ننظر في عدد أنواع الأشياء الموجودة التي تدخل فسيمن نطاق معرفة العقب البشرى والأغرع الكثيرة التي تنارع اليها شجرة الفلسفة • ومن تنوع المادة تتبوع أسماء الشجرة: فدراسة الأشكال تسمى بالهندسه ودراسة الحركات تسمى الفزيقا ، ودراسة القانون تسمى بالأخلاف وجمع هذه الفروع معا يكون ما نسميه بعلم الفلسفة ٠٠ »(٦) ٠

٢ ـ لقد قسم هوبز العلسفة ثلاثة اقسام هي على التوالى : في الجسسم De Corpore وفي الانسسان De Fromine ، وفي المواحلة عهر عمر وأما القسلم الأول فهو يشمل الطبيعة وما بعد الطبيعة ، والرياضيات • النخ • في حين يدرس القسلم التاني سليدولوجيا الانسسان • ويعالج القسلم الثالث ما يسلميه بالفلسفة المدنية السياسية والأخلاق • وكان في ذهنه أن يعالج الموضوع على هذا

<sup>(4)</sup> Thomas Hobbes: Man & Citizen (De cive) P. 90 — 91Id. by Bernard Gert and English works Vol. 2. iii.

<sup>(</sup>٥) « ببادىء الفلسفة » : لديكارت ، ص ٢٣ ترجية د . عثمان ايين .. دار الثقافة بالقاهرة عام ١٩٧٥ .

<sup>(6)</sup> T. Hobbes: De Cive: p. 91 & E.W. Vol. 2 p. iv.

النحو بحيث يصدر غيه الكتب الفلسفية اللازمة بنفس هذا الترتيب يفول : « لقد جمعت العناصر الأولى الملسفة ، من كل نوع ، ووضعتها في ثلاثة أقسام بالتدريج ، وكنت آود أن أكتبها على سدا النحو فأعالج في النسم الأول: الجسم وخصائصه العامة ، وفي القسم الثاني : الانسان وملكاته الخاصة وعواطفه ، وفي القسم الثالث المحكومة المدنية وواجبات المواطنين على هـذا النحو كان القسـم الأول يشنمل على ما يسمى بالفلسفة الأولى First Philosophy وعناصر معينة مي الفزيقا ٤ أعنى بعض مبادىء علم الطبيعة ٤ ولقد حاولت أن أدرس غيه اسباب الزمان والمدان ، العلة ، القود ، العلاقة ، النسبة م والكم والسكل والحركة • أما القسم الثاني فقد عصت فيه على النظر في المخيلة ، والذاخرة ، والعقل ، والاستدلال ، والشهوة ، والارادة ، والخير والشر ، والنزاهة والخش وما شابه ذلك ٠٠ »(٧) • وكان القسم الثالث والأخير يعالج الناسفة السياسية لكن اضطراب الحياة السياسية عجلت بأن يدّون هو القسم الذي يصدر أولا وان كان هوبز لا يخفي في متدمته لكتابه « في المواطن De Cive انه لا خطر اطلاقا من قلب الترتيب » •

٣ \_ وسوف نعالج فلسفه هوبز بالترتيب الذى وضعه لها وتصوره للفلسفة ، بغض النظر عن الترتيب الزمنى لاصداره لمؤلفاته \_ أى أننا سنبدأ بالجسم ثم الانسان ، وأخيراً المجتمع أو الفلسفة السياسية .

٤ ــ يبدأ في كتابه « في الجسم De Corpore » بتحديد مجال الفلسفة بصفة عامة ٤ ومنهجها بصفة خاصــة وهو في التعريفين يكشف لنا عن عقلانية واضحة لا جدال فيها — ثم يبدأ في تحــديد تعريف الجسم وخصائصه العامة ٠٠ النخ ٠ فكيف عرف هوبز الفلسفة في ذلك

<sup>(7)</sup> T. Hobbes : De cive P. 102 — 103 & English works Vol.2 P. xx.

<sup>(8)</sup> Ibid,

الكتاب ؟ ـ يقول : « الفلسفة هي تلك المعرفة بالأثار أو المظاهر على نحو ما نكتسبها باستنتاج صحيح من المعرفة التي تكون لنا بادى، الأمر عن أسبابها أو منشئها أو هي المعرفة بتلك الأسباب ( والمناشي، ) والأصول على نحو ما تكون علبه من معرغة آثارها بادى، ذىبد، ١٩١٠٠ وبمعنى أوضح الفلسفة عنده هي الغودس وراء الظواهر بقصد الوحول الى اسبابها الأولى أو عللها البعيدة (أي ما يسميه بالمناشيء أو الأحسول) . وهو هنا لا يخرج عن تعريف الفلسفة بأنها دراسة عقلية أو استنتاج اللاسباب الأولى آبتداء من نتائجها ، ويضيف أنها قد نسير في طريق مضاد فتبدأ من الأسباب لتصعد م شيئًا غشيئًا الى النتائج أو الظاهر أو الظواهر التي تؤدي اليها ، وما يهمنا في طريق الصعود أو الهبوط ( وسوف نعود اليه بعد قليل ) هو أنه طريق عقلي يعتمد على الاستنتاج والاستدلال العقلي الحض • ولهذا نراه يقول بعد التعريف السابق • « ولكي نفهم هـذا التعريف فان علينا أن ندرس في البداية الاحساس والذاكرة أو تذكر الأشياء وهي أمور عامة بين البشر جميعاً بل وعند جميع الكائنات الحية \_ وعلى الرغم من أنها معرفة فهى \_ نظرآ لأنها أعطيت لنا من ااطبيعة مباشرة ولم نكتسبها عن طريق الاستنتاج \_ ليست الفلسفة ٠٠ » (١٠) • هذا نص بالغ الأهمية لأنه يبرز لنا مدند البداية تفرقة واضحة بين ضربين من المعرفة معرفة آتية من الحس ، والذاكرة ٠٠ النخ ، وهذه عامة بين البشر بل ويشترك الحيوان فيها مع الانسان : ثم معرفة آتية عن طريق الاستنتاج العقلى : الأولى معرفة ظنية ، اذا أردنا استندام المصطلح الأفلاطونسي الشهير . والثانية معرفة يقينيه أو فلسفية أو معرفة عقلية حقيقية هي التي ينبغي علينا قبولها • ويواصل هوبز حديثه فيقول : « مادمنا نرى أن التجربة ليست سوى الذاكرة : وأن الميطة أو التبصر Prudence وتوقع المستقبل ، وهو ليس سوى توقع تلك الأشسياء التي عرفناها

<sup>(9)</sup> Thomas Hobbes: English Works, Vol. I, p. 3.

<sup>(10)</sup> Thomas Hobbes: English Works Vol. P. 3.

بالتجربة ــ فان الحيطة أو النبصر Prudence ينبغى كذلك ألا تكون جزءا من الفلسفة ٠٠ ، (١١) و والغريب أن ديكارت يذهب الى معنى مماثل تماما ، يقول في مقدمته « للمبادىء » : « كنت أبغى أولا أن أشرح معنى الفلسفة مبتدئا بأقرب الأشياء الى فهم الكافة مثل أن لفظ « الفلسفة » معناه دراسة الحكمة ، وأنه لا يقصد بالحكمة المتحوط في تدبير الأمور فحسب ، بل يقصد منها معرفة كاملة لكل ما يستطيع الانسان أن يعرفه اما لتدبير عياته أو لحفظ صحته أو لاستكشاف الفنون جميعا و وان المعرفة ااتى يتوسل بها الى هاتيك العايات لا بد أن تكون مستنبطة من العلل الأولى بحيث يكون من الضرورى لاكتسابها ( وهو ما يسمى على التحقيق تفلسا ) أن نبدأ بالفحص عن هاتيك العلل الأولى ود (١٢) ،

و \_ ويعود هوبز في الفصل التاسع من « الننين » عندما يتحدث عن الموضوعات المختلفة للمعرفة الى توضيح هذين الضربين من المعرفة فيقول : « هناك ضربان من المعرفة أما الأول فهو معرفة الوقائع ، وأما الثاني فهو معرفة نتائج قضية من قضية اخرى و والمعرفة الأولى ليست سيئا آخر سوى معرفة الحس والذاكرة وهي تسمى بالمعرفة المطقفة ، كما هي الحال عندما نرى واقعة تاهة أو نتذكرها على دذا النحو عوهذه هي المعرفة المطلوبة في سهادة العيان و أما المعرفة الثانية فهي التي تسمى بالمعرفة المطلوبة في سهادة العيان وهي معرفة شرطية كما هي الحال عندما نعرف أنه : اذا كان النسكل الموجود أمامنا دائرة ، فان أي خط مستقيم من المركز سوف يقطعه قسمين متساويين و وتلك هي المعرفة المطلوبة في حالة الفيلسوف ، اعنى بالنسبة لكل من يزعم أنه يقوم بعملية استدلال » (١٠) و

(11) Ibid.

<sup>(</sup>۱۲) مبادىء الفلسفة لديكارت ترجمة الدكتور عثمان أمين ص ٣٠٠ من طبعة دار الثقافة بالقاهرة عام ١٩٧٥ .

<sup>(13)</sup> Thomas Hobbes, English Works Vol. 3. P. 71 and Leviathan P. III (Fontana Edition.).

لاحظ أن هوبز ها يخرج المعرفة التى تأتى عن طريق النجربة ، سواء عن طريق الحس أو الذاكرة ، من عالم الفلسفة ، ذلك لأن المعرفة الفلسفية ينبغى أن تعتمد على الاستدلال العقلى وحده ، وهما له مغزاه أن يقول في مكان آخر أن الحيوان يشاركنا في مثل هذه المعرفة ، بل ان الفطنة أو التحوط وهما المحصلة النهائية للتجربة موجودة عند الحيوان ، وبالتالى فان الانسان لا يتميز عن الحيوان الا بالعقل وحده ، والمعرفة الفلسفية هي المعرفة العقلية ، والنموذج الشهير لهذه المعرفة عند العقليين جميعا هو الرياضة وهي معرفة شرطية تبدأ : باذا ٠٠ اذن ٠٠ وليست معرفة بوقائع منتهية ومعلقة وهي لهذا معرفة مطلقة كما يسميها هوبز ٠

٣ ـ علينا أن نلاحظ باستمرار كيف يعارض هوبز بين الفلسفة والنجربة أو بين ما يأتي به الاحساس من معلومات ومعارف وبين المعرفة الفلسنية التي هي في صميمها عقلية ، يقول روبرتسن 'Robertson عي هذا المعنى : « لقد وضع هوبز متل أرسطو الفلسفة أو العلم في معارضة التجربة ، هندن نحصل عن طريق التجربة على معرفة بالأنسياء • أما الفلسفة أو العلم فهي تعطينا معرفة بأسبابها وعللها • ومن المعرفة السابقة بالعلل نصل الى النتائج ، وعندما تكون النتائج هي المعطاة نبحث عن أسبابها ، وهو في هذه الصورة يقنع بالوصف النقليدي لمهمة الفيلسوف ٠٠ » (١١) ويكرر « هوغدنج » Hoffding نفس المعنى عندما يقول : « يقف العلم أو الفلسفة عند هوبز في معارضة الادراك الحسى والذاكرة من ناحية ، وغي معارضة اللاهوت من تاحية أخرى : فالعلم (أو الفلسفة) على خلاف الاحساس والذاكرة لا يقف عند حدود الظواهر الجزئية ، وانما يسعى الى معرفة هذه الظواهر من خلال أسبابها • وهو أحيانا ينتقل من السبب الى النتيجة ، وينتقسل في أحيان أخرى من النتيجة الى السبب • وينتج من ذلك أن العلم لا يعنى

<sup>(14)</sup> G.C. Robertson: Hobbes, P. 78 Ams Press New York, 1971.

الا بماله أصل ومنشأ ، وهو لهدا السبب يستبعد اللاهوت الذي يدرس الله الازلى الذي لا منشأ له ٠٠ »(١٥) ٠

٧ ــ معنى ذلك كله أن هويز أبعد ما يكون عن التجربة وعن المذهب التجريبي ، وأقرب ما يدون الى العقل والمذهب العقلى وهذا واضح منذ بداية تعريفه للتلسفة • يقول « اردمان ١٤٠ الله ان تعريف طويز للملسفة جعله يعارض بينها وبين المذهب التجريبي Empiricism لا سيما تجريبية بيكون ، غهربز معجب بالهندسة ، وهو لا يكتفىك ما منقاره للاستقراء ، بل هو يدافع ع صراحه ، عن منهج فلسفى يعارض الاستقراء نمام المعارضة ، فهو دى الفصل السادس كله من ختابه Methodus » الجسم De Corpore » يدرس الفرق بين المنهج التحليلي resolutiva or Ana-lytica والمنهج النركيبي resolutiva or Ana-lytica مُم يعلن في اصرار أنه لا بد من اتباعهما معا ، ومن ثم فهو يجعل النلسفة، بصفة عامة ، معارضة لكل مذهب تجريبي ٠٠» (١٦) وهو بذلك يقترب نماما من ديكارت ، أو قل أن أفضل طريقة لفهم هذه النقطة أن نقول « ان القرن السابع عشر كان العصر الذي تصور المعرفة على أنها بناء جديد : فلسفة عقلية تقوم على أسس جديدة ٠٠ وكانت القسمة الجديدة التي ظهرت في الفلسفة هي بين أولئك الذين يضعون ثقتهم في ملاحظة المالم ع وبين أولئك الذين يحاولون اقامة بناء المعرفة على أسس صلبة من العقل ٠٠ والبناء الذي تصوره هوبز كان بناء استنباطيا تماما ، ابتداء من الأسس الميتافيزيقية التي تصور فيها العالم على أنه جسم وحركة ، الى النتائج التي انتهى اليها حول مسلمات الحق الطبيعي ٠٠٥ (١٧) ٠

<sup>(15)</sup> Harald Hoffding; A History of Modern philosophy Vol. I. Eng. Trans. by B.E. Meyer Macmillan, 1920.

<sup>(16) «</sup>Edward Ermann: A History of Philosophy» Vol. I. P. 708 Eng. Trans. by W. S. Hough Macmillan 1898.

<sup>(17)</sup> K. R. Minogue: An Introduction to Leviathan P. Vi-Vii Everyman's Library.

A ــ لكن ما الذي يقصده هربز بالاستنتاج العقلى الذي يتحدث عنه بكثرة ؟ يقول : « أنا أعنى بالاستنتاج العقلى : الحساب هو الجمع والطرح ، فمعنى أن تحسب الحساب أي تضم مجموعات من الأشياء بعضها الى بعض ، أو أن تحسم تعرف كيف تطرح شيئا من الىء آخر ، ومن ثم فالاستنتاج هو نفسه : الجمع والطرح ٠٠ »(١١) ومن ثم فالتفكير الصحيح هو أن تجمع ما ببغى جمعه ، وأن تفصل ما ينبغى فصله ، ومن هنا فلا يمكن للفلسفة أن تدرس الا ما يمكن جمعه أي نركيبه ، وحله أو فصله أو فحه براعنى الجسم ولهذا كان موضوع الفلسفة هو أي جسم يمكن أن نتصور أصله، ونلك يعنى أن موضوع الفلسفة هو أي جسم يمكن أن تتون انا معرفة ونلك يعنى أن موضوع الفلسفة هو أي جسم يمكن أن تتون انا معرفة ونلك يعنى أن موضوع الفلسفة هو أي جسم يمكن أن تتون انا معرفة بأصله أو بخواصه ، وذلك يمكن استنباطه من تعريف الفلسفة التي مهمتها البحث عن خواص الاجسام من الأصل والمنشأ ، أو البحث عن الأصل والمنشأ من النواص ، ومعنى ذلك أنه حيث لا يكون هناك أصل ولا منشأ ولا خاصية فلا تكون هناك فلسفة » (١١) .

٩ ــ ويطبق هوبز هذا الفهم الاستنتاج العقلى على « موضوعات التى القلسفة » نفسها فيستبعد أو « يطرح » من مجالها تلك الموضوعات التى لا تدخل ضمن نطاق البحث الفلسفى : « ومن ثم فنحن نستبعد اللاهوت Theology آعنى النظرية التى تقال عن الله الأبدى الذى لا يمكن أن يكون له أصل ولا منشأ ، والذى لا يمكن الاحاطة به ، والذى لا يوجد نيه شىء ينقسم أو يتركب » (٢٠) ، فاللاهوت موضوع ايمان لا معرفة فلسفية ومن ثم يجب استبعاده من حظيرة الفلسفة ،

<sup>(11)</sup> T. Hobbes: English Works Vol. I, p. 3.

<sup>(19)</sup> Ibid.

<sup>(20)</sup> Thomas Hobbes: Ibid, P. 10.

۱۰ وهو يستمر ني تطبيق هذا المعيار ، وكأنه « نصل أوكام » ع يجتث به الموضوعات الزائدة التي لا حاجة للفلسفة الى دراستها ما دامت لا محل فيها للاستنتاج العقلى ــ ولهذا نراه يستبعد ثانيا : نظرية الملائكة ، وجميع تلك الموضوعات التي لا هي أجسام ، ولا هي خواص لاجسام، ولا محل فيها لانقسام أو تركيب ، ولا قابلية للزيادة أو النقصان أعنى لا محل فيها للاستنتاج العقلي " م « كما يستبعد من مجال الفلسفة ثالثا : كل معرفة تحصل عن طريق الاالهام أو الوحى ، لماذا ؟ : لأنها لم تستمد من العقل الالمنافق المالية المالية اللهي المالية المالية المالية اللهي المالية المالية المالية اللهي المالية المالية المالية اللهي المالية التي كانت موضع اهتمام الدرسيين طوال الفلسفة الموضوعات، الأساسية التي كانت موضع اهتمام الدرسيين طوال العصور الوسطى (٣٠) ،

<sup>(22)</sup> Ibid, P. 11.

<sup>(23)</sup> Richard Peters: Hobbes, P. 79.

<sup>(24)</sup> Edward Erdmann: A History of Philosophy Vol. I. p. 708.

أقراص الدواء بدلا من أن يباعها ، فلم يبرآ ، ولم ينل من جراء ذلك سوى الاحساس بمرارة الدواء في فمه (١٠) • ومن ناحيه آخرى فان كل من يحاول أن يقتبس آيات من الكتاب المفدس ليعارض بها علماء الطبيعة آو المنظرين السياسيين ، ينسى أن الغرض من الدّباب المقدس ليس تعليم الناس شيئا عن الطبيعة أو عن الحياة الدنيوية ، وانما جاء الكتاب المقدس ليكون طريقا الى مملكة ليست من هذا العالم ، ولقد أمر السيد المسيح أن يوضع جانبا كل ما لا يرتبط بهذه العاية (١٦) • يقون عوبز في هذا المعنى : « لقد دَتب الكتاب المقدس لكى يبين للناس مملكة الرب ، وليعد أرواحهم انكون رعايا مطبعة في هذه الملكة ، بحيث تترك العالم الأرضى وما فيه من فلسفة لمناقشات الناس ومناز عاتهم ليتمرسوا فيها بعقاهم الطبيعي •• » (٢٠) •

۱۱ ــ ويواصل هوبز تحديد مجال الفلسفة مستبعدا الموضوعات التي لا تخضع الاستنتاج العقلى يقول: « ان الفلسفة تستبعد من مجالها أيضا نظرية عبادة الله ، لأنها لم تد تمد من العقل الطبيعي ، وانما استمدت من سلطة الكنيسة ، كما أنها تعالج موضوع ايمان لا موضوع معرفة ٠٠ » (١٨٠) ٠

۱۲ ــ وتستبعد الفلسفة من مجالها أيضا الناريخ بالم الناديخ سياسيا أو تاريخيا طبيعيا ، فالتاريخ رغم أنه مفيد ونافع الا أنه ليس ضروريا للفلسفة • وفضلا عن ذلك فان الفلسفة تستبعد المعرفة الناريخية لأنها ليست سوى معرفة تعتمد على التجربة Experience

<sup>(25)</sup> Thomas Hobbes: English Works Vol. 3, P. 360.

<sup>(26)</sup> E. Erdmann: op. cit.

<sup>(27)</sup> T. Hobbes: English Works Vol. 3, 9. 68 & Leviathan P. 109 (Fontana Edition).

<sup>(28)</sup> Thomas Hobbes: English Works Vol. I, P. 11.

أو على السلطة Authority وهي في الحالتين لا تقوم على الاستنتاج العقلي ٠٠» (١٩٠) •

۱۳ – ولا تستبعد الفلسفة من مجالها جميع النظريات الزائفة فحسب ، وانما تستبعد كذلك كل نظرية لا تقوم على أساس متين • ولما كان كل ما نعرفه عن طريق الاستنتاج السليم لا يمكن أن يكذب أو آن بكون عرضة الثبك ، فاننا نستبعد علم التنجيم Astrology وكل تنبؤ بالعيب لا يعتمد على العلوم •• » (٢٠) •

14 ـ موضوع الفلسفة ، اذن ، هو الجسم بأوسع معنى لهذه الكلمة والجسسم نوعان : طبيعى وحناعى ، فأما الجسسم الطبيعى فهو من عمل الطبعية ، ويسمى بالأجسام الطبيعية ، وأما الصناعى فتصنعه ارادة الداس واتفاقهم وهو ما يسمى بالدولة ، ومن هنا ينشأ للفلسفة قسمان هما : الفلسفة الدلبيعية ، والفلسفة المدنية ، ولما كان من الضرورى لمعرفة خواص الدولة أن نعرف أولا الاستعدادات والعواطف ، والعادات عند الناس ، غان الفلسفة المدنية تعود فتنقسم قسمين يدرس أحدهما ميسول الناس وعواطفهم وعاداتهم ، الخويسمى بالأخلاق ويدرس الثانى واجباتهم المدنية ويسمى بالسياسة (٢١) ،

ولعل أفضل ما نختتم به هذا القسم عن مجال الفلسفة أن نسوق تلك الرسالة الجميلة التي صدر بها هوبز كتابه «في الجسم De Corpore ( المجلد الأول من مجموعة مؤلفاته الانجليزية ) ــ يشرح فيها للقارىء تصوره للفلسفة : مجالها وتعريفها ومنهجها ــ النخ وهي تكشف عما يتسم به هذا التصور من عقلانية ، يقول هوبز تحت عنوان « رسالة من المؤلف الى القارىء » :

<sup>(29)</sup> Thomas Hobbes: English Works Vol. I, P. 11.

<sup>(30)</sup> Ibid.

<sup>(31)</sup> Ibid P. 11 — 12.

« اننى لا أعتقد أيها القارىء المهذب ، أن الفلسفة وهي الموضوعات التي سوف أعرضها عليك في هذا الكتاب \_ هي التي تصنع ما يسمى « بحجر الفلاسفة » • كلا ! ولا هي تلك التي توجد في المدونـــات الميتافيزيقية - وانما هي العقل الطبيعي للانسان يطير فيرتفع . ويهبط بِخفة ونشاط . وسط الكائنات ، وبين المخلوقات ، ليعود بتقرير سليم عن غظامها وترنيبها وأسبابها ونتائجها • ومن ثم ذان الفلسفة هي بنت هذا العالم ، هي عقلك أنت ، الفلسفة موجودة بداخلك ، ربما لم تتشكل بعد ، لكنها كأبيها العالم لا زالت مكما كان في البداية خليطا مهوشا . ان كانت كذلك فافعل ما يفعله النحاتون والمثالون الذين يبحثون في نحتهم عن الصور الذهنية ، أو قاد الخلق • اذا أردت أن تكون فيلســوفأ جادا ، فدع عقلك يتدرك في أعماق التصورات والتجربة بحيث يقدم بادراك الأشياء المختلطة المضطربة ويفصل بينها ويعزلها ويميزها ، شم يختم كل واحدة منها باسمها الخاص ، ويضعها في نظام محدد وترتيب معين : أعنى أن منهجك لا بد أن يشبه منهج الخلق • فقد كان ترتيب الذلق: النور ، ثم التمييز بين النهار والليل ، ثم قبة السماء م والنجوم . والكائنات الحية ، والانسان ــ تم بعد الخلق كانت الوصايا • ولذلك فــان ترتيب التأمل ، والنظر العقلى سيكون : العقل ، التعريف ، المكان ، اننجوم ع الكيفيات الحسية ، الانسان ، وبعد أن ينمو الانسان ويتطور يخضع للأوامر والوصايا • ولذلك فقد عرضت في القسم الأول من هذا الكتاب الذي جعلت عنوانه: المنطق ... عرضت لنور العقل • وهي القسم التاني وعنوانه: أسس الفلسفة ميزت الأفكار الأكثر عمومية عن طريق التعريف الدقيق ، أما القسم الثالث فهو يخص امتداد المكان : أعنسى الهندسة والرابع حركة النجوم مع نظرية الكيفيات الحسية ٠٠ ثم أعرض بعد ذلك للانسان ٠٠ ذلك هو المدهج الذي اتبعته فان أعجبك فاني أرجو أن تستخدم منهجا مماثلا ٠٠ »(٢٢) ٠

<sup>(32)</sup> Thomas Hobbes: English Works, Vol. I. P. xiii.

#### ثانيا \_ المنهج:

١٥ ــ سمى القرن السابع عشر بعصر « الاهتمام بالمنهج » ، وهذا حق ، فقد اهتم الفلاسفة والمفكرون في ذلك العصر بالطريقة التي ينبغي أن يتبعها الانسان في بحثه عن الحقيقة ، وكان هذا الاهتمام راجعا الى عدة عوامل: منها أن العقل البشرى في هذا العصر \_ الذي يسميك بعض الباهثين بعصر الرنسد المانسد ويسميه آخرون بعصر العقل (٢٤) . قد بدأ يتخلص من هيمنة الوحى ، وجروً على التفكير لنفسه والاستقلال برآيه ، ولقد كان ذلك بالطبع يعود الى الثورة على العصور الوسطى من ناحية ، والنورة على التراث الأرسطى من ناحية أخرى ، فضلا عن العوامل الأساسية ، اجتماعية وسياسية ، واقتصادية ٠٠ النح التي دفعت عذه الثورات خطوات الى الأمام ، وساعدت الانسان على أن يشق طريقه منفسه ، ومن ذلك أيضا المكتشفات الجديدة سواء في ميدان الجغرافيا والبحار والمحيطات ، على نحو ما نعل كولبس باكتشافه أمريكا \_ أو المعلومات الفلكية الجديدة عن النمس ووضع الأرض ودورانها على نحو ما فعل كوبرنيكس وجاايليو • كذلك كانت هناك « حركة الاصلاح الديني » التي جعلت سلطة الضمير الشخصي أعلى من سلطة القساوسة ، كذاك كان هذاك اختراع الطباعة ، وتحسن سبل المواصلات بعد فتح الطريق الى المهند من المغرب ، وبعد الهجرة الى القارة الأمريكية غتهافت

(٣٣) عباس محمود العقاد : « فرانسيس تيكون » ص ٦ وما بعدها المكنبة العصرية بيروت .

<sup>(</sup>٣٤) يقول ستيورات ها،بشير : يمكن في تاريخ الفلسفة أن يسمى القرن السابع عشر ، بحق ، باسم عصر العقل ، لأن اغلب الفلاسفة العظام في هذه الحقبة حاولوا ادخال منهج البرهان الرياضي الصارم في كل فروع المعرفة البشرية بها في ذلك الفلسفة ذاتها ٠٠ »

<sup>-</sup> Stuart Hampshire. The Age of Reason P. 17 A Mentor Book, N.Y. 1956.

الناس على الثراء ، فكان الطموح والاستطلاع سمة العصر كله م وكان العلم المنشود يومئذ بابا من أبواب الطموح والاستطلاع (\*) •

١٦ \_ ولم يكن للنجاح الذي تحقق من سبب سوى منهج البحث الذي اعتنقه الرواد ، فليست الحقيقة ، إذا كامنة في أغوار التراث . وبطون الكتب القديمة كما كان يظن من قبل ، وانما في استطاعة كل المسان عاقل تحصيل المعرفة بنفسه ، والوصول الى الحقيقة ذاتها اذا ما عرف المنهج المناسب الدى ينبغى أن يسير عليه . ومن هنا ظهرت مجموعة كبيرة من مؤلفات الفلاسفة في ذلك العصر تعمل على هداية المعقل البشرى أو ارتباده أو أصلاحه ٥٠ النح ٠ ظهر « الأورجانون الجديد » لفرانديس بيكون عام ١٦٢٠ ، « والقال في المنهج » لديكارت عام ١٦٣٧ وكان قد كتب أيضا تمواعد لهداية العقل » ( الذي ظهر بعد وفاته بندف قرن أي عام ١٧٠١ ) وكتاب الأخلاق « عام ١٦٦٠ وأصلاح العقل ، عام ١٦٦٢ لاسبينوزا • وكتاب « البحث عن الحقيقة » لالبرانش (عام ١٦٧٤) ٥٠ الخ ٠ وهي كلها كتب كانت تستهدف الاستعناء عن منطق أرسطو القديم م وطريقة العصور الوسطى مى التفكير واقامة منهج علمي جديد (\*\*) • ولقد كان هوبز يعتقد ، شأنه في ذلك شأن معاصريه بيكون وديكارت أن المنهج هو مفتاح الوصول الى المعرفة . وأن عقل الانسان الطبيعي آذذ فتى الاضمحلال لافتقاره الى المنهسج الصحيح ، فقد رانت عليه عشاوة وأفسدته مذاهب المدارس في العصور الوسطى (\*\*\*) • وهو يتفق مع ديكارت عى أن معظم الناس يضلون

R. Peters: Hobbes P. 46.

(\*\*)

Richard peters: Hobbes, P. 46.

(\*\*\*)

وقارن ايضا المرجع السابق.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> الموسوعة الفلسفية المختصرة باشراف الدكتور زكى نجيب محمود ص ٣٨٨ ٠

السبيل ، أو يقعون في الخطأ لافتقارهم الى المنهج (٢٥٥ • وهو يعتبر المنهج السليم العلريق الصحيح الى الفلسفة أي الحكمة(٢٦١) •

١٧ - لم يكن بدعا اذن أن يهتم هوبز بالمنهج ويرد ضروب التخبط التي يقع فيها الانسان الى نقص المنهج أو اتباعه لمنهج خاطى ونشلا وفضلا عن ذلك فقد كان هوبز مساير العصرة أيضا عندما اهتم بالمنهج الرياضي بالذات الذى ذاع في القرنين السادس عشر والسابع عشر مواكب أحياء الأفلاطونية والفيثاغورية مناحية وأنحسار الأرسطية والاسكولائية، من ناحية آخرى ، ومتفقا مع جوهر الاهتمام العام بالرياضيات وتطبيقها غى جميع فروع المعرفة البشرية بوصفها النموذج الفريد Unique لنمعرفة الفلسفية الحقيقية • ولقد سبق أن أشرنا عندما تحدثنا عن حياته أنه وقع في سن الأربعين ، مصادفة ، على كتاب المباديء في الهندسة لاقليدس ، ومنذ ذلك اللحظة « وقع في غرام الهندسة» على حد تعبيره ، وهو يصفها بأنها « العلم الوحيد الذي شاء الله حتى لأن أن يهبه للبشر ٠٠ » (٣٨) • ولقد حاول جاليليو تطبيق المنهج الرياضي في ميدان علم الفلك الذي كان يسمى « علم هندسة السماء » كما حاول «هارفي» تطبيقه على علم وظائف الأعضاء ٠٠ النخ ونحن نعرف مدى اعجاب ديكارت بالرياضيات بصفة عامة حتى قيل انها تشبه في فلسفته العصارة في شجرة المعرفة من جذورها حتى أعضائها وثمارها ، أو هي الفن الذى يتبعه البستاني الماهر حين يتعهد النبتة منذ أن كانت بذرة حتى تسنوى نسجرة باسقة ٠٠ » (٢٩) • واذا كان مطلب اليقين هـو

<sup>(35)</sup> Thomas Hobbes: Eglish Works, Vol. I, P. I.

<sup>(36)</sup> Ibid P. 64.

<sup>(</sup>٣٧) قارن قوله: أن السبب الاول للنتائج اللامعقولة والمتناقضة Absurd هو نقص المنهج ، فالمفكرون لا يبدأون استنتاجاتهم من عريفات .. « التنبن » ص ٨٤ من طبعة فونتانا .

<sup>(</sup>٣٨) يقس المرجع ص ٧٧ ،٠

<sup>(</sup>٣٩) د ٠ مؤاد زركيا « شجرة المعرمة عند ديكارت » مجلة حوليات كلية الآداب والنربية ـ العدد الثاني عشر ديسمبر ١٩٧٧ ٠

<sup>(</sup> ٧ \_\_ هوبز ).

باستمرار الشغل الشاغل للفلاسفة لا سيمافىأوقات التحولات الاجتماعية السريعة والعنيفة ، فان المنهج الرياضى بصفة عامة ، ومنهج الهندسة بصفة خاصة • يتيح لهم تحقيق هذا المطلب بشرط آلا يحدث خطأ فلى طريقة البرهان (۱۰۰) •

١٨ \_ أعجب هوبز ، مثل ديكارت ، بالمنهج الرياضي اعجابا شديداء وأراد أن يطبقه على كل فروع الفلسفة ومباحثها لأنه المنهج الوحيد في نظره المفضى الى الحقيفة و وسوف يظل الفلاسفة يقولون لعوا الى أن بيدأوا من الهندسة ، ومن يجهل هذا العلم انما يضيع وقته ، ووقت مستمعه ، سدى (١٤١) • ولهذا السبب اسعده أن يلتقى بجاليليو في ايطاليا ، ويقف على أبحاثه ، وطرية تفكيره م ويعرف أنه بدوره يهتم اهتماما كبيرا بالرياضيات حتى قيل انه كان رائدا في هذا المضمار • والحق أنه كان ورينا لدرسة قوية ظهرت في جامعة بادو Padua الني عمل جاليليو نفسه أستاذا بها فترة من الزمن ، كما كان هارفي تلميذا بها أيضا ، وقد ظلت « مدرسة بادوا » العدة قرون تقدم أبحاثا منطقية وطبيعية وميتافيزيقية ، فضلا عن اسهامها في ميدان الطب • وما يهمنا من هذه المدرسة هو منهجها الرياضي وهو المنهج التحليلي التركيبي الشهير الذي اعتنقه هويز موأخذه عن جاكوب زار ابللا Jacopo Zarabella ١٥٣٢ ــ ١٥٨٩ أحد القادة الكبار لهذه المدرسة والذي ظل أستاذا بجامعة بادوا لربع قرن ( من ١٥٦٤ حتى وفاته ) وكان بكتاباته في المنطق ، لا سيما في المنهج العلمي \_ أحد كبار علماء المنطق في عصره \_ ثـم اقترنت أبحاثه بتراث رياضي جديد بدأ يتجمع في جامعة « بادوا » بعد أن ترجمت أعمال أرشميدس الى اللاتينية عام ١٥٤٣ ــ ولقد تبنى هوبز مصطنح « التحليل والتركيب » على نحو ما استخدمهما اةليدس وأرشميدس •

<sup>(40)</sup> Richard Peters: Hobbes, P. 49.

<sup>(41)</sup> Thoms Hobbes: English Works. Vol. I, P. 73.

١٩ - أعجب هوبز بالمنهج التحليلي - التركيبي Resolutiva Compositiva الذي تأثر فيهبالتيار الزياضي الذي سادمدرسته « بادوا » وأراد أن يعممه لا في دراسة العالم الفزيقي فحسب ، بـل وهي دراسة الفلسفة المدنية أيضا ، وهو منهج يسير في طريقين متعارضين: فهموا اما أن يتخذ من الظواهر سقفا يسير منه سفلا الى أسابها الأولى محللا كل ظاهرة توجد أمامه الى أبسط عناصرها ، أو أن يسير من هذه الأسباب الأولى صعدا الى متائجها ، واذا كان الطريق الأول تحليلى فالثاني تركيبي م فهو مثلا عندما رأى اضطراب المجتمع المدني في بلده ، وأراد أن يصل الى أسباب الفتن والحروب ، قام بتحليل الدولة أو التنين Leviathan الى عناصره الأولى فكانت الأنسان ، أعنى أفراد البشر ، ثم عاد وحلل الانسان الفرد الى أبسط عناصره ليتمكن من دراسته دراسة جيدة فتساءل عن العناصر التي يتألف منها هذا الانسان الآلة ؟! ما هي التروس ، والعجلات والأونار التي يتركب منها ؟ وهو يشسبه عمله بما يقوم به « الساعاتي » من فك الساعة الى أبسط أجزائهـــا ليقف على عملها بدقة • وهكذا بدأ « التنين » بموضوعات قد تبدو للقارىء العادى غريبة : الجزء الأول منه عن الانسان ع ثم الفصل الأول عن الاحساس ، والثاني عن المخيلة ، والثالث عن ترابط الخيال ، والرابع عن الكلام ، والخامس عن العقل ، والسادس عن الانفعالات • المخ اليخ . وهي دَلها أمور تخص « الفرد » مع أننا ندرس « المجتمع » لكنه وصل اليها نتيجة لتطبيق المنهج التحليلي الذي يرد الموضوع المراد دراسته الى أبسط أجزائه قبل عملية الدراسة ثم تأتى عملية التآليف أو التركيب وهي تشمل الكتاب كله • يقول هوبز شارها منهجه في كتابسه « De Cive المواطن

« أما فيما يتعلق بالمنهج فاننى أعتقد أنه لا يكفى أن أستخدم السلوبا سهلا واضحا فيما أقول ، اللهم الا اذا جعلت بدايتي مادة الحكومة نفسها ، ثم أسير من هذه البداية الى شكل ومنشأ هذه الحكومة ، الى

البداية الأولى العدالة ، لأن كل شيء يفهم فهما أفضل عندما نحسل الى علته التي دّونته ، والأمر هنا كمثل الوضع في الساعة أي آلسة صغيرة : مادة العجلات وشكاء! ، وحركتها ، لا يمكن أن تعرف جيدا الا اذا فصلنا أجزاءها بعضها عن بعض ، ودرسنا هذه الأجزاء على حدة ، وعلى ذلك فلكي نقوم ببحث أكثر اثارة في حقوق الدولة وواجبات رعاياها ، فانني أقول أنه من الضروري لا فقط تناولها جزءا جزءا ، بل أيضا تناولها كما لو كانت مفتكة بعضها عن بعض ، أعنى أن نفهم فهما سليما : ماذا تعنى الطبيعة البشرية ، وما هي الموضوعات التي تلائم في معده الطبيعة قيام حكومة مدنية ، وما هي الموضوعات التي لا تلائم وجود مثل هذه الحكومة ، كيف أن الناس لا بد أن يتفقوا فيما بينهم بحيث وجود مثل هذه الحكومة ، كيف أن الناس لا بد أن يتفقوا فيما بينهم بحيث يمو هذا الاتفاق ويتحول الى دولة مؤسسة تأسيسا جيدا ، ، » (٢٤٢) ،

٢٠ – غير أن ذلك لا يعنى ان هوبز يطبق منهجه على الفلسفة السياسة فحسب أو بناء المجتمع المستقر الذي يخلو من حروب وفتن بل هو يطبقه على فروع المعرفة البشرية وعلى جوانب فلسفته كلها ، لأن المنهج التحليلي التركيبي يرتبط بفهمه للفلسفة : وهو لهذا السبب يجد نفسه مضطرا ، عندما يريد تعريف المنهج ، الى اعادة تعريف المفلسفة : يبدو لي أنه من الضروري لفهم المنهج أن نعيد تكرار تعريف الفلسفة الذي سبق أن ذكرناه ٠ » (٦٠) في الفصل الأول من كتاب « في الجسم الذي سبق أن ذكرناه ٠ » (١٠) في الفصل الأول من كتاب « في الجسم الكتشاف الأسباب بمعرفة أسبابها ، أو اكتشاف الأسباب بمعرفة أسبابها ، أو اكتشاف الأسباب بمعرفة أرد منه المنهج المنه المنه الأسباب بمعرفه الشراء ها ٠٠ » (١٤٠) و اكتشاف الأسباب بمعرفه المناه ها ١٠٠٠ و اكتشاف الأسباب بمعرفه المناه ها ١٠٠٠ و اكتشاف الأسباب بمعرفه المناه المناه ها ١٠٠٠ و اكتشاف الأسباب بمعرفه المناه و المناه ها ١٠٠٠ و اكتشاف الأسباب بمعرفه المناه و المناه و

#### « وليس ثمة منهج آخر نستطيع أن نعرف عن طريقه أسلباب

<sup>(42)</sup> Thomas Hobbes. Man and Citizen (De cive) P. 93—99 cditid by Bernard Gert - & English Works Vol. 2, P. xiv.

<sup>(43)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. I, P. 65.

<sup>(44)</sup> Ibid.

الأشياء سوى التركيب والتحليل: أعنى أن نحلل من ناحية ، وأن نركب من ناحية أخرى ٠٠ »(٥٠) • فألمنهج أذن عام يطبق على مجال الفلسفة كله فهو أقصر طريق الوصول الى الحقيقة سيواء في ميدان الطبيعية أو المجتمع أو غيرهما من ميادين المعرفة الفلسفية • يقول هوبز في نص جامع: « أولئك الذين يدرسون الفلسفة بغية المعرفة بصفة عامة ، وليس لمعرفة ظاهرة معينة ، من المضروري لهم أن يقفوا على أسباب الأشياء الكلية ، أو معرفة تلك السمات المستركة بين جميع الأجسام أعنى أعراض المادة فيها ، بل أن يستطيعوا معرفة اسباب الأشياء الجزئية ، أعني تلك الأعراض التي يتميز الشيء بواسطتها عن غيره • ولا بد لهم ، من ناحية أخرى ، من معرفة تلك الأشياء القليلة قبل أن يستطيعوا معرفة أسبابها ، وإذا كانت الأشياء الظية منضمنة في طبيعة الأشياء الجزئية ، فان العقل يقوم بمعرفتها عن طريق التحليل م فمثلا: لمو أننا عرضنا الفكرة ما ، ولتكن المربح ، غاننا نجد أن هذا المربع ينبغى أن ينحل الى سطح محاط بعدد معين من الخصوط المستقيمة والمتساوية والزوايا القائمة. وبهذا التحليل يكون لدينا هذه الأشياء الظية المتفق عليها مثل: الخط، السطح ، الخطوط المستقيمة ، التساوى ، فاذا اسنطعنا اكتشاف أسباب هذه أستطعنا جمعها معا في سبب المربع • ولو أراد شخص أن يدرس مثلا ، تصور « الذهب » م لكان في استطاعته أن يحل هذا التصور الي أهكار مثل : ثقيل ( بمعنى أنه يتجه الى مركز الأرض ) صلب ، مرن ، وعدد آخر من الكليات التي هي أكثر من الذهب نفسه • ثم نستطيع أن نجلل هذه الكلبات الجديدة أيضا ٠٠ وهكذا الى أن تصل الى تلك الأشياء التى هى أشد عمومية وأكثر كلية • وبهذه الطريقة \_ أعنى عن طريق الحل المستمر ... : صل الى معرفة هذه الأشياء • ومن ذلك كله أستطيع أن أقول: ان منهج الوصول الي المعرفة الكلية لهذه الأشياء هـ و منهج تحليلي خالص ٠٠ »(٢٠) و وهويز اذ يتحدث هذا الحديث انما يضع في

<sup>(45)</sup> Ibid.

<sup>(46)</sup> Thomas Hobbes: English Works, Vol. I, P. 68 — 69.

ذهنه منهج الهندسة ومنهج جاليليو التحليلى التركيبي الذي كانت تحال به الظواهر الى أبسط عناصرها ثم يعاد بناؤها من جديد بناء عقليا وفقا لنموذج معقول وكان يعتقد مثل سائر معاصريه العقليين — أن الحقيقة الكامنة وراء ظواهر الحس الحادعة ذات طبيعة هندسية (٤٧).

بوضوح على النحو التانى: « عن طريق معرفتنا بالكليات وأسبابها ( وهى المبادىء الأولى ) يكون لدينا أولا التعريفات التى ليست أخشر من توضيح لتصوراتنا البسيطة ، فمثلا من لديه تصور سليم عن المكان من توضيح لتصوراتنا البسيطة ، فمثلا من لديه تصور سليم عن المكان عدد الا يجهل هذا التعريف: المكان هو ذلك الفراغ الذى يشغله جسم ما ، على نحو كافى ، وكذلك من يتصور الحركة تصورا سليما لا يجهل هذا التعريف: المحركة هى فقدان لمكان ما ، واكتساب لمكان آخر ، وفى المرحلة التالية يكون لدينا المناشىء أو الأوصاف مثل: الخط المستقيم المركة تصنعها حركة النقطة ، كما أن السطوح تصنعها حركة الخط المستقيم ، كما أن المحركة تصنعها حركة الخط المستقيم ، كما أن المحركة تصنعها حركة الخط المستقيم ، كما

وييقى بعد ذلك أن نبحث فيما تنتجه الحركة ، وما يتولد عنها من آثار ونتائج مثن : ما الحركة التى يتولد عنها الخط المستقيه ؛ وما الحركة التى يتولد عنها الخط الدائرى ؟ ما الحركة التى تشق طريقها بنفسها ؟ وما الحركة التى تستمد من غيرها ؟ وعلى أى نحو ؟ ما الذى يجعل الشيء الحركي أو المسموع يرى ويسمع أحيانا بطريقة ، وأحيانا أخرى بطريقة مختلفة ••• والمنهج الذى يستخدم في هذا الضرب من أنبحث هو ما يسمى بالمنهج التركيبي •• » (٤٩) •

<sup>(</sup>٧٤) «الموسوعة الفلسفية المختصرة» باشراف الدكتور زكى نجيسب محمود ص ٣٨٨ ٠

<sup>(48)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. P. 70.

<sup>(49)</sup> Ibid, P. 71.

ومعنى ذلك أن التحليل هو الفن الذي يسير به عقلنا من شيء مفترض الى المبادىء ، أعنى الى القضايا الأولى أى ما يعرف بواسطة هذه القضايا الأولى حتى نصل الى مجموعة من القضايا المعروفة تكفى للبرهنة للى صدق أو كذب الشيء المفترض ع أما التركيب فهو فن البرهان نفسه ، ومن ثم فالتركيب والتحليل لا يختلفان الا من حيث أن أحدهما يتقدم في سيره الى الامام والثاني الى الخلف (٥٠) مه ومعنى ذلك أن الاستدلال سواء أكان تركيبيا أم تحليليا يتضمن التعريفات ، والتعريفات نزيل العموض والالتباس ، وتعطى فكرة كلية عن الشيء المعرف ، وتتحاشى أسباب المنازعات والمجادلات في النقاش ، ولهذا فقد رأى هوبز في التعريفات ، ومى البراهين الهندسية ع الأمل الرئيسي للانسان العاقل ليجبب بلاده تاك المناقشات العقيمة التي كان يعتقد أنها أساس الفتن والحروب والمنازعات الأهلية (١٥) • واذا كنا في الهندسة « وهي العلم الوحيد الذي شاء الله حتى الأن ، أن يهبه للبشر ، يبدأ الناس فيه بالاتفاق والاستقرار على معانى كلماتهم وهو استقرار على المعنى يسمونه بالتعريفات ٠٠ ١، ٥٠ ، فلم لا يفعل الناس الشيء نفسه في المنازعات السياسية ؟! ألا يمكن للناس أن يطوروا اللغة الكلية التي سوف تمكنهم من مواجهة المشكلات الأخلاقية ؟! بلي !! في استطاعتهم أن يجلسوا ممسكين ورقة وقام ويقول بعضهم لبعص : عندسب! « دعنا نحسب! » ويصب هوبز كل آماله عى استخدام الناس لعقولهم بطريقة رياضينة في هذه العبارة الجامعة : « الننيجة التي ننتهي اليها : هي أن الكلمات الواضعة هي ضوء العقل ، وهي النور الدي يهديه ، أما العقل فهو

<sup>(50)</sup> Ibid, P. 309 - 310.

<sup>(51)</sup> Richard Peter: Hobbes P. 54.

<sup>(52)</sup> Tomas Hobbes: Leviathon P. 77 English Works Vol. 3. P. 23.

الأنطلاق ، وهو ازدياد العلم ، وهو الطريق ، وهو نفع البشر ، وهو الغابة .٠٠ ! » (؟٠٠ ٠

ومن الواضح أن هوبز يلتقى هذا مع ديكارت تماما ، فهما معا يجعلان من العقل المعيار والحكم ، وهما معا يجعلان من الرياضة والمعرفة الرياضية النموذج والمثل الأعلى ، وهما معا يتخذان من التحليل والتركيب منهجا للبحث والدراسة ، فيمن نعرف أن القاعدة الثانية من القواعد الأربع الشهورة في المنهج الديكارتي هي « قاعدة التحليل »: أن أفسم كل مشكلة اريد حلها الى أقسام بقدر استطاعتي م وبقدر ما يلزم احلها على خير وجه \_ « والقاعدة الثالثة هي قاعدة التركيب » أن أسير بأفكاري فى نظام فأبدأ بأبسط الموضوعات وأبسرها معرفة ثم أتدرج الى معرفة آعقدها » (ده) • وهما قاعدتان أساسيتان عرضهما ديكارت في « المقال » وفي « قواعد لهداية العقل » وهما معا يشكلان قلب المنهج الديكارتي ، أما القاعدة الأولى « الشن » فهي أقرب الى تطهير الذهن لتلقى الحقيقة • والقاعدة الأخيرة هي مراجعة أتأكد فيها أننى لم أغفل شبيئًا • ومعنى ذلك أن القرن السابع عشر الذي اهتم اهتماما رئيسيا « بالمنهج » حتى لقب بعصر المناهج قد تبنى المنهج التحليلي التركيبي الذي ظهر في البداية في مدرسة « بادوا » مي ايطاليا مع ظهور الاهتمام باحياء الافلاطونيسة والفيثاغورية وما واكب ذلك من اهتمام بالرياضيات - وقد أخذ ديكارت أبو الفلسفة الحديثة بهذا المنهج ، وأعجب به هوبز اعجابا شديدا ، كما طبقه جاليايو ذي طبيعياته ، واستخدمه هارفي في اكتشاف الدورة الدمويسة ٠

<sup>(53)</sup> Leviathan P. 86 (Fontana Edition) — English Work Vol. 3, P. 36.

<sup>(</sup>٥٤) د عثران الهين : « ديكارت » ص ١٠١ لمكتبة القاهرة الحديثة الطبعة الرابعة ١٩٥٧ ٠

## الفصل الثافي

مذهب هوبسن المادى

( يتألف الكون من مجموعة من الأجسام ، فكل ما فى الكون جسم ، ولا شىء حقيقى فيه لا يكون جسما، ولا يمكن اشىء أن يسمى جسما الا اذا كان جزءا من مجموعـــة الأجسام كلها أعنى من الكون » •

توماس هويز: ﴿﴿التَّنْيِنِ﴾ •



#### أولا ـ المبادىء الأولى:

ا \_ يخصص هوبز القسم الثانى من كتابه الشهير « فى الجسم المورد المناه الذى جعل عنوانه « المبادىء الأولى الفلسفة » \_ لكى يعرض ميتافيزيقاه ، فهناك يدرس فى خمسة فصول عدداً من الموضوعات التى تعد بمثابة الأسس لفلسفنه المادية فيتحدث أولا عن « الزمان والمكان » ثم عن « الجسم والعرض » ، و « السبب والنتيجة » و « القوة والمفعل » \_ و أخيراً « الهوية والاختلاف » • وهى مجموعة من التصورات الأساسية التى تعد بمثابة الهيكل ااذى يتألف منه العالم ، لكنه هيكل عقلى محض \_ وهو بذاك يقف على مشارف الرياضيات محاولا أن يحدد الاختلافات بين الخط السنقيم ، والمتعرج ، والخط الدائرى وخصائص كل منهما ، والسحاوح المستوية ع والأشكال الهندسية وخصائص كل منهما ، والسحاوح المستوية ع والأشكال الهندسية والزاوية • • المنخ • •

7 — والحق أن هوبز يقوم هنا بنفس عملية التحليل التى سيقوم بها فى الفلسفة السياسية فيما بعد ، فاذا كان سوف يسأل نفسه عندما نصل الى الفلسفة المدنية عن الأسس العقلية الأولى التى يقوم عليها بناء المجتمع ، أعنى أننا لو رحنا نحلل ونجرد الظواهر الاجتماعية الموجودة لنصل الى البدايات العقلية الأولى اللمجتمع فماذا عسانا أن نجد ؟! — فان هوبز يطرح على نفسه هنا السؤال ذاته : ما هى الأسس العقلية الأولى في بناء فلسفة الطبيعة ؟! ويجيب : « ليس هناك ما يمكن أن نبدأ منه أفضل من العدم Privation أعنى أن نبدأ بأن نتخيل فناء العالم » (١) ، ولا يستخدم هوبز الجانب التحليلي من منهجه الا في هسذه البداية التى يتخيل فيها فناء الأشسياء ، ثم تأتى فلسفته بعد

<sup>(1)</sup> Thomas Hobbes: The English works Vol. I. P. 91.

ذلك بناء تركيبيا للعالم الذي يفترض فغاءه : « لو افترضنا مثل هـذا الفناء لجميع الأشسياء فقد نتساءل ، وما الذي يبقى اذا افترضنا أن هناك انساناً واحدا استثنيناه من هذا الفناء ؟ ما الذي يبقى لهذا الانسان ليكون موضوعا للفلسفة ؟ ما الذي يبقى له لكي يعمل فيه العقل أو أن يقوم منه باستدلال ما ٠٠ ؟ ٠٠ »(٢) • وبعبارة اخرى اذا أردنا أن نعيد بناء الكون من جديد فما هي الموضوعات الأولى التي نجد في حوزتنا تصوراتها ؟! « الجواب هو أنه سوف يبقى لمثل هـذا الانسان أفكار عن العالم ، أي أفكار عن تلك الأجسام التي كانت لديه قبل عملية الافناء م رآها بعينيه أو أدركها بأية حاسية أخرى ، أعنى أنه سوف يبقى في ذاكرته وخياله شيء عن الأحجام والحركات ، والأصوات ، والألوان ٠٠ النح ٠ وأيضا عن نظامها وأجزائها ، فجميع الأشياء ليست سوى أفكار وصور دهنية Phantasms تحدث داخليا عند من يتخيل ٠٠ »(٢) ويستطرد هوبز ليقول في عبارة تقربه كثيرا من البداية التي بدأ منها ديكارت: « سوف يبقى بعد فناء الأشياء جميعا الانسان الذي استثنياه موجوداً ، وهو لا يزال يفكر ويتخيل وينذكر ، اذ لم يعد أمامه شيء يفكر فيه سوى الماضي ٠٠ »(١) ٠

وعلينا أن نلاحظ أن العملية التى يقوم بها هوبز هنا عملية عقلية تماما تعتمد على التجريد ، فهو يستخدم الجزء الأول من منهجه آلا وهو النشاط التحليلي ليقوم بتجريد الأشياء جميعاً ، باحثاً في أعماق هـذا العالم عن الأسس العفلية التي يرتكز عليها وجود الأشياء ، فجرد بذهنك الأشياء جميعاً وتخيل فناءها كلها لكي تعيد بناء الكون من الأسس العقلية اليقينية التي لا يأتيها الشك مرة أخرى ـ والحق أن القارىء يستطيع أن يقارن بسهولة بين «عملية الافناء الشامل» ،

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, P. 92.

<sup>(4)</sup> Ibid.

هــذه التى يقوم بها هوبز وبين الشك الديكارتى الشامل ــ فهما معاً عمليتان عقليتان ، وهما معا يستهدفان بناء الوجود على أسس يقينية لا يتطرق اليها الشك ،

س لو أننا قمنا الآن بخطوة أخرى هي غربلة ما بذهن هذا الانسان من أفكار وتصورات بغية تصنيفها فأى هذه التصورات يكون هو التصور الأول ؟! التصور الأول عند هوبز تصور رياضي أو قل انه الانساس الذي تغترضه الهندسة وأعنى به المكان Space « لو كان لدينا تذكر أو صور ذهنية عن شيء ما ، مهما يكن نوعه ع كان له وجود في العالم قبل فنائه الذي افترضناه ، ونظرنا الى هذا الشيء لا من حيث أنه كان كذا أو كذا بل على أنه فقط كان موجوداً بدون الذهن ، فاننا يكون لدينا في هذه الحالة تصور لما نسميه بالمكان ٠٠ » (٥) إذ رغم اسقاط وجود الأشياء جميعاً فسوف تظل فكرة المكان قائمة : « اذ لا أحد يقول عن المكان انه مكان لأنه مملوء بالفعل ، بل لأنه يمكن أن يملأ فحسب ، كما أن أحدا لا يعتقد أن اعجسام تجمل معها مكانها عندما تضني ، بل أن المكان المعين يحوى الآن جسما معيناً ع لكنه يحوى في آن تخذي بيضاح آخر ، وتلك مسأنة واضحة بذاتها ، ولست أعتقد أنها تحتاج الى ايضاح أكثر من ذلك ٠٠ » (١) ٠

إلى المكان ، اذن ، هو البداية الأولى التى يبدأ منها هوبز لأن المكان هو ما تفترضه جميع الأشياء افتراضاً عقلياً خالصا ، ولأنه لا يفنى بفنائها \_ وتصور هوبز للمكان قريب من تصور المكان في علم الهندسة : « فالمكان في الهندسة وسط غير محدود يشتمل على الأشياء ، وهو متصل ومتجانس لا تمييز في أجزائه ، وهو بهذا تصور عقلى

<sup>(5)</sup> Ibid, P. 93.

<sup>(6)</sup> Thomas Hobbes: The English works Vol. I, P. 93,

محيط بجميع الأجسام ٠٠ » (٧ وهذا هو بالضبط تعريفه عند هوبز ما فاذا كان بعض الباحثين قد توقع من تعريف هوبز للجسم « بأنه ما يوجد في استقلال عن فكرنا أن يستمر هوبز فيقول كذلك أن المكان مثل الجسم يوجد باستقلال عن تصوراتنا . فانه لم يفعل ذلك : « فالمكان عند هوبز صورة ذهنية لنبيء يوجد خارج الذهن ، وهو يعني بذلك أن ما نسميه بالمكان هو ظهور لاتخارج » (١٠) و ثم ياخذ هوبز في تعريف المكان بحيفة عامة وأجزائه بحيفة خاصة و فهو يعرف المكان بأنه : « المكان بحيفة صورة ذهنية لشيء يوجد ببساطة خارج الذهن ٥٠ » (١٠) و وهكذا يحبح علم المكان عند وبز أطارا داتيا تدرك فيه الأجسام وما لها من مقادير و في هذه الحالة موضعا أو حيزا وعيزا بجسم ما أو بمقدار ما فانه يسمى في هذه الحالة موضعا أو حيزا Place ) : « والجسم نفسه هو ما نقول عنه انه شيء متحيز الماهمة ، فاذا ما تعين في جزء فراغ ، فالكان هو الصورة الدهنية العامة ، فاذا ما تعين في جزء منه كان حيزا أو موضعا م ولهذا كان من الأفضل أن تقول ان الجسم منه كان حيزا أو موضع الي موضع لا من مكان الي مكان (١٠) و موضع الي موضع لا من مكان الي مكان الي مكان (١٠) و موضع الي موضع لا من مكان الي مكان الي مكان (١٠) و موضع الي موضع لا من مكان الي مكان الي

واذا كان ديكارت قد تصور المتان امتدادا : « فالمادة هي عين الفضاء الهندسي عند ديكارت ، والفضاء نفسه مادة لأنه امتداد ٠٠» (١١٠) فان هوبز يرفض هذه النظرة التي تجعل من المكان شيئاً مستقلا عن الذهن يتول : « هناك فيما أعتقد تعريفات خاطئة عند بعض الفلاسفة ، فمنهم من يعتقد أن المكان امتداد للأجسام • ويعتقد أن المكان يمكن أن يزداد بشكل مستمر • ويستنتج من ذاك أن الأجسام

<sup>(</sup>٧) المعجم انفلسفى ــ ص ١٩١ ( ماده : مكان ) ــ اسدره مجمع النفة العربية بالقاهرة عام ١٩٧٩ .

<sup>(8)</sup> Richard peters: Hobbes, p. 97.

<sup>(9)</sup> Thomas Hobbes; The English works Vol. I, p. 94.

<sup>(10)</sup> Ibid.

<sup>(</sup>١١) ديكارت تأليف الدكنور عثمان أمين ص ٢٢٥ ـــ ٢٢٦ .

يمكن أن تمتد الى ما لا نهاية • واستنتج بعضهم متسرعا من التعريف نفسه أن الله يستحيل عليه أن يخلق أكثر من عالم واحد ، فليس هناك فراغ ليخلق فيه عالماً جديداً ، ومن ثم فان هذا العالم الجديد لابد أن يوجد في العدم سوى العدم أن يوجد في العدم سوى العدم ذاته • مع أنه من الصواب أن نقول ، على العكس ، أنه لا شيء يمكن أن يوضع في مكان مملوء بالفعن • • »(١٢) •

م ليس المكان امتداداً ، ولا هو مادة عبل صورة ذهنية ، ولهذا ذهب هوبز الى تعريف المكان كما سبق أن ذكرنا بأنه : « صورة ذهنية لا نتعرف الشيء يوجد بدون الذهن ٠٠ » (١٢) • أعنى أنه صورة ذهنية لا نتعرف فيها على عرض آخر ، بل تبدو موجودة فحسب بذاوتنا (١٤) • وهكذا يصبح المكان عند هوبز اطاراً ذهنيا أى ذاتيا تدرك فيه الأجسام بما لها من مقادير ، واذا نظرنا الى المكان من حيث «أن جسماً ما ، أو مقداراً ما ، يشغله فانه في هذه الحالة يسمى موضعاً أو حيزاً Place » والجسم نفسه هو ما نقون عنه انه شيء متحيز Thing Placad » والجسم نفسه هو ما نقون عنه انه شيء متحيز المحورة المؤهنية العامة أي ما يشغله الأجسام ع فان الحيز أو الموضوع هو ما يشغله جسم معين أو مقدار محدد (١٠٠) •

٦ - واذا كان هوبز قد رفض من قبل أن ينظر الى المكان على أنه الامتداد أو المادة بصفة علم على نحو ما فعل ديكارث وغيره من الفلاسفة ، فانه الآن يرفض التوحيد بين الموضع أو الحيز والمقدار: فحيز الشيء مختلف عن مقداره في أربعة فروق:

<sup>(12)</sup> T. Hobbes: The English works Vol. I, P. 93.

<sup>(13)</sup> Ibid, p. 94.

<sup>(14)</sup> Ibid.

<sup>(15)</sup> Ibid, P. 105.

أولا: من حيث أن الجسم يحتفظ دائماً بنفس المقدار سواء كان في حالة حركة أم سكون ، في حين أن الجسم اذا ما تحرك فانه لا يحتفظ بنفس الحيز أو الموضع lacd بنفس الحيز أو الموضع lacd بل ان الحركة معناها أن يفقد حيزا للكتسب آخر (١٦) ••

ثانيا: من حيث أن الحيز place هو صورة ذهنية لجسم ما له هـ ذا الكم أو ذاك ، أو هـ ذا الشكل أو ذاك ، في حين أن المقـ دار Magnitude هو صفة خاصـة بكل جسم ، فقد يشغل الجسم ، في أوقات مختلفة ، عـدة مواضع لكن ليس له سوى مقدار واحـد باسـتمرار(۱۷) ،

ثالثا: الحيز صورة ذهنية ، وبالتالى لا يمكن أن يكون له وجود خارج الذهن ، في حين أن القدار لا بد أن يكون له وجود مستقل خارج الذهن وملازم الشيء (١٩) .

رابعا: وأخيرا فان الموضع أو الحيز امتداد متخيل ، بوحسفه صورة ذهنية ، لكن المقدار امتداد حقيقى • والجسم المتحيز Placed الذي يشغل حيزاً ليس امتداداً لكنه شيء ممتد وفضلا عن ذلك فان الموضع عين أن يتحرك ، لأن ما يتحرك هو ما ينتقل من موضع ، ولو كان الموضع يتحرك لانتقل من موضع الى موضع وذلك خلف محال (١٩٠) •

اذا كان العالم بأسره يتألف من أجسام ، اذ أن كل ما هو موجود فهو جسم ، أعنى مادة \_ على نحو ما سنعرف بعد قليل \_

<sup>(16)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, P. 105.

<sup>(17)</sup> Ibid.

<sup>(18)</sup> Ibid, P. 105 — 106.

<sup>(19)</sup> Ibid, P. 106.

فان هناك صورتين ذهنيتين لابد أن نفترضهما منطقياً في كل عملية لادراك الجسم ، « لأن الجسم لابد أن يشغل حيزاً من فراغ ٠٠ » أو جانبا من المكان Space أو قل أن الجسم لابد أن يتحيز Placed أعنى أن يكون في موضع ما \_ وهكذا يكون المكان بصفة عامة أو الموضع أو الحيز بصفة خاصة هو التصور الأول الذي يفترضه وجود الجسم ، أما التصور الثاني فهو الزمان Time .

۸ ــ الزمان ، اذن ، هو الصورة الثانية الأساسية التى يفترضها العقل فى اعادة بناء الكون ــ وهو مثل المكان صورة ذهنية ، أو هو الحار ذهنى ندرك فيه الأشــياء ، فالجسم الذى يتبقى لنا منه صورة ذهنية عن المكان يترك ــ وهو ينتقل من موضع الى موضع آخر فى تتال مستمر ــ يترك صورة ذهنية أخرى هى ما نسميه بالزمان السه واذا كان الناس جميعاً يعترفون بأن السنة زمان ، فانهم ، رغم ذلك لا يتصورون أن السنة عرض Accident المجسم ، مع أنه ينبغى عليهم الاعتراف بذلك بسبب أنه لا يوجد فى الأشياء التى توجد بدوننا شىء اسمه الزمان ، وانما هو فكرة للذهن فحسب (۲۰) .

٩ — الزمان ، اذن ، حسورة ذهنية مثله مثل المكان و واذا كان المكان هو صورة ذهنية للحركة و المكان هو صورة ذهنية للحركة و غير أن مثل هـذا التعريف غير كاف : « فعندما أقول ان الزمان هو صورة ذهنية للحركة ، فاننى لا أعنى بذلك أن هـذا تعريف كاف أو مقنع الأن كامة الزمان تشمل في جوفها فكرتي الما قبل والما بعد نهو تتال المن كامة الزمان تشمل في جوفها فكرتي الما قبل والما بعد نهو البداية هنا وهناك وعلى ذلك فالتعريف الكامل للزمان هو : الزمان صورة ذهنية الما قبل والما بعد في البحركة وهي تعريف يتفق مع تعريف أرسطو الذي يقول فيه ان الزمان هو مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر ٥٠ الذي يقول فيه ان الزمان هو مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر ٥٠

<sup>(20)</sup> Thomas Hobbes: Ibid; Vol. I, P. 94.

وعملية التقدير هي فعل من أمعال الذهن أما التعريف الذي يقول: ان الزمان هو مقياس الحركة فهو تعريف غير دقيق ، لأننا نقيس الزمان بالحركة ولا نقيس الحركة بالزمان ٠٠ »(٢١) ٠

## ثانيا ــ الجسـم ..Body.

١٠ \_ الزمان والمكان ، اذن ، صورتان ذهنيتان أو اطاران ذانيان يفترضهما ، منطقياً ، كل ادراك عقلى للدون م لدن من أين جاءت هاتان الصورتان ؟! لا يمكن أن تكونا خلقا للذهن ، بل هما صورتان لشيء ما غي الخارج ينصوره الذهن ، فاذا تصور امتداد هـذا الجسم كان مدانا . واذا تصور انتقاله أو حركته كان زمانا ، وهـ ذا الشيء هو الجسم Body وهو يوجد وجودا حقيقيا مستقلا عن فكرنا « : ما دمنا قد فهمنا ما هو المكان المتخيل بعد أن الهترضنا فناء الأشسياء التي توجد حلها وجوداً حارجيا م بحيث لا يبقى سوى تصويرات لذهننا Images فلنفترض اذِّن أن شيئًا ما من هذه الأشياء قد عاد من جديد الى العالم ع أو خلق مرة أخرى ، أنه من الضرورى لهذا الشيء الجديد لا فقط أن يشغل حيزا من مكان كما سبق أن ذكرنا ، أو أن يشعل مكانا مع . أو يمتد مع ، بل أيضا من الضرورى أن يتون مستقلا عن فكرنا . وهــذا الشيء هو ما نسميه عادة بالجسم The Body • ولما كان لا يعتمد على فكرنا نهو شيء يوجد بذاته مستقلا ، وهو ما يمكن للعقل أن يفهمه كما تدركه الحواس سواء بسواء • ومن ثم فان تعريف الجسم يمكن أن يكون على النحو التالى الجسم هو ما له استقلال عن فكرنا . وهو ما يشغل حيزاً أو يمتد في جزء من مكان ٠٠ » (٢٢) •

۱۱ ــ علينا أن نلاحظ أن هوبز يبدأ باستمرار في التعريفات شأنه شأن علماء الرياضة ، فقد رأيناه فيما سبق يعرف المكان ، ثم يعرف الزمان .

<sup>(21)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, P. 95.

<sup>(22)</sup> T. Hobbes: Ibid, Vol. I, P. 101 — 102.

وها هو يضع تصوره للجسم الذى يقوم على عدة تصورات أساسية تشكل فى النهاية تعريفه ، وهى فى الوقت ذاته يمكن أن تعد الشروط التى ينبغى توافرها فى كل ما نطلق عليه لفظ « الجسم » وهى :

- ١ أن يقال عنه انه موجود بالفعل ٠
  - ٢ ــ أن يقــوم بذاته ٠
  - ٣ ــ أن يكون مستقلا عن فكرنا •
- ٤ -- أن يكون من المكن أن يفهم بالعقل وأن يدرك بالحواس سواء (٣٢) .

17 - لكن قد يثار هنا سؤال يحسن أن نجيب عنه قبل أن نمضى في بسط خصائص الجسم كما يتصوره هوبز - وهذا السؤال هو آلا يدل تعريفه الجسم على النحو السابق على انه يأخذ بثنائية تشبه ثنائية ديكارت ٠٠٠ ! بمعنى آخر أليس القول بأن اللجسم هو ما يوجد مستقلا عن فكرنا ، يعنى أن هناك جوهرين مستقلين هما الجسم والمفكر ٠٠٠ ؛ • « بل أن البداية التي بدأ منها هوبز نفسها عندما بدأ من فكرتى الزمان والمكان بوصفهما فكرتين ذاتيتين تدل على أنه قد ألقى بنفسه في قلب وجهة النظر الفلسفية التي تسعى اللي فهم العالم ابتداء من المنكر ٠ الا أن ذلك غير صحيح على الاطلاق فهو الم يتشكك قط ، كما فعل ديكارت في الوجود المطلق الجسم كما لم يتشكك في معرفته ،

وريما كان موقف هويز هنا قريبا من البداية التى بدأ منها ليبنتز ... Leibni. والتى يصفها برتراند رسل B. Russell بقوله :

<sup>(23)</sup> T. Hobbes: The English works, Vol. I, P. 102,

<sup>(24)</sup> G. C. Robertson: Hobbes. P. 95.

« ان المسكلة التي بدأ منها لبيئتر لم تكن تدور قط حول وجود المادة . هل، هي موجودة أم غير موجودة ، أسى أنه لم يسأل نفسه هل المادة موجودة ا مل بالأحرى سأل: ما هي طبيعة المادة ؟ ٥٠ ذلك لأن السؤال من المادة موجودة لم يخطر على ذهن ابينتز على الاطلاق »(٢٥) • ومن ثم فاننا نستطیع أن نقول ان هوبز \_ مثل لیبنتز الذی سوف یتأثر به تأثراً قويا في بداية حياته قبل أن يبدأ اهتمامه بالمذهب الديكارتي ---لا يتشكك في وجود الجسم ، ولا يسأل هل هو موجود أم لا اكنسه يصف لنا طبيعته ، وتعريفه وخصائصه ، أما اذا كان التعريف الذي ساقه هوبز الجسم بأنه ما هو موجود باستقلال عن فكرنا هو الذي يفهم منه أنه يقيم ثنائية حادة بحيث يصبح الفكر متولة منفصلة عن الجسم ، فذلك في الواقع فهم خاطىء لهدا التعريف ذلك لأن هوبز يقول بصراحة ووضوح: « كل ما يوجد وجودا حقيقيا فهو جسم . أما الفكر والتصورات فهي ليست أشياء حقيقية وانما هي حركة في جوهر داخلي هو الدماغ ٠٠ »(٢٦) • ومعنى ذلك أن النشاط الذهني مادى هـو الآحر ، وهو الى هـذا الحد ، يخضع للنفس قوانين السبب والنتيجة التي نخضع لها كل ماده آخرى فهوبز لم يتصور قط أن المكر . أو النشاط الذهني عموما . يشكل جوهرا من نوع خاص يختلف عن العمليات الفيزيقية التي ينشأ عنها (٢٧) • ومعنى ذلك أنه اذا كان دويز فيلسوفا ماديا فهو واحدى أيضا ، بل ان هـذه « الواحدية » هي غي نظره النتيجة المنطقية التفكير في العالم •

۱۳ ــ والحق أن ثنائية ديكارت بين المادة والفكر أو الجسد والنفس قد شعلت الفكر الفلسفى الحديث منذ عام ١٦٣٧ وهو العام

<sup>(25)</sup> Bertrand Russel: A Critical Exposition of the philosophy of Leibniz», F. 70 London, George Allen & Unwen, 1967.

<sup>(26)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 4, P. 31.

<sup>(27)</sup> Samuel I. Mintz: The Hunting of Leviathna P. 65,

الذي أصدر فيه كتابه « مقال عن المنهج » ، فقد انتهى ديكارت الى القول بوجود جوهرين مستقلين تماما لكل منهما سماته الخاصة وصفاته المطلقة • ولقد أدى ذلك الى كثير من الخلط وسوء الفهم لفلسفة هوبز نفسها عند كثير من الباحثين فديكارت عقلاني وهو ثنائي أما هوبز الواحدى فهو مادى ومن ثم فلابد أن يكون تجريبياً • لأنه كما قيل طور فلسفة مادية مستقلة تماما عن تيار الفكر المثالي الذي هز القارة الأوربية م بعنف في ذاك الوقت، • غير أن هـذه الوجهة من النظر خاطئة تماما : اذ أن هوبز تأثر بديكارت تأثراً قوياً حتى قيل ان ديكارت هـو الذى وضع له منهجه لا جسندى ولا بيكون ، وان كان هوبز لم يتحمل ثنائية ديكارت • ذله لأنه كان يعتقد أن ديكارت يساوم بل و « ينافق » ويعبث بالفلسفة لكي يرضى اليسوعيين عولا أدل على ذلك من محاولته البرهنة على أسرار العقيدة الكاثوليكية كالتناول من سر القربان المقدس ، وهل يمكن لمثل هذا المذهب أن يستحق اسم الفلسفة ؟ لابد للفلسفة فى رأى هوبز ، أن تظل متسقة وأن تحافظ على ترابط أفتكارها وخلوها من الخلف واللامعقول مهما يكن التمن ، ولابد للفياسوف الذي مهمته التعريف ، أن يعرف ان المكماء يستخدمون الكلمات للحساب والعد ، ولابد للفلاسفة أن يلعبوا ليربحوا • أن الترابط ، والاتساق هما عند هوبز حجر الزاوية في بناء المذهب ومعيار الحقيقة في كل فلسفة جديرة بهذا الاسم • والعقلانية عند هوبز هي المسلمة الأساسية ، والكون العقلاني هو الذي يمكن استنباطه من مبدأ واحد ويسيط أما الثنائية فهي تدعيم للامعقول ٠٠ » (٢٨) ٠

۱٤ ــ وذلك يعنى أن هوبز مادى واحدى فعنده أن كل ما هو موجود فهو جسم حتى النشاط الذهنى نفسه ليس الا نتاجاً لعمليات مادية • لا شيء في الكون كله سوى المادة أعنى الجسم: لا روح

<sup>(28)</sup> W.G. Pogson Smith, Introduction to Hobbes, s Leviathan, Oxford.

ولا نفس • • حتى الله نفسه جسم مادى! ولقد عبر هوبز عن ماديته هده بوضوح شديد في جميع مؤلفاته ، ونحن نراه في « التنين » على سبيل المثال ، يناقش فكرة « النفس » و « الروح » أو « الملاك » وغيرها من الجواهر « الملامادية » ويرفض وجودها بهذا المعنى – يقول في الفصل الرابع والثلاثين من هذا الكتاب : « كلمة الجسم بالمعنى الذي نفبله تعنى ما يشعل حيزا من فراغ ، و ما يحتل مكانا متخيا لكنه لا يعتمد على خيالنا بل يتسكل جزءا حقيقيا مما نسميه بالكون • لكك لأن الكون يتالف من مجموعة الأجسام كلها ، ولا شيء حقيقي فيه لا يكون جسما وكذلك لا يمكن لشيء أن يسمى جسما الا اذا كان جزءا من مجموعة الأجسام كلها ، ولا شيء حقيقي من من مجموعة الأجسام كلها » ولا شيء حقيقي فيه من مجموعة الأجسام كلها ، ولا شيء حقيقي فيه من مجموعة الأجسام كلها ، ولا شيء حقيقي فيه من مجموعة الأجسام كلها أعنى من الكون • • »(٢٩) •

١٥ - غير أن القول بأن ألعالم كله يتالف من مادة ، أو أن الكون هو مجموعة من الأجسام ، لا يعنى أننا يمكن أن نطلق على الكون كله اسم الجسم ، « فحتى المعنى الشائع بين أرساط الناس لا يجعل من الكون ككل جسما ، بل أن نفظ المجسم يطلق على تلك الأجزاء التي يمكن للناس تمييزها ٠٠ » (٣٠ و والحق أن هذه النظرة المادية الصارمة التي ترفض أي جوهر آخر لا يكون بذاته مادة أو جسما ، حتى أنها لنجعل من كلمتى الجوهر والجسسم ، أو الجوهر والمادة مترادفات ا هذه النظرة سوف تحدث ردود فعل دينية واسعة النطاق . وهي نفسها التي جعلت الكثيرين يتهمون فيلسوغنا بالالحاد ع كما أنها هي المسئولة عن صفة « الفيلسوف التجريبي » التي لحقت به وطاردته في كثير من الكتب الملسفية المقد شسعر رجال الدين بصدمة عنيفة من قيد، بين الجسم والجوهر وقوله : « أن الجوهر والجسسم يعنيان توحيده بين الجسم والجوهر وقوله : « أن الجوهر والجسسم يعنيان

<sup>(29)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 3, P. 381.

<sup>(29)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 3, 381.

<sup>(30)</sup> Ibid. P. 381.

شسيتًا واحداً • • »(٢١) • كما سُمعروا بصدمة أشد عنفا من توحيده بين الله والجسم ، بين الله والمادة ، بين أى جوهر مهما بلغت درجة سموه وبين المادة • ومن استخلاصه للنتيجة المنطقية المترتبة على هذا التوحيد وهي أن القول بوجود «جوهر غير جسمي » أو جوهر لا مادي « هو تناقض في الألفاظ »(١٢) • وفضلا عن ذاك فقد وجد هوبز بمسه أمام مهمة صعبة الا وهي ناويل الجواهر اللامادية : كالنفس والروح ٠٠ المخ التي وردت بكثرة مي الكتاب المقدس من ناحية م والرد على الانتقادات التي وجهها اليه رجال الدين من ناحية أخرى • وسوف نعود بالتفصيل الى ما يسميه هوبز بخرافة « الجوهر اللامادى » في الفصل التقادم عندما نتحدث عن « مينافيزيقا الحركة » \_ ذلك لأنه اذا كان العالم مجموعة من أجسام مادية فان ما يميز بين هذه الأجسام هو نوع الحركة السائدة ، ذلك لأن الجسم ليس جسما فحسب بل هو جسم متحرك ، والحركة عامة وشاملة وان كانت على نوعين : خارجية تشمل المادة في العالم الخارجي ، وداخلية تشمل المادة في داخل جسم الانسان • وسوف نعود الى هذا الموصوع بشيء من المتفصيل في الفصلُ القادم • أما الأن فان علينا أن نعود الى تتبع فكرة الجسم عند هويز ٠

۱۲ — انتهینا غیما سبق الی أن الکون مؤلف من مجموعـة من الأجسام ، والجسم هو الذی یشغل حیزا من مکان ، وینتقل من موضع الی موضع غی تتالی زمانی ۱۰ النخ ، الجسم باختصار هو الجوهـر الأول الذی یترکب منه هذا العالم فما هی خصائص هذا الجوهر ، أو أقل بلغة المدرسین ما هی أعراضه ؟ یفرق هوبز بین الجسم أو الجوهر والعرض Accident علی النحو التالی:

<sup>(31)</sup> T. Hobbes: Ibid. P. 381.

<sup>(32)</sup> Ibid.

« لكى يسهل علينا تعريف العرض فان علينا أن ننفيل جسما يشغل مكانا ، ولنتخيل أن هذا أنجسم قد تحرك من مكانه وتغير ، أن هذه الحركة ليست هى الجسم المتحرك ، وما يسكن ليس هو الجسم الساكن ، فما هى هذه الأشياء أذن ؛ أنها أعراض ذلك الجسم ، لذن ما هو العرض ، • • • معظم الناس يرون أن العرض شيء ما ، أعنى جزءا معينا من الشيء الطبيعي لكنه في الحقيقة ليدى جزءا من نفس النوع •

وربما كان الأفضل لتعريف العرض ، ولكى نرضى هؤلاء الناس أيضا أن نقول: إن العرض هو الطريقة التى ، تد ور بها جسما ما (٣٠٠) فالجسم يخضع للتغير أعنى لمظاهر متنوعة تظهر أما حواس الكائنات الحية وهو لهذا يسمى جوهرا Substance اعنى موضوعا Subject (بالمعنى المنطقى المفظ) يحمل عليه جميع الأعراض المختلفة ، فهو أحيانا يتحرك ، وأحيانا أخرى يظل ساكنا ، كما أنه يبدو لحواسنا حارا أحيانا وباردا أحيانا أخرى ، ذا لون ورائحة وطعم وصوت ، وأحيانا بالا لون ولا رائحة ولا دلعم ولا صون ، وهذا التنوع غى المظهر يحدث تترعا فى الأثر الذى تتركه الأجسام على أعضاء الحس ، ونحن نعزوها الى تبدلات الأجسام التى نؤثر فينا وهذه الآثار هى ما نسميه اعراضا للأجسام التى نؤثر فينا وهذه الآثار هى ما نسميه اعراضا

۱۷ ــ الأجسام م اذن ، جواهو بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة فى اللغة الانجليزية Sub يتف Stance يقف Sub يقف اللغة الانجليزية عليمات التي تطرأ عليه ــ أى ما يحمل أعراضاً تتغير ) لكن اذا كان للجسم ( أو الجوهر ) أعراض فينبغى علينا أن نحذر الخلط بينهما : « فعندما نقول أن للجسم عرضا ما ، فأنه ينبغى

<sup>(33)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, p. 101.

<sup>(34)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 3, P. 381.

ألا يفهم من ذلك أن هناك شيئا ما يحتويه الجسم ، كما هي الحال مثلا ... في حسفة الاحمرار بالنسبة المدم ٠٠٠ أعنى ينبغي الا نفهم أن هذه الصفة جزء من كل ، لأن العرض في هذه الحالة سيدون جسما هو الآخر » (°۲) والغريب أن هوبز يحذرنا من النظرة الهيجلية للجوهر والعرض وهي النظرة التي تجعل الجوهر يتحقق غي أعراضه ، وتجعل الأعراض بذاك تتحول اللي جواهر ، فاذا كان هيجل يذهب الى أن الجوهر يميز نفسه في تنوع خارجي م بحيث يكون ما يخرجه مننفسه ذاته ، ومن ثم يحتفى من جديد في علاقة بالذات هي الجوهر فهو ليس الا لحظة من أحظات الجوهر ينظر اليها الى أجل موقوت كما لو كانت شيئًا منفصلا ، وهذا النوع من اللحظات الثانية اللتى يظهرها الجوهر من ذاته ثم يمتصها من جديد باعتبارها تحولات غي وجوده الخاصهي ما نسميه بالأعراض (٢٦) » • أقول اذا كانت تلك هي وجهة النظر الهيجلية غان هوبز يحذرنا منها ويعتبرها خاطا بين الجوهر والعرض! والواقع أن الاختلاف بين النظرتين يرجع الى أن النظرة الهيجلية جدلية ترفض اقامة تصورات صلبة جامدة لا تتحول الى تصورات أخرى ، في حين أن نظرة هوبز ميكانيكية خالصة أو هي « نظرة الفهم » ، بلغة هيجل ، الذي يقيم الفروق المحادة بين التصورات ويرفض انسيابها بعض مع بعض ! ومن هنا فان هوبز يذهب الى أن أفضل طريقة نميز بها المعرض من الجسم هي أن نقول أن العرض يمكن أن يزول ويختفي لكن الجسم لا يزول بزواله: « فالعرض انما يوجد في موضوعه لا بتلك الطريقة اللي اذا زال العرض زال معه الموضوع أو الجوهر ، بل بمعنى أن المعرض قد يزول ويبقى الجوهر قائما » (٢٧) .

<sup>(35)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, P. 104.

<sup>(</sup>٣٦) « المنهج الجدلى عند هيجل » تأليف د ، امام عبد الفتاح امام مس ٢٢٢ ، ٢٢٤ الطبيعة الثانية ــ دار التنوير بيروت عام ١٩٨٢ ( العدد الثاني من المكتبة الهيجاية ) ، •

<sup>(37)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, P. 104.

#### ثائثًا \_ مشكلة الكيفيات:

۱۸ ــ لكن هوبز يقول في عبارة قد تبدو غامضه: « غين ان هناك أعراضا أخرى يمكن أن تفنى الا اذا فنى الموضوع او الجسم معا ، اذ لا يمكن أن نتصور الجسم بلا امتداد أو بغير شكل، أما بقية الأعراذ والأخرى وهي التي ليست خاصة مشتركة بين جميع الأجسام بل هي خصائص لبعضها فحسب ، فهي يمكن أن نترول ليحل غيرها محلها دون أن يزول معها الجسم وذلك مثل الحركة والسخون واللان والسلابة» أن يزول معها الجسم وذلك مثل الحركة والسخون واللان والسلابة»

۱۹ ــ وهكذا نصل الى ما يسمى عادة بمشكلة الكيفيات (٢٦) . وهى مشكلة شغلت فلاسفة القرن السابع عشر جميعا ثم امتدت الى القرن الثامن عشر فاحتلت مركزا هاما فى فلسفة جسون لوك ٠٠٠ والحق آن المشكلة بدآت بعيدا عن الفلسفة بمعناها الاصطلاحى فقد أثارها جاليلو لأول مرة فى كتابه « المحاورة ٠٠ عام الاصطلاحى فقد أثارها جاليلو لأول مرة فى كتابه « المحاورة ٠٠ عام الاصطلاحى فقد أثارها جاليلو لأول مرة فى كتابه « المحاورة ١٩٣٣ من تابع من قبم الى أنه لم يتمكن من فهم المكان تحول مادد الى أخرى ، ويعتقد أن ظهور كيفيات جديدة لشيء الم تكن له من قبل يعزى الى تعير فى توزيع آجزائه فحسب ، وأنه لاكون ولا فساد فى هذه الأجزاء ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تفسير التغيرات فى النبيفية فى الطبيعة الاحين ترد الى تغيرات كمية أى الى حركات فى

<sup>(38)</sup> Ibid.

<sup>(39)</sup> Primary and Secondary Bualities by R.J. Hirst in the Encyclopadia of Philosophy Vol. 6. 455.

<sup>(</sup>٤٠) دخل جالياو ، بعد غترة صبت ، في نتاش خلافي بع الاستاتذة اليسوعيين في روما حول طبيعة المذببات ونشر هدذا الكتاب وسحر فيه من الفلسفة الارسطية عارضا افكاره المنهجية الاساسية وقد اهداه الى البابا اربان الثامن Urban VIII وقد تمكن بعدها من زيارة روما وسبح له أن يكتب عن نظام بطليموس ونظام كوبرنيكس فكتب كتاته اتالى «حوار حول نظامين رئيسيين للعالم » ونشره في فلورنسا عام ١٦٣٢ .

المكان . ومن ثم أصبح العالم غي نظره يتألف من مادة وحركة • لكن ذلك سوف ينعكس على المعرفة انعكاسا هاما ، فاذا كان العالم مادة وحركه، هان الكيفيات الوحيدة التي يصح أن ننسبها الى الأجسام هي الشكل والحجم والحركة والسكون عوهى تلك الديفيات التي لا يمن أن تنفصل عن الأشياء لأنها ملازمة لها وسويت بالصفات الأولية Primary Qualities أما الحيفيات الأخرى كالحرارة ، والبرودة ، واللون ، والطعم ، والصوت فهي ليست سوى أسماء نطلفها على الأشياء لما تثيره فينا من احساسات ودى لا تقوم في الأتسياء بل غي الذوات المدركة ، ولا وجود لها بدونها (٤١) و وهكذا وهذه هي الكيفيات الثانوية Secondary Quanties انقسمت كيفيات الأشياء الى صفات أولية أساسية أو موضوعية توجد في الموضوع الذي ندركه بفسه ، أو هي التي تقبل القياس وتشكل موضوع العلم • وصفات نانوية وهي ذاتية تعتمد على الذات الني تدركها ولهذا فهي لا تؤلف علما • ولقد انعكست هذه التسمة على المعرغة البشرية نفسها فكان هناك الكيفيات الثانوية التي تقدمها لنا الحواس لكنا لا نستطيع الاعتماد عليها في اكتشاف حقائق الطبيعة بل لا بد من الاعتماد على العقل وما يمكن ان يقوم به من استدلال وما يستخلصه من نتائج (۲۶) .

ح٠ ـ ظهرت هذه القسمة بين الكيفيات الى أولية وثانوية مرة أخرى عند كل من هوبز وديكارت ، وتنازع الفيلسوفان من منهما كان الأسبق في اكتشافها ، فذهب فيلسوفنا الى أنه كان أول من قال بها علنا منذ عام ١٦٣٠ ، وأنه شرح هذه النظرية مشافهة لكثيرمن الأصدقاء ، واستشهد بصفة خاصة بصديقين هما « لورد أف نيوكاسلي»

<sup>(41)</sup> Harald Hoffding: A History of Modern philosophy, Vol. I, P. 181 — 182.

<sup>(42)</sup> Harald Hoffding: A History of Modern philosophy Vol.I, P. 183 Eng. Trans. by B. Meyer, Macmillan 1920.

و « شارل كافنديش »! لكن الواقع أن جاليلو ، كما ذكرنا من قبل م كان أسبق منهما في الوصول الى تصنيف الكيفيات على النحو الذي ساد انقرن السابق عشر وأوائل القرن الثامن عشر •

71 \_ غير أن هناك غارقا بين نظرة كل من هوبز وديكارت الى تحمنيف كيفيات الأجسام أو « أعراض الجوهر : فعلى حين أن ديكارت جعل الصفات الأولية هى التى أدركها بوضوح وتميز فى الأجسام المادية مثل الامتداد والشكل والوضع وانحركة م أما الصفات الثانوية فهى اللون والصوت والمنعم الرائحة ١٠٠ الح • فان هوبز يجعل الامتداد والشكل حمفتين أساسيتين للجسم : اذ لا يمكن تحسور الجسم بلا امتداد أو بغير شكل » • أما بقية الخصائص فهى ثانوية : فالحركة والسكرن هما كاللون والطعم والصلابة ١٠٠ الخ كلها خواص عارضة أو كيفيات ثانوية •

77 — كل شيء في العالم ، اذن ، اما أن يكون جوهرا أو عرضا أعنى جسما ماديا ذا امتداد وتسكل ، أو خصائص عارضة هي حركات للذهن المدرك : « والحق أن البحث في هذا الموضوع يشخل جانبا عظيما من الفلسفة الطبيعية (٦٠) » • و « لا يشترط في الأجسام أنتكون مرتبية اذ الواقع أن الأجسام التي يمكن فهمها بالعقل ، والتي تلعب دورا هاما في تفسيرات هوبز الفلسفية أكثر بكثير من الأجسام التي يمكن ملاحظتها بالفعل • • » (١٠) • واذا كان رجل الشارع يطلق لفظ الجسم على كل ما يستطيع أن يلمسه أو يراه ، فانه في الواقع لا يبلغ المعرفة العلمية (٥٠) • ومعنى ذلك أننا ينبغي ألا نظن أن هناك تعارضا بين مادية هوبز وعقلانيته وسوف نعود الى هذا الموضوع بعد قليل •

٢٣ ... يتفق هوبز مع ديكارت كذلك في التصور الذي استمده

<sup>(43)</sup> Thomas Hobbes: The English works Vol. I, P. 105.

<sup>(44)</sup> Richard Peters: Hobbes, P. 94.

<sup>(45)</sup> Ibid.

أساسا من جاليلو والذي يجعل العالم مادة وحركة ، ويتصور المادة على أنها امتداد ومن ثم يرد الفزيقا الى الهندسة • فلقد أعلن جاليلو أن الفلسفة مكتوبة في هذا الكتاب الكبير المفتوح أمام أبصارنا والذي هو العالم ، وأنها لا تنكشف لن أهمل دراسة اللغة التي كتب بها ذلك الكتاب : « ان كتاب العالم مكتوب بالغة الرياضة ، وحروف مثلثات ودوائر وأشكال آخرى هندسية فاذا لم نستعن بها لم نستطع أن نقرأ من الكتاب كلمة واحدة ، وكنا كالمتخبط خبط عشواء في تيه حالك ! » : « ولقد امتدح ديكارت العالم الطلياني لفحصه عن الموضوعات الطبيعية باستدلالات رياضية • وكتب الى امرسن يقول : أنا متفق في ذلك مع جاليلو أتم الاتفاق ع وأرى أنه ليس من وسيلة أخرى لطلب الحقيقة (٢٠١)، أما هوبز فقد كنب في اهدائه اكتابه « في الجسم الذي قدمه الى الارل ديفنشير Earl of Devonshire يقول: « كان جاليلو في عصرنا هو أول من فتح باب الفانسفة الطبيعية على مصراعيه وأعنى به معرفة طبيعة الحركة • • ولا أحد في عصرنا يمكن أن بيزه غى الفلسفة الطبيعية (٤٢) » • ولم يقتصر على مديحه بل سعى الى لقائه في ايطاليا كما سبق آن ذكرنا وكان سعيدا الغاية بهذا اللقاء! ومعنى ذلك كله أن هوبز قبل بلا مناقشة الافتراض المسبق الكامن خلف دراسته كلها والذي يقول ان العالم الواقعي لا يتسم الا بتلك الكيفيات المتى تسمى بالكيفيات الأولية والتي تخضع للدراسة الرياضية فيعلمي الهندسة والمكانيكا مم » (٤٨) م ولعل هذا ما قصده هوبز بقوله « اننا

۰. ۲۳۱ ، ۲۳۳ مارن الدکتور عثمان امین « دیکارت » ص (۱۲۹) (47) Thomas Hobbes : The English works, Vol. I, p. VIII.

<sup>(</sup>١٨) قارن ما يقوله جون وبرى : « عندما كان هوبز في غلرونسسا الادم التقى بالعالم الإيطائي جاليلو يراليني وكون معه صداقة وكان يحترمه غاية الاحترام ويجله اعظم الإجلال لا فقط لعبقريته الغذة وانما كلنك لعذوبة طبيعته ورقة حاشيته من فضلا عن انهما معا متشابهان ٤ الى حد كبير في الملاح والصورة الخارجية واضطهاد السلطات الكنسية لهما .

John Aubrey: Bref lives P. 236 edited by Oliven Lawson Dick, Aperegrime book, London 1949.

عندما نحسب القدار والحركة في السماء أو الأرض فاننا لا نحمد الى السماء لكي نقسمها الى أجزاء أو نقيس حركاتها هناك ، لكنا نفعل ذلك ومدن لا نزال جالمين في خلوتنا أو حتى في ظلام دامس » (٤٩) •

٢٤ \_ وهكذا انقسمت موضوعات العالم من حيث أهميتها الى ضربين من الموجودات ( وأن كانت كلها من طبيعة واحدة هي المادة ) : موجودات أساسية أو جواهر لها خواص أولية هي التي تشكل مسيج العالم ، وهي مستقلة عنا ، ثم أعراض لهذه الجواهر أو خواص أو كيفيات ثانوية ايست مستقلة عنا بل هي صور ذهنية ذاتية فحسب • وإذا انتقسمت الموجودات الى ضربين على هذا النحو من الناحية الانطولوجية غلا بد أن ينعكس أثر هـذا الانقسام على الابستمولوجيا فتصبح المعرفة نوعين : أما معرفة بالأعراض والخواص الذاتية الثانوية أو ما تتركه الأجسام على حواسنا من آثار وصور ذهنية ، وهي معرفة لا تنقل اليها طبيعة العالم الحقيقية • ولو أننا اقتصرنا عليها لابتعدنا بذلك عن معرفة الموجودات • أما المعرفة الأخرى فهي التي تزيح هذه الأعراض لتكشف عن النناسق الهندسي في العالم وما فيه من جواهر أعنى أجساما تفقد موضعا لتحصل على موضع آخر ، أعنى تفقد مكانا لتصل الى مكان آخر وتلك هي الحركة ، فالمعرفة الحقة هي الوقوف على طبيعة الحركة في العالم وهي حركة آلية تماما ونحن بذلك نسل الى منشأ الظواهر الأولى أعنى أسباب الأعراض التي تطرأ على المجسم كما نصل الى سبب الاحساسات التي تترك انطباعاتها على أذهاننا •

٢٥ ــ العالم يتألف ، اذن ، من أجسام مادية متحركة ، وقد كشفنا عن خصائص الجسم وما له من كيفيات أولية وثانوية ، وبقى أن نتحدث عن الحركة ، ولما كانت الحركة من حيث طبيعتها وشمولها بالغة الأهمية عن الحركة ، ولما كانت الحركة من حيث طبيعتها وشمولها بالغة الأهمية .

<sup>(49)</sup> Richard Peters: Hobbes, P. 97.

<sup>(50)</sup> T. Hobbes op. cit. p. 92.

عنه هوبز فسوف نفرد لها الفصل القادم • ويكنى هنا أن نقول ان هذه المركة آلية ميكانيكية نماما • والحق أن التقدم الذى أحرزته صناعة الآلات في القرن السابع عشر قد انعكس أثره تماما على فلسفة العصر . يقول برتراند رسل : « لقد كان القرن السابع عشر قرنا رائعا ؛ لا في الفلك والديناميكا فقط ، وانما في طرق كثيرة أخرى مرتبطة بالعلم أينسا • لنأخذ أولا مسألة الأجهزة العلمية غقد اخترع الميكروسكوب ، واخترع التلسكوب واستخدمه جاليلو استخداما جادا في أغراض علمية واخترع جاليلو أيضا الترمومنر • واخترع تلميذه تورشيللي البارومتر مضخة الهواء ٠٠ وبفضل هـذه واخترع جريكه Guerike الاختراعات غدت الملاحظة العلمية أكثر دقة وأشد اتساعا مما كانت عليه في أي وقت مضى (١٠٠) • واكن ربما كانت الساعة كآلة لتعيين الوقت وقياس الزمن آكثر هذه الآلات كلها اثارة لما غيها من دقة وتناسق هندسي وانسجام كامل بين أجزائها • فعلى الرغم من أن الانسان عرف الساعة منذ وقت طويل فانه لم تكن هناك حتى القرن السابع عشر سوى عدد قليل من الساعات الآلية في أبراج الكاتدرائيات ، والأديرة ، والميادين العامة • ثم بدأت الساعة الآلية في القرن السابع عشر في الانتشار الواسع عندما قام بطرس هناين بسكو Peter Fieni عشر باختراع الساعة الصغيرة والخفيفة التي يمكن حملها بعد استخدام الزنبرك اللولبي • وفي بداية القرن السابع عشر تم اختراع عقارب الدقائق ، وفي نهايته كان قد تم تعطية الساعة بعطاء زجاجي لأول مرة ، وهكذا صنعت الساعات في القرن السابع عشر بصورتها الصحيحة لا سيما عندما قام كريستان هوجنز Christain Huygens عالم الفلك والفيزيائي الهولندى باختراع أول ساعة مزودة برقاص أو بندول عام ١٩٥٦ ، ولقد أدى ذلك الى ريادة ضخمة في انتاجها وأهميتها ع واتساع

<sup>(</sup>٥١) برتداند رسل : « تاريخ الفلسفة الغربية » الجزء الثالث ص ٧١ ـ ٢٠ نرجمة الدكتور محمد فتحم الشنيطى بالهيئة العامة الكتاب التاهرة عام ١٩٧٧ .

نطاق صناعة الساعات ، وهذا كله يفسر لنا انشار واستخدام الساعة كمثل للدقة في التنظيم والضبط م واتساق الاجزاء وترابطها وانسجام بعضها مع بعض ، حتى لتجد غلاسفة العصر جميعا ابتداء من دينارت وهوبز حتى ليينتز يستخدمون الساعة في تشبيهاتهم . فليبتنز مشالا يفسر العلاقة المستعصية بين النفس والجسد بالانسجام المسبق بين ساعتين بينهما توافق تام ، بل انه ليذكر صراحة احدى نجاربه وجنز ruygens؛ على رقاصين كبيرين (٢٠) ، اما هوبز يلجأ الى الساعة عندما يدرس الظهواهر ويحللها لكي يحسل الى المنشا ، يقول : « الأمر هنا كمثل الوضع في الساعة أو أي آلة سغيرة : ماده العجلات . وشكلها وحركتها لا يمكن أن تعرف الا اذا فصلنا أجزاءها بعضها عن بعض ودرسنا هذه الأجزاء على حدة ٠٠ » (١٥٠) • وهو يفتتح « التنين » بهذه الكلمات : « ان الطبيعة أو الفن الذي بواسطته خلق الله العالم وحافظ عليه قد قلدها الانسال بفنه ، كما حدث في أشياء أخرى ذتيرة حتى أنه أصبح في امكانه أن يضع حيوانا صناعيا ، فالحياة ليست سوى حركة الأوصال ٠٠ وهي أقرب الى الأدوات الميذانيذية التي تنحرك بالعجلات والزنبرك كما هي الحال في الساعة ٠٠ اللب هو الزنبرك . والأعصاب هي الأوتار ، والمفاصل هي عدد من العجلات (١٥٤ مه الخ» الى هذا الحد كان تأثر فلاسفة العصر بالآلات التي ازداد تطورها وتقدمها فبهرتهم بدقتها ونظامها • آلم يقل ديكارت نفسه ان الحيوان أشبه بالساعة المعقدة . ولو باغ صانع من الحذق أن صنع كلبا جمع فيه تفاصيل الأشكال والحركات التي يراها في الطبيعة لم يكن لديناً وسيلة

<sup>(</sup>٥٢) راجع الايضاح الثالث من ترجمة الدكتور جورج طعمه كتاب « ليبنتز المونادولوجيا ونصوص الحرى » ص ١٣١ ، من الطبعة البائبة ، مكتبة اطلس بدمشق عام ١٩٦٥ .

<sup>(53)</sup> Thomas Hobbes: De Cive P. 89.

<sup>(</sup>٥٤) الدكتور عثمان امين « ديكارت » دس ٢١٠ من الطبعة السابعة مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة عام ١٩٧٦ ..

للتمييز بين ذلك الكلب المصنوع وبين الكلاب التى تنبح فى منازلنا ٥٠ « وليس من نظريات ديكارت ما بلغ صداه فى القرن السابع عشرمابلغت تلك النظرية العجيبة فى « آلية الحيوان » فان عددا من المفكرين والمشتغلين بشتون الدين أمثال « بسكال » وفلاسفة « بور رويال » رحبوا بها آخر ترحيب ٠ ويروى أن مالبرانش كان يلهو أحيانا بضرب كلبة له بحجه أنها لا يمكن أن تحس ضربا » (٥٠٠) ٠

### رابعا - المادية والعقلانية:

77 — جانب من الخطأ الذي يقع فيه القارىء في الحكم على مذهب هوبز حين يعتبره فيلسوفا « تجريبيا » يرجع الى ماديته ، ذلك لأن القارىء كثيرا ما يشعر بالحيرة ازاء فيلسوف مادى فكيف يمكن أن يكون عقلانيا • • ؟! وبمعنى آخر هل يمكن التوفيق بين المادية والعقلانية بحيث يلتقيان في مذهب واحد ؟! الحق أنه ليس ثمة تعارض على الاطلاق بين العقلانية والمادية ، فاذا كانت الرياضيات هي النموذج الأول للعقليين ، وللمذهب العقلي ، ذليس ثمة تعارض بين الرياضيات والمادية • وليس ذلك اكتشاغا نسوقه لأول مرة بل هي حقيقة قد تغيب عن القارىء رغم أن ليبنتر عالمنانية الى صمويل كلارك Samuel Clarke (٥١):

« ما جاء في الرسالة التي أرسلت الى أميرة ويلز والتي تفضلت

<sup>:(</sup>٥٥) المرجع نفسه .٠

<sup>(</sup>٥٦) صمویل کلارك ( ١٦٧٥ -- ١٧٢٩ ) فیلسوف ولاهوتی انجلیزی پسد من اشهر تلامیذه نیوتن ، و کان لیبنتز قد کتب الیه رسالته الاولی فی نوفمبر ١٧١٥ ، وقد رد علیها کلارك ثم جاءت رسالة لیبنتز الثانیة هده ددا علی هذا ارد ، قارن :

G. W. Lelibniz: Philosophical Writing P. 106 ed. by G.H.R. Parkinson, Translated by Mary Morris & Parkinson, Rowman Edition 19769.

<sup>(</sup> ۹ ــ هويز )

بل على العكس فهما شيء واحد تماما فيما عدا ان الرياضية وحدها .

سموها فأرسلتها الى كان صادقا تماما ، وهو أن مبادىء الماديين تدعم الكفر تدعيما كبيرا ، لكنى لا أعتقد أن المؤلف كان على حق عندما اضاف الى قوله ان مبادىء الفلسفة المايضية تعارض مبادىء الفلسفة المادية ، ولا يسلمون بشيء سوى الأجسام — ومن تم فليست المبادى، الرياضية بل المبادىء الميتافيزيقية هي التي تعارض هؤلا، الماديين (٢٧) » ، ولقد كان ليبنتز نفسه من أنصار المذهب المادى على الاقل في بداية تدوينه الفكرى يقول برتراند رسل عن تطوره الفلسفي : « لقد احتاج ليبنتز الى فترة لكي يتخلص فيها مما أسماه بالتفاهة المدرسية ( الاسكولائية) فألقى بنفسه في أحضان المادية الرياضية السائدة في عصره ، وبدأ فالقي بنفسه في أحضان المادية الرياضية السائدة في عصره ، وبدأ جاسندي وهوبز يجذبان اهتمامه ، وواصلا تاتيرهما العظيم على أغلاه المنظرية الى أن قام بزيارته البالغة الأهمية لباريس حيث بدأ اهتمامه بالمذهب الديكارتي (١٤٠) » ، ومن المعروف تاريضيا أن ليبنتز تعرف على بالمذهب الديكارتي (١٤٠) » ، ومن المعروف تاريضيا أن ليبنتز تعرف على بالمذهب الديكارتي (١٤٠) » ، ومن المعروف تاريضيا أن ليبنتز تعرف على بالمذهب الديكارتي (١٤٠) » ، ومن المعروف تاريضيا أن ليبنتز تعرف على بالمذهب الديكارتي (١٠٠) » ، ومن المعروف تاريضيا أن ليبنتز تعرف على وراسله وهو في السادسة والعشرين من عمره (١٩٠) ،

ونحن كثيرا ما ننسى أن ديكارت كان هو الأخر فيلسوغا ماديا تماما في تصوره للعالم ، فالكون كله يتألف من جسم مادى أو جوهر مادى هو الامتداد ، ولم يستثنى ديكارت من هذا التصور المادى للعالم دوى نفسه والله ! فالطبيعة مادة ، والنبات كذلك ، بل حتى الحيوان نفسه كما أن ذكرنا منذ قليل « مادة » غضلا عن كونه آلة أى هو « ألة مادية » تشبه الساعة ويستطيع الصانع الماهر أن يصنع حيوانات لا تبعد كثيرا عن الحيوانات الموجودة في منازلنا ! ونحن نجد هنا تصور هوبز للعالم عن الحيوانات من أجسام أو جواهر مادية متحركة حركة آلية ومنظمسة

<sup>(57)</sup> G.W. Jeibniz: philosophical Writings P. 206.

<sup>(58)</sup> Bertrand Russell: A Critical Exposition of the Philosophy of Lebniz p. 6 George Allen, 1967.

<sup>(59)</sup> Nicolas Rescher: The Philosophy of Leibniz; P. 2 Prentice-Hali 1967.

تنظيما دقيقا يجل منها ساعة دقيقة ! والخلاف الوحيد بين الفيلسوفين هو أن هوبز رفض الاستثناء ، غلم يسمح باخراج « النفس » و « الله » من دائرة المادة كما فعل ديكارت ، وذهب الى أن الفيلسوف الفرنسى بذلك يتناقض مع نفسه ، ولو كان متسقا لمد نطاق المادية لتشمل الكون بأسره بغير استثناء لأحد ، ويرى هوبز أن ديكارت أراد « مجاملة » اليسوعيين بل منافقتهم كما فعل في أمور أخرى كثيرة يعلمها هوبز من علاقته بالفيلسوف الفرنسي ، فهو يعرف مثلا أن ديكارت لا يؤمن بأسرار الكنيسية السبعة ولا بالتناول ، ولا بسر القربان ، ومع ذلك بعلن ايمانه ودفاعه عن هذه الأمهر ليكسب رضا اليسوعيين جبنا ونفاقا !! •



# الفصل الشالث ميتافيزيقا الحركة

« الحركة هي السبب الكلي لجميع الأشياء ، ولا يمكن أن يكون هناك سبب آخر غير الحركة »

توماس هوپز « في الجسم De Corpore



## أولا ـ مفهوم الحركة:

١ ــ العالم ، بما فيه الانسان ، يتألف من أجسام ، والجسم جوهر مادى ولا فارق بين اللفظين ، لأن الجوهر مادى أيضا ، وليس ثمة جواهر لا مادية على نحو ما سنعرف في نهاية هذا الفصل • ومعنى ذلك انه لا أثر في العالم لشيء اسمه « المفس » أو « الروح » أعنى شيئا لايكون بذاته مادة أو جوهرا ماديا ٠ وهكذا يقدم لنا هوبز تصورا ميتافيزيقيا شاملا · واذا تساءلنا : ما الدى نقصده بكلمة « ميتافيزيقا » هنا ؟ الكانت الاجابة: نقصد نظرية هوبز في تفسير الواقع Reality أعنى النظرية الفلسفية التي يقدمها لنا لينسر بواسطتها العالم كله من المادة الجامدة في الطبيعة الى الكائنات الحية ع الى الانسان ... بفكرة واحدة هي « المادة المتحركة »(١) • فالعالم كله عند فيلسوفنا يتألف من أجسام مادية في حالة حرفه : من السماء الني الأرض : من حبة الرمل في الصحراء ، وذرة الماء في البحار ، الى النجوم والكواكب في السماء ، ومن مملكة النبات ، والحيوان الى عالم الانسان ، ولا شك أن هوبز تأثر في نظرته الميتافيزيقية الى العالم ، وفي تصوره الميتافيزيقي للحركة بالتصورات العلمية الجديدة التي سادت القرن السابع عشر ، ومنها النظرة الآلية لا سيما عند جاليليو ، لكنه مد فلكرة الدركة التي استمدها من فيزيقا جاليليو لتشمل كل ما همو موجود • فهو يضم الفسيولوجيا ، بتأثير مواطنه هارفي Harvey اللي الفزيقا ، ثم يجعل من علم النفس فرءاً من الفسيوالوجيا • • وينتهى الى أن تصور الحركة هو المفهوم الرئيسي في هده المجالات جميعاً • فكيف تحقق له ذلك ٠ ؟ ١

<sup>(1)</sup> D.D Raphael: Hobbes, P. 22 George Allen & Unwin, 1977.

٢ ـ تأثر أولا بفيزيقا جاليليو لا سيما نظريته الآلية ، وهي تتلخص في أن العالم يتآلف من مادة وحركة • « أما الحركة فهي تخضع لقانون القصور الذاتي • وكان كبلر بمواول عد ذهب الى أن الجسم لا ينتقل بذاته من السكون الى الحركة ، ثم جاء جاليلو ليضيف اللي ذلك قوله ان الجسم لا يغير اتجاه حركته بذاته ، أو ينتقل بذاته من الحركة الى السكون • أما المادة فهي مجرد امتداد فحسب (على نحو ما السكون • أما المادة فهي مجرد امتداد فحسب (على نحو ما غم دراسة علم الطبيعة • فذهب جاليليو ، صراحة ، في كتابه المحاولة الى القول (فقرة رقم ٢) •

« أن الفلسفة مكتوبة في ذلك الكتاب الواسع المفتوح آمام أبصارنا الى الأبد والذي هو : الكون • لكن لا يمكن قراءتها قبل أن نتعلم اللغة التي كتبت بها ونألف الحروم التي كتب بها ، ان كتاب العالم منتوب بلغة الرياضة ، وحروفه هي المثلثات والدوائر والأشكال الهندسية الأخرى ، فاذا لم نستعن بها استحال على البشر قراءة حرف واحد • ، ، • غالمالم في النهاية يعتمد على بنية هندسية « والهندسة هي العلم الذي يدرس الحركات البسيطة المتضمنة في بناء الخطوط والدوائر والخصائص الهندسية الأخرى للأجسام ع انها تعبد الطريق أمام الميكانيكا التي تدرس نتائج حركة جسم وتأثيرها في جسم آخر ، كما تعبد الطريق أمام الفزيقا التي تفسر منشأ الكيفيات الحسية ، وخروجها من الأجزاء اللاحسية لجسم ما يتصل بأجسام أخرى متحركة ٠٠ »(٢) . وهكذا نرى أن هوبز قد تأثر تأثرا عمقيا بهذه النظرة الرياضية الى الكون التى عرضها جاليليو وتحمس لها ودافع عنها ، ولهذا نرى فيلسوفنا يتحدث عنه باحترام كبير : « لقد جاهد جاليلو لحل المسكلات الصعبة التي تركها كوبر نيكس Copernicus مثل سقوط الأجسام الثقيلة ، فكان بذلك أول من فتح لنا أبواب الفلسفة الطبيعية الكلية ، والتي هي

<sup>(2)</sup> Richard Peters: Hobbes, P. 83.

معرفة ملبيعة الحركة ، ولهذا فلا يمكن أن يؤرخ لعصر الفلسفة الطبيعية قبل زمانه ٠٠ »(٢) •

٣ \_ الطبيعة ، اذن ، أجسام مادية مفتاح فهمها يكمن في مبدا الحركة ، وهو مبدأ يشكله هوبز متأثراً بجالياو من ناحية كما قلنا ، وبالهندسة من ناحية أخرى ، لأن الهندسة هي حجر الأساس في فهم بنية العالم • والحركة في الطبيعة حركة هندسية في واقع الأمر ، لكن اذا كانت الهندسة أساسية عند فيلسوفنا ، فقد كانت كذلك عند ديكارت ، وهـذا حق ع لكن هناك فارقا أساسيا بينهما ، فديكارت لم يقيد نفسه بنظرة شاملة الى العالم تجعل من الهندسة « بنية الطبيعة » ، لأن الهندسة كانت عنده منهجا أكثر منها انطولوجيا(١) • أما عند هوبز فلم تكن الحركة الهندسية مجرد منظور ينظر منه الى مشكلات معينة ، بل كانت كشفه لطبيعة الكون نفسه ، فهو لم ينظر الى الفلسفة بوصفها علماً صوريا مجرداً ، بل بوصفها كشفا لصورة الحركة(٥) • ولهذأ تراه يعيب على الفلسفة الطبيعية القديمة لا سيما فلسفة العصور الوسطى ... انها لم تدرك أهمية الهندسة التي هي « أم العلوم الطبيعية »(1) ، فقد كانت الفلسفة عند مدارس العصور الوسطى أحلاماً أكثر منها علماً ، هي أحلام صيغت في لغة لا معنى لها ولا قيمة ٠٠ أن دراسة الطبيعة تتطلب قدرا كبيرا من المعرفة الهندسية ع لأن الطبيعة تعمل بواسطة الحركة • ومن هنا لم يكن من المكن معرفة طرقها ودرجاتها بغير معرفة النسب الرياضية وخصائص الخطوط ، والأشكال ٠٠ »(٧) ٠

<sup>(3)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, p. VII.

<sup>(4)</sup> Thomas A. Spragens, Jr.: The Politics of Motion. p. 62.

<sup>(5)</sup> Thomas Hobbes: English works, Vol. 3, p. 585.

<sup>(6)</sup> Ibid, P. 664 & 668.

<sup>(7)</sup> Ibid, P. 668 — 669.

 ع ـ وهـ ذا الايمان بأن مفتاح الطبيعة يكمن في الحـركة ، وفي شكلها الهندسي على وجه الدحسوس ، هو اقتناع انطولوجي ومنهجي في آن معا ، وإذا كان أرسطو قد أهتم في دراسته للفلسمة الطبيعية ، بدراسة الحركة هو الأخر عانه اتجه اساسا الى التطور البيولوجي ، والى هاجات الانسان لتكون نموذجا المدردة السارية في العالم • أما هوبز فقد تحول الى الهندسة ليجد فيها المعرفه الدقيقه ، والالمام الكامل بحركة العالم: « فكل من يجهل الهندسة يضيع وفته ووقت مستمعيه وقراءه سدى ٠٠ ه ١٨١ وترتبط طبيعة الحركة التي تنسف عنها الهندسة ارتباطا ونيقا بالمكان فيما يقول خوبز : « خمن اديه مد الهندسة سليم عن المذان لا يمكن أن يجهل تعريفا ذهذا: المكان أو الموضع هو ذلك الذي يستحوذ عليه جسم أو يشعله جسم ما على نحو كامل ٠ وكذلك من يتصور الحركة تصورا سليما سوف يعرف أن الحركة هي انعدام مكان لاكتساب مكان آخر »(٦) • • ومعنى ذلك أيضا أن الحركه تقف وراء خل تغير او تحول ' • بل الواقع أن المحرخة هي نفسها تغير . ومن الواضح أن هــذه الفكرة هي نتيجة مترتبة على مذهبه المــادي م فاذا ذان كل ما يوجد وجودا حقيقيا فهو جسم . واذا كان الجسم ممتدا أو مكانى الطابع ، فإن التغير الوحيد المدن هو التغير في المكان اعسى : الحركة (١١١) • وفضلا عن ذلك فإن الحركة تكمن وراء جميع الأسباب والنتائج والأحداث التي تقع في مسار الطبيعة ذلك لأن « السبب الكلي لجميع الأشياء هو الحركة ، وتنوع الأشكال ينشأ من تلث الحرحات التي تشكلها ٠٠ »(١١٠) • ولكن اذا كانت الحركة هي السبب الكلي الشامل

<sup>(8)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 7, p. 81.

<sup>(9)</sup> T. Hobbes. The English works I, p. 70.

<sup>(10)</sup> Ibid.

<sup>(11)</sup> Samuel I. Mintz: The Hunting of Leviathan. P. 63 Cambridge at the University press 1969.

<sup>(12)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, p. 70.

لجميع الأشياء ، فما هو سبب المركة ذاتها ؟ يجيب هوبز « لا يمكن أن يكون هناك سبب آخر للحركة غير المركة ذاتها ٠٠ »(١٢) ٠

# ثأنيا - طبيعة الحركة وشمولها:

١ ـ فهم طبيعة الحركة ، اذن ، مسألة أساسية لفهم طبيعة العالم كما يقول هوبز نفسه (١٤) ، وهذه الحركة السارية في العالم ليست من نوع واحد ، وانما هناك حركة خارجية تشمل العالم الخارجي كما أن هناك حركة داخلية تحدث في داخل ذواتنا نفسها : « اذ لا يمكن أن يكرن هناك سبب آخر لتنوع تلك الأشياء التي ندركها بحواسنا : يالألوان والطعوم والأصوات ، ، ، ونحوها سوى الحركة ، وجانب من هذه الحركة بوجد في الأشياء التي تؤثر في حواسنا أما الجانب الأخر فهو يوجد بداخلنا نحن ، وهذا النوع الأخير من الحركة لا نستطيع أن نعرفه ، رعم وضوحه ، الا عن طريق الاستنتاج العقلني لا نستطيع أن نعرفه ، رعم وضوحه ، الا عن طريق الاستنتاج العقلني الجسم الخارجي وهي تشمل الكون بأسره ، وحركة داخلية تقع في داخل أجسامنا نحن ، و

٢ -- ودراسة أى جانب من جوانب الكون تعنى دراسة ما في هذا الجانب من حركة بحيث نتتبع مسارها وخطواتها وما تحدثه من آنار • فمثلا تبدأ الحركة من أبسط أنواعها بالحركة الهندسية: « تتحرك النقطة خيتشكل الخط ، ويتحرك الخط فيتشكل السطح ، وهكذا حركة تحدث حركة أخرى • • الخ • »(١٦) • ثم تنتقل الدراسة من هذه الحركات التى تسير في خط مستقيم الى بحث الحركات التى تنتج من الخط

<sup>(13)</sup> Ibid.

<sup>(14)</sup> Ibid, P. 73.

<sup>(15)</sup> T. Hobbes: The English works Vol. I, P. 70.

<sup>(16)</sup> Ibid.

الدائرى • ومتل هـذا المنهج الذى يسير عليه هـذا الخرب من البحث هو الجانب التركيبي من المنهج (١٧) ، فاذا كنا قد بدأنا بالنحليل عندما المترخنا انعدام الأشياء جميعا ، فنحن الأن نقوم باعادة تركيب الحورة من جديد ، وسوف نجد أن الصورة الأولى التي يتم بناؤها هي حورة هندسية وأن أول علم يظهر عندنا هو علم الهندسة : « علينا أولا أن نعرف الآثار التي ينتجها الجسم المتحرك عندما يتأمل حركته وحدها ولا شيء سواها ، ومتل هـدء الحركة كما راينا تشمل الخط ، ثم نعرف ثانيا الآثار التي تنتجها حرحة الجسم المستطيل ، وسوف نجد أن هذه الآثار هي التي تنتجها حرحة الجسم المستطيل ، وسوف نجد أن هذه الحركات البسيطة • ثم ننظر بعد ذلك فيما تؤدى اليه عمليات جمع وضرب وطرح وقسمة هـذ، الحركات والأثار والأشـكال والخوادس وضرب وطرح وقسمة هـذ، الحركات والأثار والأشـكال والخوادس التي تنتج من ذلك الجزء من الفلسفة الذي نسميه بالهندسة • • » (١٨٠) •

٧ ــ الحركة الكلية النساملة التي راى هوبز انها تمثل العلبيعة الأساسية للعالم هي حركة انية تماما ، ومن هنا اختلف اختلافا جذريا عن تصور أرسطو الحركة ، اذ اختفى الطابع الغائي للحركة الذي كان مسيطرا على النموذج الأرسطي الاستولائي : فالحركة حسب تعريف هوبز بغير غاية Telos ، وهذا الطابع الألى للحركة الذي تختفي فيه الغائية تماما من صورة الكون ، انما نجده عند هوبز في مناقشته للسببية فجميع الأسباب في نظر هوبز هي حركات : « ليس للاشسياء كلها سوى سبب واحد شامل هو الحركة ، ولا يمكن أن يفهم للحركة سبب آخر الي جانب الحركة نفسها »(١٩٠) ، والسببية التي كانت تتالف عند أرسطو من أسباب مادية وصورية ، وفاعلة وغائية ــ تحولت عند هوبز الى أسباب مادية وفعالة فحسب : « لقد اعتقد كتاب الميتافيزيقا هوبز الى أسباب مادية وفعالة فحسب : « لقد اعتقد كتاب الميتافيزيقا

<sup>(17)</sup> Ibid, P. 71.

<sup>(18)</sup> T. Hobbes: The English works Vol. I, p. 71.

<sup>(19)</sup> Ibid, P. 69 - 70.

أن هناك سببين آخرين الى جانب السبب المادى والفعال ، وأعنى بهما الماهية أو ما يسمى أحيانا بالسبب الصورى والغائى ٥٠ غير أنهما فى الواقع ليسا سوى أسباب فعالة ٥٠ »(٢٠) • لقد أدى مثل هذا التحول فى تصور السببية الى نتائج جذرية وبعيدة المدى • ومن هنا ذهب فى • برانت Brandt إلى القول بان الغاء هوبز للأسباب الغائية والقائها ببساطة فى سلة المهملات : « نزل على معاصرى هوبز من الأرسطيين كوقع السياط ، فالعالم كله يفنى عندما نكف عن الايمان بالأسباب الغائية • • »(٢١) •

لقد كان أرسطو يذهب ألى أن القوة التى يمارسها «الفاعل المجاور» ضرورية لاحداث أية حركة وهذه هي العلة الفاعلة ، غير أن قوة هذا الفاعل « المجاور » ليست في ذاتها تفسيراً كافياً للحركة ، بل العكس فالعلة الغائية أو الغاية وحركة يستمد من هدفها وغايتها ، بل هي العلة السائدة ، فاسم أية حركة يستمد من هدفها وغايتها ، فأرسطو يتساعل أولا : « من أجل أى شيء يحدث ذلك ؟ » ما الهدف ؟ وما الغاية ؟ أما هوبز فقد تخلي باصرار عن هذه النظرة ، وذهب الى أن قوة الجسم المجاور هي تفسير كاف، لأية حركة ، وليس ثمة سبب آخر لحركته : « فلا يمكن أن يكون هناك سبب للحركة الا في جسم مجاور ومتحرك » (٢٢) ، والجسم الساكن يظل ساكناً الى أن يلمسه جسم آخر متحرك فيدفعه الى الحركة (٣١) ، وهكذا تحولت فكرة « الفاعل متحرك فيدفعه الى الحركة (٣١) ، وهكذا تحولت فكرة « الفاعل متحرك فيدفعه الى الحركة (٣١) ، وهكذا تحولت فكرة « الفاعل متحرك فيدفعه الى الحركة التي تمارس تأثيراً على الأجسام المجموع الكلى لذلك القوى الخارجية التي تمارس تأثيراً على الأجسام المجموع الكلى لذلك القوى الخارجية التي تمارس تأثيراً على الأجسام المجموع الكلى لذلك القوى الخارجية التي تمارس تأثيراً على الأجسام المجموع الكلى لذلك القوى الخارجية التي تمارس تأثيراً على الأجسام

<sup>(20)</sup> Thomas Hobbes: The English works Vol. I, p. 131..

<sup>(21)</sup> F. Brandt. Thomas Hobbes's Mechanical. Conception of Nature P. 290.

<sup>(22)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. I, p. 124.

<sup>(23)</sup> Ibid, p.. 125.

<sup>(24)</sup> Ibid.

المتجاورة والمتحركة (٢٠) و وهدذا المبدأ نفسه نراه فيما يقوله هوبز فى نظرية القصور الذاتى: « ونفس هذا المبرر يصلح للبرهنة على أنه أيا ما كان الشيء المتحرك ، فانه سوف يتحرك باستمرار بنفس الطريقة وبنفس السرعة فيما عدا اعاقته بجسم آخر مجاور ومتحرك و وبالتالى فليس ثمة أجسام سواء فى حالة السكون أو التحركة أو فى حالة توسط الخلاء ، يمكن أن تنشىء أو تخمد أو تقلل من حركة الأجسام الأخرى ولقد قيل أن الأسياء المتحركة تقاومها الأجسام السياكنة أكثر من الأجسام التي تتحرك حركة مضادة و ولهذا السبب تصور بعض الناس أن المركة لا تضاد الحركة بل هى ضد السكون ، وما يضلهم هنا هو أن كلمتى الحركة والسيون ليستا سوى اسمين متناقضين فى حين أن الحركة فى الواقع لا تقاوم بالسيكون عبل بحركة مضادة من الواقع لا تقاوم بالسيكون عبل بحركة مضادة من الواقع لا تقاوم بالسيكون عبل بحركة مضادة من الواقع لا تقاوم بالسيكون عبل بحركة مضادة منادة م

٨ ــ والواقع آنه لا يوجد عند هوبز ما يمكن أن يسمى «بالسكون» فليس ثمة في العالم الذي نعيش فيه سوى حركات وحركات مضادة وهــذه النظرة تعبر عن تحول حاسم من الفكرة الأرسطية ، فقد كان السكون عند أرسطو يلعب دورا في الأولوية الأنطولوجية ، السكون هو راحة شيء وصل الى غايته وحققها ، السكون علامة على اكتمال ، والكمال هو الفــاية التي تتحرك وتتصارع نحوها جميع الحركات وبمعنى ما يصبح « السكون » هو علة الحركة ، ومصدراً للدفعة القوية ، والمسركة دالة على السكون ، وترمز هــذه العلاقة بوضوح الى الكون (٢٧) .

وتكمن الدفعة المحركة في الجسم المجاور المتحرك ، وعلى ذلك فقد الغي هوبز في واقع الأمر فكرة السكون بالمعنى الأرسطى تمامأ ، فعالم هوبز لا يهدا ، انه يخلو من السكون Restless ، والاستخدام

<sup>(25)</sup> Ibid.

<sup>(26)</sup> Ibid, p. 125.

<sup>(27)</sup> T. Sprgens, J., «The Politics of Motion, P. 65 - 66.

الوحيد الذي يستخدم فيه هوبز فكرة السكون هو للدلالة على غياب عارض للحركة ، فموقف هوبز هو تطوير واضح للفكرة الجديدة عن القصور الذاتي ، وعلى حين أن أرسطو والتومائيين ــ قد بدأوا باعطاء أواوية أسلولوجية للسكون ، وذهبوا الى أن الحركات هي بدايات من هــ ذه الحالة ، فان السكون عند هوبز لم يعد خاصية طبيعية للجسم ، ان الجسم في حالة سكون لا يختلف الا عرضا عن جسم آخر غير معارض يواصل حركته بغير انقطاع في نفس الاتجاه ، ولم تعد للسكون بألمني الأرسطى الذي يعنى غياب الحركة ، الأولوية ، بل هو مجرد بنطواحد من حركة بغير عجلة ، لها الآن الأولوية الانطولوجية ، لقد كانت نمط واحد من حركة بغير عجلة ، لها الآن الأولوية الانطولوجية ، القد كانت الكسمولوجية الأرسطية تدور حول التفرقة بين الحركة والسكون ، ما التفرقة الجديدة فهي بين الحركة المتصلة والعجلة ما المتفرقة الأرسطية بغير معنى (٢٨) .

و \_ ولقد جلب هـ ذا التصور الجديد للحركة تصوراً جذرياً للتغير و فالمحركة لا تحوى توتراً ولا صراعاً وليس ثمة حركة تتصارع فيها الأشياء بغية الوصول الى هدف أو غاية وانما الحركة اتصال بسيط واتجاه الحركة ليس صوريا بل موجهـ ق Vectorial والحركة ليست مبنية بواسطة سلسلة من الحركات ومن ثم فليست الخاصية الأساسية للحركة هي النمو أو التطور لكي تصل الى التحقق بل هي أن تثابر وتواصل الى ما لا نهاية وسلاما و ١٩٥٠ و ١٩٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١

۱۰ ــ وأخيرا فان الحركة عند هوبز متجانسة فهو ينظر الى جميع الحركات ، ببساطة ٤ على أنها صورة معينة من تغير في المكان ، ومن ثم تختفى تفرقة أرسطو بين الحركة الطبيعية والحركة العنيفة Violent فهما ، بمعنى ما ٤ يدخلان تحت مبدأ الضرورة الذي يشمل الكون كله

<sup>(28)</sup> Thomas A. Spragens, Jr: «The Politics of Moton: The World of thomas Hobbes» p. 66.

<sup>(29)</sup> Ibid, p. 67.

في نظر هوبز ، ذلك لأن جميع الحركات في عالم هوبز ، تشكل مزيجا تصورياً يناظر التصور الأرسطي التلقائية أو الصدفة ، أعنى الحركات العارضة ، والأشياء التلقائية عند أرسطو هي الأشياء التي تتحرك بغير سبب و والحركة عند هوبز آلية لها والحياة نفسها كذلك : « لماذا لا تقول أن جميع الآلات هالله عندا الساقة المنابرك والعجلات مثل الساعة ) لها حياة صناعية ٥٠ »(١٠) وأغلب الظن أن أرسطو سوف يجيب عن هذا السؤال بقوله : لأن الحياة تتضمن صراعاً غرضياً في حين أن الالمية لا تتضمن ذلك غير أن هوبز تتضمن صراعاً غرضياً في حين أن الالمية لا تتضمن ذلك غير أن هوبز أرسطو ا و لقد تخلى هوبز كذلك عن تفرقة أرسطو بين الحركة الآلية والحركة الطبيعية في نفس اللحظة التي تخلى فيها عن القسمة الثنائية بين الحركة والسكون و الحركة العنيفة عند هوبز هي حركة عجلة ،

ويطبق هوبز فكرته عن الحركة الآلية المتى لا غرض لها على جميع أنواع الحركات ، فالحركة تحكم نلواهر الكون جميعاً ، وهى فى رأى هوبز الواقع الحقيقى كله ، وذلك على خلاف ديكارت الذى تصور الكون تصور آلياً ، وفى حركة هندسية ، لكنه أخرج الله منه كما أخرج نفسه ، فأدى ذلك الى محيرات والمغاز بين الفلاسفة عن العلاقة بين هذين « الشبحين » ( الله والنفس ) وبين ماكينة العالم ! أما هوبز فعلى الرغم من عدائه للاسكولائية فقد شارك أرسطو فى نظرته الواحدية الى العالم ،

### ثالثا ـ خرافة الجوهر اللامادى:

۱۱ ــ أعجب هوبز ، انن ، بفكرة المادة المتحركة التي قال بها جاليلو وأراد أن يمد نطاقها الى العالم كله ، لكن لئن كان من السهل

<sup>(30)</sup> Tomas Hobbes: The English works, Vol. 3, p. 3.

قبول هذه الفكرة بالنسبة العالم الطبيعى العنى بالنسبة للمادة الجامدة المكرة بالنسبة المدالم الجامدة المحكوى ؟! الجامدة مكيف يمكن أن نفسر الحياة بناء عليها ؟! بل أكثر من ذلك كيف يمكن أن تنسحب على مجال الانسان فنفسر بها الروح أو النفس أو الذهن البخ ؟!

الحق أن هوبز يذهب الى أنه ليس ثمة فارق فى « النوع » بين هـنده المجالات جميعاً ، وذلك لأنه يفسر كل شيء فى الكون تفسيرا ماديا واحدياً لا أثر فيه للثنائية — وقد كانت تلك نقطة خلاف قوية بينه وبين ديكارت كما ذكرنا — ولقد ساعدته أبحاث « هارفى » الذى كان طبيبا للملك جيمس ثم الملك شارل الأول فى استكمال هـذه الصورة المادية الشاملة ، يقول : ي أخيرا جاء علم الجسم البشرى ، أكثر جوانب العلم الطبيعى نفعا ، وكان اول من اكتشفه بحكمة بالغة مواطننا دكتور هارفى هبيب الملك جيمس والملك شارل فى كتابه « دورة الدم » دكتور هارفى هبيب الملك جيمس والملك شارل فى كتابه « دورة الدم » الستطاع تحت تأثير هارفى أن يفسر الحياة تفسيراً مادياً ويرد الفسيولوجيا الى علم الطبيعة ، ومن هنا ذهب الى أن « الحياة نفسها اليس سـوى حركة ، ، »(۱۳) متسقاً مع فكرته الميتافيزيقية العامة « وأصل الحياة موجود فى القلب ، ، »(۱۳) « والحياة هى حركة الأعضاء ، ، »(۱۳) »

. ١٢ ــ وعلى هــذا النحو كانت الحياة هي حركة الدم في الجسم أما الآيات « المجازية » التي وردت في سفر التكوين ، والتي قد يفهم

<sup>(31)</sup> Thomas Hobbes: English works Vol. 1, p. VIII.

<sup>(32)</sup> T. Hobbes English works vol. 3, p. 51 (Leviathan-Fontana Edition 97).

<sup>(33)</sup> T. Hobbes: English works Vol. I, p. 406.

<sup>(34)</sup> T. Hobbes: Leviathan: Introduction.

<sup>(</sup> ۱۰ ــ هوتز )

منها أن « الحياة » عنصر مختلف عن المادة ، وأنها من « نوع » مختلف عن الحسم البشرى كالآية التى تقول : « وجبل الرب الآله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية » ( الاصحاح الثانى آية ۷ ) فهى لا تعنى أكثر من أن الله وهب آدم « الحركة الحية ، Vitalmotion » اذ ينبغى علينا فيما يرى هوبز أن لا نظن أن الله غلق أولا « نسمة الحياة » على نعو منفصل ثم نفخها فى آدم بعد أن خلقه ، أعنى أنه أضاف الى جسمه عنصراً جديداً يختلف عن « المادة » التى يتكون منها هذا الجسم ، أن الله ع فيما يرى هوبز ، خلق الانسان كائناً حياً على نحو مباشر ، انه يخلق « الجسم الحي » ، والكتاب المقدس نفسه يقول : « هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكلشىء » ، والكتاب المقدس نفسه يقول : « هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكلشىء » ( أعمال الرسل : ١٧ — ٢٥ ) أعنى أنه يخلق الجميع وكاتنات حية » مباشرة ،

١٢ ــ الحياة في تفسير هوبز هي اذن « حركة مادية » وليس ثمة شيء متميز عن المادة في الكائن الحي ، ان الحياة هي على وجه اللاقة « تدفق الدم في الجسم الحي » • ولقد أيد الكتاب المقدس نفسه هــذا التفسير عندما قال ان « الحياة هي الدم » ثم حــورها هوبز بتأثير هارفي الي « الحياة هي الدورة الدموية في الجسم » • فقد جاء في الكتاب المقدس « ان حياة كل جسد هي دمه » — « اللاويين الصحاح السنبع عشر آية ١٤ » بل أكثر من ذلك أننا نجد الكتاب المقدس يوحد بين « النفس والدم » ! جاء في « تثنية الاشتراع » : « لكن احترز أن لا تأكل الدم ، لأن الدم هــو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم » • (سفر التثنية ١٢ : ٢٣ ) ويعلق هوبز على هــذه الآية بقوله انها تعني أن الحياة هي الدم ، والدم هو النفس واذن فالحياة هي النفس (٢٠٠ • أن الحياة لا تعني أكثر من « الجسم الحي » أو ( المــادة مع ملاحظة أن الحياة لا تعني أكثر من « الجسم الحي » أو ( المــادة مع ملاحظة أن الحياة لا تعني أكثر من « الجسم الحي » أو ( المــادة مع ملاحظة أن الحياة لا تعني أنه نظرية حول « النفس » بوصفها المتحركة ! ) ويستطرد هوبر رافضاً أية نظرية حول « النفس » بوصفها المتحركة ! ) ويستطرد هوبر رافضاً أية نظرية حول « النفس » بوصفها المتحركة ! ) ويستطرد هوبر رافضاً أية نظرية حول « النفس » بوصفها

<sup>(35)</sup> T. Hobbes: English works Vol. 3, p. 615.

جوهراً مادياً يتميز عن البدن ويقوم بذاته يدخل فيه بالميلاد ويخرج منه لحظة الموت و يقول ان النظريات التي تذهب هـ ذا المذهب قد أخطأت حين اعتمدت على بعض العبارات الغامضة أو المبهمة التي وردت في العهد القديم من الكتاب المقدس في الوقت الذي يعطينا فيه الكتاب المقدس كله معنى واضحاً على درجة من الوضوح كافية للغاية ! ان النفس في الكتاب المقدس تعنى باستمرار اما الحياة ، أو الكائن الحي ولا شيء أكثر من ذلك سوى الجمع أحياناً بين النفس والجسم في عبارة واحدة هي « البجسم الحي » ! « في اليوم الخامس من أيام الخلق قال الله : لتفض المياه زحافات ذات نفس حية ، وليطر طير فوق الأرض على لحفض المياه زحافات ذات نفس حية ، وليطر طير فوق الأرض على الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه » وجه جلد السماء و فخلق الله المتنانين العظيمة ، وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه » ويقول ان هـ ذه الآيات تدل على أن عمليات الخلق كانت مباشرة ، أعنى أن الله خلق « الكائن الحي » كله على عمليات الخلق كانت مباشرة ، أعنى أن الله خلق « الكائن الحي » كله على صوو مباشر ، دون أن يكون ثمة انفصال بين « جسم ونفس » لأنه ليس حو مباشر ، دون أن يكون ثمة انفصال بين « جسم ونفس » لأنه ليس حو مباشر ، دون أن يكون ثمة انفصال بين « جسم ونفس » لأنه ليس حو مباشر ، دون أن يكون ثمة انفصال بين « جسم ونفس » المياة الحياة المياة المياة المية شيء اسمه النفس ، ان النفس ي الدم ، والدم هو نفسه الحياة ا

۱۳ - وينتهي هوبز من ذلك كله الى الغاء النفس كجوهر مستقل قائم بذاته ويحتج بذن الكتاب المقدس نفسه لو أنه في أى مكان منه كان يعنى بالنفس « جوهرا لا ماديا » له وجود مستقل عن الجسم لكان معنى ذلك أن النفس أيست قاصرة على الانسان بل لابد أن تكون موجودة أيضا عند الحيوانات ، بل لابد أن تكون موجودة عند كل كائن حى مادامت هي التي تبعث الحياة في الجسد الميت ! وهذا خلط لا يقبله عاقل (٢٦) ، ان الآيات التي وردت فيها كلمة « النفس » ليست

<sup>(</sup>٣٦) لهاذا رحب المفكرون بفكره « آلية الحيوان » عند ديكارت : « كانوا يرون فيها وسيلة سهلة للتخلص من حيره اوتعتهم فيها مسألة نفوس لحيوان : لانه اذا لم يكن بين الحيوان والانسان من فرق الا في الدرجة اليس يأزم اما أن نسلم لكيهما مخلود النفس ، واما أن ننظر اليهما معا نظرنا الى الات مقضى عنيها بالفناء ؟ » د م عثمان أمين « ديكارت » ص ٢١٠ حاشية ١ .

سوى آيات مجازية وهى لا تعنى شيئا سوى الحياة! أما القول بأن الانسان سوف يلقى به فى نار جهنم « نفسا وجسدا » اذا ما ارتكب اثما أو معصية ، فان ذلك لا يعنى أكثر من مركب « الجسم والحياة » معل ! أعنى أنه سيوف يلقى به حيا ، فى نار دائمة هى نار جهنم • »! (٢٧) •

۱۳ ــ الكون كله ، اذن ، بما فيه من نجوم ونباتات وحيوان وانسان، ليس شيئا أكثر من مادة خاضعة للحركة الكن لو صح ذلك ، أعنى لو كان الكون كله : « مادة في حالة حركة » ، واذا كان ذلك يشمل الجماد والانسان والحيوان ، بل والروح والنفس ٠٠٠ الخ ــ فكيف يمكن اذن أن نفرق بين المادة الحية وغير الحية ؟! كيف نميز بين العالم العضوى وغير العصور العصور العصور و العصور ا

وتلك « مادة جامدة » اذا كان الكل « مادة في حالة حركة » • • • • أ الجواب عند هوبز أن أساس النفرقة هو : نوع الحركة ! فهو يذهب الى أن هناك نوعين من الحركة : الحركة الخارجية التي وصفها جاليلو في « فزيقاه » ووضع لها قوانينه الشهيرة لا سيما قانون القصور الذاتي الذي يخبرنا أن الجسم يميل الى الاحتفاظ بحالته من الحركة أو السكون ما لم يأت مثير خارجي فيدفعه الى تعيير هده الحالة أو تعديل مساره • ومثال هدفه الحركة المفارجية : حركة كرة البلياردو التي تجرى على المائدة وتظل محتفظة بحركتها حتى تأتي قوة خارجية تجعلها تغير هده الحركة ، وهدذا اللون من الحركة يمكن لنا أن نلاحظه في ظواهر الطبيعة بكثرة شديد (٢٨) •

١٤ ــ أما النوع الثانى من الحركة فهو الحركة الداخلية وهى التى
 لا نراها عادة ، ومثال لها الحركات التى تحدث داخل الكائن الحى •

<sup>(37)</sup> Ibid.

<sup>(38)</sup> D.D Raphael: op. cit. p. .22.

مسحيح ان الكائن الحى يخصع للحركتين معا ، فهو من حيث أنه جسم ما « يخضع للحركة الخارجية كجسم الحيوان الذى يقذف به من حالق فيكون مثل كرة البلياردو بغير التجاه أو يغير حالته اذا ما صادفه عائق خارجى ع وفى استطاعتنا أن نلاحظ هذه الحركات الخارجية فى أى جسم حى ثم هناك الحركات الداخلية التى لا نستطيع مشاعدتها لأنها تحدث داخل الكائن الحى » •

10 — اذا كانت الكائنات الحية عموما تتميز بلون خاص من الحركة هي الحركة الداخلية فان هذه الحركة نفسها تعود فتنقسم الى نوعين: — اما النوع الأول فيسميه عوبز بالحركة الحية الحية وتتألف من العمليات البيولوجية وهي موجود في جميع الكائنات الحية وتتألف من العمليات البيولوجية التي تميز الكائن الحي عادة مثل « جريان الدم ، والتبض ، والتنفس ، والمركات والمزج ، والتغذية ، والاخراج ، والي آخره » (٢٩) ، وهذه الحركات موجودة في جميع الكائنات الحية بعير انقطاع من لحظة الميلاد حتى الموت ، و (٤٠) ،

ولا يقدم لنا هوبز قائمة كاملة بالحركات الحية ، ولا يعتقد أن ذلك أمر ضرورى ، ولا يظن أن الأمثلة التى قدمها هى الأمثلة الوحيدة ولا هى التى تحمل الخصائص الجوهرية للحركة الحية ، ولكنها مجرد نماذج أو أمثلة توضح هذه الحركات فحسب ، ويبدو أن تصور هوبز للحياة بوصفها « حركة » ، مستمد من ملاحظة العمليات التى يقوم بها الجسم النحى طوال « حياته » أعنى التى تستمر مع الجسم مادام حيا ثم تتوقف اذا مات ، وهي تقرب من النظرية الوظيقية Functional Theory الحياة الآن والتى تذهب الى ان الحياة ليست « جوهراً » أو كيانا قائماً

<sup>. (39)</sup> T. Hobbes: English works vol. 3, p. 38.

<sup>(40)</sup> David p. Gauthier: The Logic of Leviathan p. 5 — 6 Oxford 1979.

بذاته يحل في الجدم ثم «يفقد» منه بالموت ، ان الحياة هي مجموع أوجه النشاط والوخائف التي تميز الكائن الحي عن غيره من موجودات العالم ، والحد الأدنى من هذه العمليات الذي لابد من توفره لكي تكون هناك حياة هو ؛ التكاثر ، والتكيف ، والتعويض الذاتي ، والقدرة على الاستجابة لتغيرات البيئة ، و الى آخر هذه العمليات التي تدل على وجبود حياد في الجسم ، لكن هوبز لم يكن ينظر هذه النظرة وجبود الحركة العلمية » الى الجسم الحي دائما ، وانما اعتقد ان وجرود الحركة الحية هي ضرورة ميتافيزيقية يتطلبها الاطار العام الميكانيكي الذي استخدمه في جميع أبحاثه ،

١٦ \_ اذا كان النوع الأول من الحركات الداخلية في الكائن الحي وهو الحركة الحية \_ يوجد في جميع الكائنات الحية عفان النوع الثاني لا يوجد الا في الحيوانات وحدها ، ولهذا أطلق عليه هوبز اسم الحركة الحيوانية animal motion لأن الحركة (الحية » خاصة بالحياة ولهذا فهي خاصة بالعمليات البيولوجية في خل كائن حي ، أما الحركة (الحيوانية » فهي خاصة بالحيوان فقط ولهذا يسميها هوبز أيضا بالحركة الارادية كتحريك ذراع أو ساق وهي عند الانسان: « يذهب ، ويتكلم ، ويحرك أي طرف من أطرافه بتلك الطريقة التي تخيلها بها في ذهنه لأول مرة ٠٠ » (١٠) .

۱۷ — والفعل البشرى هو لون من ألوان الحركة الحيوانية أو الحركة الارادية ، والأنفعال البشرى هو بداية للحركة الارادية ، ويظهر أنه ليس ثمة أنواع للحركة خاصة بالانسان وحده ، لأنه ليس ثمة فارق « جوهرى » بين الانسان واللحيوان ما دامت التفرقة الجوهرية لابد أن تكون فرقا في نوع الحركة ، قال حكيم الجامعة : « أن ما يحدث للبهيمة ، وحادثة واحدة لهم : موت هذا كموت ذاك ،

<sup>(41)</sup> T. Hobbes: English works Vol. 1, p. 115.

ونسمة واحدة للكل عليس للانسان مزية على البهيمة لأن كلاهما باطل » ( سفر الجامعة ٣: ١٩) وقد اقتبسه هوبز في « التنين » ليبين أنه ليس ثمة فارق جوهري في الحركات ، وأن المحيوان حركات ارادية كالانسان تماما (٤٢) •

۱۸ – على هدا النحو فسر هوبز الحياة في الكائن الحمى عمدوما وعند الحيوان والانسان بندوع خاص • لكن ماذا نفعل في موضوع الوعى ، أو الذهن أو الشعور ؟! هنا يواجه هوبز مشكلة أشد صعوبة • لقد قاده نجاحه الظاهري في الريط بين علم الطبيعة والفسيولوجيا وفي البجمع بين عمل جاليلو وهارفي الى الظن بأن هذا الانتقال نفسه يمكن أن يمتد الى علم النفس •

دعنا ننظر لحظة ع في تفسيره للادراك الحسى:

يعتد هوبز أن الادراك الحسى نفس نوع من الحركة ، ذلك أن الموضوعات الخارجية تعمل على أعضاء الحس فتقوم بضعط مباشر يتجه داخليا نحو المخ والقلب • وواضح أن السبب هو ان الموضوع الخارجي نفسه عباره عن مادة متحركة ، ومن ثم فعندما يلامس عضو الاحساس في جسمي فان ذلك يؤدي الى احداث تغيرات في حركة العضو ، وهي بدورها تؤدي الى تعيرات في حركات الأعصاب وتواصل الحركة في الأعصاب سيرها نحو المخ والقلب ، ولما كان القلب جهاز الحركة في الأعصاب المحركة المحديدة القادمة من خارج البعسم خاص ذا حركة قوية ، فان الحركة المحديدة القادمة من خارج البعسم تلقى مقاومة ( تماما مثلما تقاوم « حركة الكرة ب ، وحركة الكرة ا »

وفى الفصل الأول من التنين يصف هوبز هذه المقاومة بأنهسا « ضغط مضاد » يقاوم الضغط القادم من الخارج أو هي محاولة من

<sup>(</sup>٢٢) قارن « التنين » المجلد الثالث من مجموعة مؤلفاته مس ٦٢٣ .

القلب للدفاع عن نفسه يقول: « سبب الاحساس هو جسم خارجى الموضوع يوجد أمام عضو الاحساس المناسباكل حاسة امابطريقة مباشرة كما هى الحال فى الذوق واللمس ، أو غير مباشرة كما هى الحال فى الابصار والسمع والشم ، ويظل المجسم الخارجى يضغط من خلال الابصار ، والاعضاء والأوتار الأخرى فى جسم الانسان ، ويواصل الضغط داخليا نحو المخ والقلب ، وهناك تحدث مقاومة ، أو ضغطمضاد أو جهد بيذله القلب ليحمى نفسه ، وهو جهد بيذل نحو الخارج فتبدو وكأنها مادة من الخارج ، وهذا الذى يبدو أو يظهر هو ما يسميه الناس بالحس عامة من الخارج ، وبالنسبة للاذن من الصوت Sound ، وبالنسبة الملائف من الروائح ، وبالنسبة للسان والحنك من الطعم ، وليقية الجسم من المرارة ، والبرودة ، والصلابة والنعومة وغيرها من الكيفيات الأخرى التى نسميها بالشعور ، ، » (١٤) ،

حب ينشأ الاحساس ، اذن ، من حركة الأجسام الخارجية التى تضغط على عضو الحس فنتجه الحركة نحو الداخل — المخ أولا ثم القلب ، حيث تلقى مقاومة (لأن المركز نفسه مادة متحركة) أو ضغطا نحو الخارج « ونحن نفترض أن موضوعات الحس موجودة فى الخارج بسبب أن حركة المقاومة تتجه نحو الخارج» وهذه الحركة هى الاحساس عدمه فالاحساس اذن حركة ، ولما كان قانون القصور الذاتى عند جاليلو يقول ان ما يتحرك سيظل متحركا باستمرار ما لم يكن هناك جسم آخر يجعله يركن الى السكون » (عنه ) — فان معنى ذلك أن حركة الحس سوف تستمر حتى بعد زوال الموضوع الخارجي ، أو بعد أن تيتعد السيارة التى كنت أراها الآن ، وهذه الحركة المستمرة التى السعوس بالتدريج نظرا الضعوط أخرى هى المخيلة (المتعرقة التي المتعرقة التي المتعرقة التي المتعرقة التي المتعرة المتعرة المتعرة التي المتعرة المتعرة المتعرة التي المتعرة المتعربة المتع

وعلى هذا النحو تظهر الأفكار التى ليست شيئا آخر سوى « صور ، الموضوعات بعد ذهابها أما المخيلة فهى الوعى بتلك الصور Images ففى استطاعتنا أن نتخيل ماذا كان فى أعضاء الحس ذات يوم ولم يعد قائما بعد ، والذاكرة هى استرجاع هذه الصور ،

17 — يبدأ الاحساس - اذن ع من حركة الأجسام الخارجية الى الأعصاب الى القلب الذى هو مركز نشاط الحركات الحية ع وما دامت الحركة قادمة من الخارج لتصادف حركة أخرى حية داخل الجسم فلا بد أن تؤثر غيها ، اعنى في الحركة الحية ، أو حركة دوران الدم وهذا التأثير اما أن يكون بالمساعدة أو الاعاقة ، فاذا ما ساعدت حركة أعضاء الحس الحركة شعرنا بما نسميه : باللذة أو السرور ، لكنها اذا ما عاقت هذه الحركة شعرنا بالألم (٥٥) .

٢٢ ــ دعنا نسير في هدا الخط الحسى الكامل لنرى كيف يفسر لنا هوبز: الرغبة أو الاشتهاء والنفور والارادة: فلنأخذ تجربة حية نمر بها كل يوم:

افرض اننى اشعر بالجوع فما الذى يحدث فى هذه الحالة ؟! لابد أن نتفق جميعا على أن معدتى فى حالة الجوع تكون فى وضع مختلف عنها فى حالة الشبع ، ان كل ما يحدث ، فى نظر هوبز ، تغير فى حركات الأعصاب وحركات المعدة حيث تمييل الحركة الحية الى الإبطاء! لكن هذه الحركات تظهر فى الذهن على أنها شعور بالجوع أعنى بوصفها شكلا من أشكال الألم أو شعور « بعدم الارتياح » والآن افرض اننى عندما شعرت بالجوع ذهبت الى المطبخ ، وتناولت الطعام وشبعت ، اننا نقول اننى ذهبت الى المطبخ بسبب شعورى بالجوع ثم فنا بقول اننى شعرت بالشبع بسبب تناولى للطعام ، ها هنا نقول بعد ذلك اننى شعرت بالشبع بسبب تناولى للطعام ، ها هنا

<sup>(45)</sup> T. Hobbes: English works Vol. 4, P. 31.

جانب من النشاط الجسمى يسميه هوبز بالحركة الحيوانية animal (أو الارادية) التي تسببت في تجربة سيكولوجية أبعد • ويمكن للعملية السببية أن تسير من الذهن ألى الخسم أو من الجسم الى الذهن (٢١٠) •

على هذا المحو يفسر هوبز الرغبة نهى تناول الطعام: حركات حيه Amimaı في المعدة والأعصاب تسبب حركات حيوانية ( أو ارادية ) هي الذهاب الي المطبخ وتناول الطعام • واذا كانت الحركات الفسيولوجية الأولى تظهر في الذهن على انها شعور بالجوع فان الحركات الفسيولوجية الجديدة تظهر على أنها شعور بالشبع • ومن هنا كانت الحركات او البدايات الصغيرة الأولى للفعل التي تتجه نصو الشيء تسمى « رغبة » أو « اشستهاء » ، أما اذا اتجهت الى الابتعاد عن الشيء \_ كما هي الحال مثلا عندما أجرى من المطر لأني لا أريد أن أبنل ، فانها تسمى نفورا . والرغبة والنفور حرحات نوعية خاصة لا يسميه هوبز باسم الجهد ٠٠ endeavour وهو الاسم الذي يطلقه على البدايات السعيرة للحركة بصغة عامة • « والجهد Endeavour مصطلح في غاية الأهمية عند هوبز ٠٠ وهو يستخدمه عموما ليدل به على المركات المتناهية في الصغر ، وقد استعارة من علماء الفيزياء ثم طبقه على نحو عام ليعبر به الموة بين علوم ثلاثة هي: الفيزياء Physiology والفسيولوجيا Physiology والسيكولوجيا , (EV) (C Psychology

٧٣ ـ ان ما يتميز به الكائن الحي عموما هو سعيه المستمر للبقاء وللمحافظة على حياته ، ومن المرجح أن هوبز هنا أيضا يربط هـ ذه الخاصية عند الكائن الحي بمبدأ جاليلو في القصور الذاتي الذي يقول ان المادة لو تركت لذاتها فانها تميل الى مواصلة الحركة أو السكون أي

<sup>(46)</sup> D.D Raphael op. cit. p. 24.

<sup>(47)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 91.

الحالة التي هي عليها الآن ، ومهما يكن من شيء مان الكائن الحي يميل أو يتجه الى مواصلة الحياة واستمرار البقاء ع ومن ثم تراه يسلك طرقا تساعده على هذا الميل • وفي الموجود الواعي \_ مثل الانسان \_ يظهر حذا الميل الموجود ادى الكائن الحي عموما في ذهن الانسان وشعوره بوصفه رغبة في البقاء أو العافظة على وجوده • والوجه الآخر من العملة في هذه الحالة هو بالطبع النفور من الموت ... ونرجو ان ننتبه جيدا الى هذه الحقيقة فسوف يقيم علها هوبز فيما بعد بناء المجتمع والمخروج من حالة الطبيعة • ومن ثم فان الرعبة في البقاء والمحافظة على الحياة من ناحية والنفور من الموت من ناحية أخرى هما محركا السلوك البشرى كله • وفضلا عن ذلك فمادامت اللذة أو السرور هي علامة على « حيوية » عالية ، والألم هو علامة على فقدان هذه الحيوية ، فان الرغبة في الاستمرار في الحياة وتجنب الموت تتضمن الرغبة أو اللذة والنفور من الألم (١٤٨ ٠٠ ؟ ومن هذا التفسير ينتج آن كل انسان يتجه نحو المحافظة على ذاته وتقريبها محسب • ممواصلة الحياة السعيدة هي الأساس الطاغي للفعل البشري ومن ثم غان الانسان أناني بالمضرورة (٤٩) ٠٠ وعلى هذا المنحو تظر مكرة الانانية عند هوبز التي أسيء فهمها كثيرا •

<sup>(48)</sup> D.D Raphael op. cit. p. 25.

<sup>(49)</sup> D.D Gauthier: The Logic of Leviathan p. 7.



# الباسب الثالث

فى الانسان أو السيكولوجيا

النصل الأول: من الحس الى العقل

الفصل الثاني: فلسيفة اللفة



# القصل الأول

( من الحس الى العقل ))

« الفلسفة النظرية لا ترفض البدأ الذي يفول: لا شيء في المقل لم يكن موجوداً في الحس والتجربة ، لأن المبدأ نفسه يؤكد في جانبه الآخر أنه: ولا شيء في المواس دون أن يمر بالمقل ٠٠ » ٠

« هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية فقرة A »



#### : Sense الحس

السابق كله أن نبرز عقلانية هوبز في القسم الأول من فلسفته ، فتحدثنا في الفصل الأول عن تحديده للفلسفة مجالا ومنهجا : وأوضحنا كيف تم تحديد المجاله بناء على معايير عقلية ، فكل ما لا يخضع في دراسته للاستنتاج العقلي ينبغي حذفه تماماً من مجال الفلسفة ، وهكذا راح فيلسوفنا يستبعد اللاهوت والايمان من نطاق الدراسات الفلسفية ، لكنه لم ينكر هذه الموضوعات ، بالطبع ، بل أنكر فحسب عقلانيتها Their Rationality أو طابعها العقلي (۱۱) و انكر فحسب عقلانيتها للايمانية آلفانية المقتلية المقتلية المؤلسة التاريخ ، والتنجيم ، الايمان بدلا من العقل (۱۲) و كما أنه يستبعد دراسة التاريخ ، والتنجيم ، والأنسياء اللامتناهية التي لا منشأ لها ٥٠ يقول : « عندما تسنمع الى والأسياء اللامتناهي ، رالازلى ، والخالد ، فاعلم أنك مقبل على ماعلى على الناعة لانية هوبز في منهجه التحليلي ب التركيبي الذي استمده أساسا من مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً ومدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي اعتمد عليه ديكارت أيضاً و مدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي المتحد المدرسة « بادوا » ، وهو منهج رياضي المتحد المدرسة « بادوا » وهو منهج رياضي المتحد المدرسة « بالمياد المدرسة « بالاركان المدرسة « بالمدرسة « بالاركان المدرسة « بالاركان

٢ ــ اتضحت لنا عقلانية هوبز بوضوح فى البداية الأولى التى بدأ منها مذهبه عندما أفرغ بذهنه العالم من محتواه ثم راح يعيد ترتبيه عن طريق التصورات العقلية ، فكان المكان هو التصور الأول ،

<sup>(1)</sup> Michael Oakeshott: Hobbes: on civil Association P. 15 Oxford, Blackwell, 1975.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Quoted by H. Hoffding: A History of Modern Philosophy, Vol. I, p. 272.

<sup>(</sup>۱۱ ــ هويز)

ثم كان الزمان هو التصور الثاني وهما صورتان ذاتيتان للجسم ، وهكذا وصل بنا الى الجوهر وأعراضه ومشكلة الكيفيات الأولية والثانوية ٠٠ المنح • وهذه البداية هي التي جعلت « هارولد هوفدنج II. Hoffding يقول : « هاهنا نجد أن الوعى الدرك يتخذ كنقطة بداية اصلية لكل معرفة ، وهـو قول يذكرنا بالكوجيتو الديكارتي « أنا افكر نر أذن . أنا موجبود Cogito, Ergo Sum » ، ولهذا ذهب تونى وناتورب Tonnies and Natorp الى أنه لا يمكن أن نصف فلسفة هوبز وصفا سليماً بقولنا أنها « فلسفة مادية » • أن هوبز لا يكون مادياً ، ألا وهو يسير في برهانه سيرا استنباطيا من تعريفاته الأولى ثم تختفي المادية كلما تقدم الاستنباط ٠٠ »(1) ٠ ونحن لا نريد أن ندخل في النزاع حول تسمية الفلسفة عند هوبز بالمادية أو المثالية ، ذلك لأننا نؤمن مع هيجل بأن كل فلسفة أيا كان نوعها لابد أن تكون « مثالية » بالضرورة • ذلك لأن الفلسفة لا تتعامل قط الا مع الأفكار في أي من مجالات بحثها ، أن فلسفة هوبز التي تبدأ من « الجسم » أو المادة ، وغيرها من انفلسفات المادية ، تبدأ في الواقع من فكرة المادة ٠٠ ه(٥) ولهذا فسوف نكتفى أن نبرز عقلانية هـذه الفلسفة فحسب •

٣ ــ سوف ننتقل في هــذا الباب من العالم الكبير الى العالم الصغير ٤ من الكون الى الانسان فندرس الطبيعة البشرية كما يتصورها

<sup>(4)</sup> H. Hoffding: A History of Modern philos. Vol. I.p. 270.

<sup>(</sup>٥) قارن ما يقول هيجل: « المذهب المسادى يجعل من المسادة من حيث هي مادة ، العالم الموضوعي الحقيقي ، لكنا مع المسادة نصل في الحال الى تجريد لا يمكن ، من حيث هو كذلك ، ادراكه ادركا حسيا ، بل يمكن ان يقال انه ليس هناك مادة ، ما دامت حين توجد لابد أن تكون شيا عينيا محددا باستمرار ، ، » موسوعة العلوم الفلسفية من ١٤٣ من المجلد الاول ترجمة د ، امام غبسد الفتاح امام اصدرتة دار التنوير بيروت عام ١٩٨٣ ( العدد السادس من المكتبة الهيجلية ) .

هوبز من منظور السيكولوجيا العقلية وكيف نشأ الكلام واللغة عند الانسان ، وهو يرى أن مثل هذه الدراسة هامة في دراستنا للدولة والمجتمع والأخلاق يقول: ﴿ أَنَ التَّفْسِيرُ السَّلَّيْمُ وَالْوَاضِحُ لأَصُّولُ القانون الطبيعي والسياسي يعتمد على معرفة الطبيعة البشرية ٠٠ » (1) ويبدأ هوبز بعد ذلك في تقديم التعريفات كعادته يقول : « الطبيعة البشرية هي مجموع الملكات والقوى الطبيعية في الانسان مثل ملكة التغذية ، والحركة ، والتناسل ، والحس والعقل ١٠ الخ ، ونحن ، في العادة ، نقول عن هذه القوى انها طبيعية لأنها متضمنة في تعريف الانسان بأنه حيوان عاقل ٠٠ »(٧) ثم يستطرد قائلا « وأنا اقسم هذه الملكات الى قسمين: ملكات خاصة بالجسم ، وملكات خاصة بالذهن ٠٠ »(\*) وهوبز يحصر نفسه هنا طبقاً لمبادئه العامة في بحث الطبيعة البشرية على نحو ما تنلهر لنا أي على أنها مجموعة قوى الانسان الطبيعية الجسمية والذهنية • ولم يحاول أن يقدم تفسيرا لأصل الانسان أو لصيره ١٠ انه يحاول ع بعد أن درس الكون ، أن يصف لنا بطريقة آلية أيضاً ، العلاقة بين الانسان ذى الكيفيات الذهنية والعالم المادي (١/١ • والحق أن عوبز لا يقف طويلا عند الملكات الحسية التي يحصرها غي ثلاث هي التغذية والحركة والتناسل ، ويكتفى بالقول بأن تشريحها تشريحا دقيقا ليس ضروريا لغرضنا الحالي (٩) • لكنب يترقف عند ملكات الذهن الني يقسمها الى نوعين : معرفية ٠٠ Cognitive وقوى محركة Motive ه أما النوع الثانئ فقد سبق أن تحدثنا عنه في الفصل الثالث من الباب السابق إ فقرة ١٤ وما بعدها )

<sup>(6)</sup> Thomas Hobbes: English Works, Vol. 4, p. I.

<sup>. (7)</sup> Ibid, p. 2.

<sup>(\*)</sup> Ibid, p. 3.

<sup>(8)</sup> Gerge Croom Robertson: Hobbes, p. 122, AMS Press, New York 1971.

<sup>(9)</sup> Richard Peters: Hobbes, 102.

وهو القوى الارادية التى تتميز عن الحركة الحية Vital Motion الموجودة عند جميع الكائنات الحية • أما الحركات الارادية أو الحيوانية فهى خاصة بالحيوان فحسب كتحريك ذراع أو ساق أو لسان • • النخ • ولهذا فسوف نكتفى الآن بدراسة النوع الأول من ملكات الذهن أعنى القوى المعرفية •

٤ ـ القوى المعرفية هي التي تهمنا هنا ، وكثيراً ما يطلق عليها هوبز اسم قوى التخيل maginative أو قوى التصور وهي تبدأ من « الحس » ، الذي يحاول هويز تفسيره ليصل الى العقل ألذى يتميز به الانسان عن الحيوان ، وهو يحاول تفسير اللحس بأن يبحث عن « المنشأ » أو الأصل الذي صدرت عنه « ظاهرة الادراك الحسى » ومعالجة هوبز للحس والتخيل تعكس اهتماماته الرئيسية ، فهو لم يحاول قط أن يستوعب الدراسات السيكولوجية للميكانزمات الحسية المختلفة أو لانواع الخيال ع وطرح جانبا ، بسرور غامر الاشكالات الفلسفية المرتبطة بالاحساس والتي فتنت لب جون لوك ، وباركلي وهيوم فيما بعد ، وكانت ملاحظاته المبعثرة حول هذا الموضوع تستهدف أساسًا بيان أنه يمكن تفسير الحس والتخيل بناء على نظرية الحركة • وبعد أن يعرض نظريته مى الاحساس والتخيل ينتقل الى نظريته في الكلام ٠٠ » (١١ ٠ كان هوبز اذن يستهدث تفسير الحس وهو يقول: « لقد اكتشفنا طبيعة الدس : أنه من الحركات الداخلية في الشخص الحاس مع »(١١) فنحن أنفسنا موجودات مادية ذوات أعضاء حسية مادية ترد على مثيرات ومنبهات الأشياء المادية الخارجية . فكيف يتم ذلك ؟ : « الجسم الخارجي ، أو الموضوع الخارجي ، يضغط على العضو المعين المناسب لكل حاسة ، اما على نحو مباشر كما هي الحال في حاستي ااذوق واللمس ، أو من خلال وسيط كما هي الحال في

<sup>(10)</sup> Thomas Hobbes: The English Works Vol. I p. 390.

<sup>(11)</sup> F. S. Mcneilly: 'The Anatomy of Leviathan, p. 31,

البصر والسمع والشم ، التي يتم فيها الضغط بتوسط الأعصاب ، والأوتار ، والأغشية الأخرى للجسم التي تواصل الضغط الى الداخل نحو المنح والقلب مسببة هناك مقاومة أو ضغطاً مضاداً أو جهداً من القلب لانقاذ نفسه ، وهو جهد يبدو ، لأنه نحو الخارج ، كما لو كان سيئاً يقع خارجنا ٠٠ » (١٢) • وتكون نتيجة هـذه الضغوط المستمرة على أعضاء الهصس عندنا أن تترك آثارها في كل حاسة : ألوان مرئية عن طريق حاسة البصر ، وأصوات مسموعة عن طريق الأذن ، وطعوم مختلفة عن طريق الذوق • • الخ • أعنى أن نجد في حوزتنا مجموعة كُبيرة من الكيفيات الحسية الثانوية التي سبق أن تحدثنا عنها وقانا انها « أعراض للجوهر » فهده الكيفيات ليست موجودة في الأشياء المفارجية : « فمن اللفطأ أن نظن أن الصوت ع والجلبة هما كيفيات للجرس أو الهواء ، وكذلك اللون أو الشكل ٥٠٠ (١٣) فالجسم الخارجي عندما يؤثر فينا \_ أعنى على أعضاء الحس \_ فانه يحدث ضروبا من المركة لأن الحركة لا تحدث الا حركة ٠٠ (١٤) وتظهر لنا هذه الحركات على شكل صور دهنية Phantasms ، وعلى الرغم من أنها ليست سوى حركات في جوهر داخلي هو الرأس ، فانها تحمل طابع التخارج بسبب الجهد الذي يبذله القلب نحو الخارج ، ومن ثم فأن تعريف الحس عند هوبز هو كما يأتى : « الحس هو صدورة ذهنية Phantasm أو خيال Fancy يحدثه رد فعل أي جهد نحو الخارج في عضو الحس ، بسبب جهد نحو الداخل يأتى من الموضوع ، ويستمر فترة من الوقت طالت أو قصرت مد اله (١٥) م

<sup>(12)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan P. 61 Fontana Edition & The English Works Vol 3, p. 2.

<sup>(13)</sup> T. Hobbes: The English Works, vol 4, p. 4.

<sup>(14)</sup> T. Hobbes. Leviathan, p. 62 - English works Vol. 3, p. 2.

<sup>(15)</sup> T. Hobbes: The English Works, Vol. I, p. 391.

وهي صور البدايات الأولى المعرفة ، اذن م هي الصور الذهنية المسور الدهنية كما يقول هوبز نفسه المعرفة وهي صور أو خيالات تنشأ من ضغط الأشياء الخارجية على حواسنا كما ذكرنا في الفقرة السابقة و والواقع أن هوبز يستخدم عدة مترادفات ليشير بها المي الآثار التي تتركها الأشياء الخارجية وحركتها في ذهننا فهو يستخدم كلمات مثل « الظاهر Appearance والظهر Seeming والظهروالت Representation والخيال والخيال والتصويرات Representation والتصويرات Fancy

اليخ وهي كلها تعنى مضمون التجربة أو محتوى الادراك الحسى عوما » (١٧) ــ الذي يظهر ويختفى بالتأثير الآلى الذي تحدثه الأشدياء المخارجية على الكائن الحي وردود فعل المخ أو القلب و والمهم أن هذه الخيالات الذهنية كلها هي « حسور ذاتية » ، أعنى أنها لا تعبر عن حقائق المعالم المخارجي : « لقد رأى هوبز مثلما رأى ديكارت في عصره أن الحس هو مجرد مظهر ، أو مناسبة للتفاعل الميكانيكي بين الأجسام المخارجية والكائن الحي و ولقد سبق له أن شرح ذلك عندما فسر الكيفيات المحارجية والكائن الحي ولقد سبق أو الأعراض للجوهر ) وها هو الآن الحسية للجسم ( الكيفيات الثانوية أو الأعراض للجوهر ) وها هو الآن في موضوع الحس يشرح لنا الطبيعة البشرية من زاوية سيكولوجية ويقدم برهانه على أكمل وجه ٠٠ » (١٨)

٢ - علينا أن ننتبه جيداً الى مجموعة الخصائص التى يتميز بها الاداراك الحسى ، أو الاحساس ، عند هوبز ، ولعل أول خاصية هامة هى أننا لا نعرف « الجوهر » عن طريق الحس ، بل نعرف فقط كيفيات هي أننا لا نعرف « وأعراضه وهي مجرد « مظهر » أو « ظاهر » أو حسور

<sup>(16)</sup> Ibid, p. 66.

<sup>(17)</sup> F. S. McNeilly: The Anatomy of Leviathan, P. 31.

<sup>(18)</sup> G.C. Robertson: Hobbes, p. 125 (AMS, N. Y 197).

ذهنية أو « خيالات » • • النخ • أعنى أنها لا تمثل حقائق خارجية مستقلة عن الذات التى تدركها: « ذلك لأننا لا نعرف الجوهر أو الجسم على نحو مباشر ، ولكنا نعرفه غصب عن طريق الاشتنتاج العقلى ، اننا لا ندرك على نحو مباشر سوى الكيفيات أو الأعراض ، أما الجوهر فليس لدينا صورة ذهنية عنه ، رغم أننا نستنتج أن هناك شيئا وراء الكيفيات والأغراض • • » (١٩) • وهكذا سوف نجد لدينا ضربين من المعرفة وسوف نعود الى هذا الموضوع بعد قليل •

٧ — ان تفسير هوبز للحس هو جزء من نظريته العامة في الحركة الآلية التي تسود الكون كله ، يقول بوضوح: «كل تغير حركة أو جهد في الأجزاء الداخلية للشيء الذي تغير ومن ثم فان الحس ، في الذات الحاسة ، لا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير الحركة في بعض الأجزاء الداخلية للذات الحاسة ، والأجزاء التي تتحرك على هذا النحو هي أجزاء اعضاء الحس ، وطبيعة الحس هي الحركة الداخلية في الذات المدركة ، كن اذا كان تفسير الحس ، وعملية الاحراك الحسي المدركة ، كن اذا كان تفسير الحس ، وعملية الاحراك الحسي كلها ، يعتمد على الحركة سواء أكانت الحركة الآتية من الأشياء الخارجية في العالم أو الحركة التي تحدث بداخلنا ، فاننا يجب أن نعرف أن هذا النوع الأخير من الحركة لا نستطيع أن نعرفه ، رغم وضوحه ، الا عن طريق الاستنتاج العقلي Ratiocination ، ،

۸ ــ اذا كان هوبز يشرح لنا السمات الواضحة للادراك اللحسى بنظريته الآلية في الحركة ، فاننا ينبغي أن نكون على وعي بأن ذلك لا يعني أن الادراك الحسى عنده هو مجرد رد فعل بسيط للأحسام ،

<sup>(19)</sup> H. Hoffding: AHistory of Modern Philosophy Vol. I p. 269.

<sup>(20)</sup> T. Hobbes: The English Work Vol IP. 389.

<sup>(21)</sup> Ibid. p. 70.

هناك عنصر معرفي في الادراك الحسى يظهر في عملية التجميع والاختيار والانتقاء التي نقوم بها ، فنحن بعير شك ، نختار وننتقى ونجمع في مجموعات ما هو موجود أمامنا في ضوء تجربتنا المساضية واهتماماتنا المحاضرة ، ولو كانت الاحساسات هي مجرد رد فعله بسيط لاحتاجت الي حضور دائم للموضوع الذي يحدثها ، ولزالت الصور الذهنية بمجرد زوال الموضوع • لكن الأمر على خلاف ذلك ، لأن أعضاء الحس تعفينا من ضرورة الاتصال المباشر بالأشياء ، ومن ضرورة حضور الموضوع الذي ندركه أمامنا باستمرار عندما تحتفظ بحركات الأجسام المخارجية التي تضعط وتشق طريقها الينا : « لأننا نعني بالحس عادة المحكم الذي نصدره على الموضوعات بواسطة صورها الذهنية أعني أن المحكم الذي نصدره على الموضوعات بواسطة صورها الذهنية أعني أن نقارن ونميز ونفرق هذه الصور الذهنية ، وهو أمر ما كان في استطاعتنا أن نقوم به ما لم تبق الحركة على العضو الذي حدثت فيه الصور الذهنية ، لبعض الوقت وتعيد الصور نفسها من جديد • • » (٢٢) • وهذا يعني أن للحس باستمرار « ذاكرة ملازمة له » وتصاحبه على نحو دائم وهي التي تسمح لنا بأن نقوم بعملية المقارنة والتمييز (٢٢) •

• - من خصائص الصور الذهنية أيضا أنها كثيرة ومتنوعة يقول هوبز: « علينا أن نلاحظ أولا أن أفكارنا وتصوراتنا الذهنية ليست واحدة باستمرار ، وانما يظهر منها البجديد دائما ، ويختفى القديم وخذ الستخدام أعضاء حواسنا الآن في موضوع معين ، وبعد قليل في موضوع آخر ، ومن هنا تظهر وتختفى • ومن هنا أيضاً يبدو جليا أن بعض التغير يطرأ على الذات الحاسة »(٢١) • وهذا التنوع هو الذي يسمح بعملية الانتقاء في الادراك الحسى ، لأنه على الرغم من أن يسمح بعملية الانتقاء في الادراك الحسى ، لأنه على المرغم من أن التمييز الحسى كان يكون مستحيلا بدون تنوع دائم للصور الذهنية ،

<sup>(22)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol, I. p. 393.

<sup>(23)</sup> R. Peters; Hobbes, p. 104.

<sup>(24)</sup> T. Hobbes: English Works, Vol. I p. 390.

فان طبيعة المس هي من ذلك النوع الذي لا يسمح للانسان أن يميز اشياء كثيرة مرة واحدة: « نظراً لأن طبيعة الحس تعتمد على المركة ، فانه بمقدار ما تستخدم الأعضاء في موضوع واحد ، فانها لا يمكن أن تتحرك بواسطة شيء آخر في نفس الوقت ، كأن تصنع من حركتهما معا صورة ذهنية واحدة حقيقية لهما معا في وقت واحد ٠٠ »(٢٥) • وعلى الرغم من أن هناك تنوعا مستمراً المصور الذهنية وهي عملية ضرورية للحس ، فان الانسان لا يستطيع أن يميز أشياء كثيرة في وقت واحد ، ذلك لأن عضو الحس : « بل كا ، جوانب عضو الحس التي تبدأ من جذور الأعصاب الى القلب » لا يمكن أن تسلك في حركتها طرقاً مختلفة في وقت واحد ، بحيث تسلمنا الى عدد من الصور الذهنية المتميزة ٠ النا عندما نقراً صفحة في كتاب مطبوع فاننا نأخذ الحروف منفصلة ، أما عندما ندرك الصفحة كلها ، فاننا لا نقرأ شيئا (٢١) ٠

۱۰ ملينا أن نلاحظ أن هوبز يحاول مستخدماً منهجه التحليلى التركيبي تفسير الطبيعة البشرية ، وهو بيداً بالحس لأنه أبسط وحدة » في عملية الادراك ، ان جاز التعبير ، وهو « يفك » أفكار الانسان ويقطعها لكي يبحث عن سببها ، ثم يعود التي تركيبها ـ يقول في بداية « التنين » : « فيما يتعلق بأفكار الانسان فانني سوف أتناولها في البداية فرادي ، ثم أتناولها بعد ذلك مجتمعة ، أو من حيث اعتماد بعضها على بعض ، فاذا ما تناواناها فرادي وجدنا أن كل فكرة هي تمثل أو ظاهر لكيف ما ، أو أعراض لآخر جسم يقع خارجنا ويسمى عادة بالموضوع ، أعنى الموضوعات التي تؤثر في العيون ، والآذان ، والأجزاء الأخرى من جسم الانسان ، وبتنوعها في العمل تحدث تنوعاً في الظواهر ، والأصل بينها جميعاً هـو ما ندعوه باللحس ٠٠ »(٢٧) ،

<sup>(25)</sup> Ibid, p. 394.

<sup>(26)</sup> G. C. Robertson: Hobbes, p. 137.

<sup>(27)</sup> Thoms Hobbes: Leviathan P. 61 & Engish Works Vol. 3, p. 1.

لكن اذا كانت المسالة آلية خالصة اعنى ان جسما خارجيا يضغط على العضو المناسب لكل حاسة سواء على ندو مباشر كما هي الحال في الذوق واللمس أو على نحو غير مباشر كما هي الحال في الرؤية والسمع والشم (٢٨) • • فان السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: أيعني ذلك أن الأنسان سلبي تماماً ؟ ألا ينتبه الانسسان الى أشياء دون أشياء ؟ ثم كيف يتغير الحس من شيء الى آخر ؟ الواقع أن هوبز يحاول تفسير ظُاهرة الانتباء تفسيرا آلياً مكانيكياً أيضا: « فما أن يحرك فعل قوى من الأشياء الخارجية عضوا من أعضاء الحس ع حتى تبدأ الحركة من جذور أعصاب عضو الحس الى القلب ، وتسير في مثابرة على نحو متمرد وعاص بحيث تجعل عضو الحس على غير استعداد لتسجيل الحركات الأخرى ٤ ومن ثم فاننا نجد أن الدراسة الجادة لموضوع ما تأخذ على عاتقها استبعاد الأحساس بجميع الموضوعات الأخرى الآن ، ذلك لأن الدراسة لا تعنى شيا آخر سوى الاستحواد على الذهن ، أعنى حركة قوية يحدثها موضوع واحد على أعضاء الحس التي تصبح غافلة عن الحركات الأخرى كلها طوال استمرار تلك الحركة القوية ٠٠ ٣٩١) ٠ ومن هذا يتضح ١ن كل جهد يقوم به عضدو الحس نحو الخارج لا يسمى حسا Sense بل يسمى كذلك فقط ذلك اللجهد الذي يبذل في مرات متعددة ويكون قويا وتكتب له الغلبة والسيادة شيئا فشيئا على بقية الاحساسات الأخرى • انه ذلك الذي يحرمنا من الاحساس بالصور الأخرى ، ومثله هنا مثل الشمس التي تحرمنا من ضوء بقية النجوم لا عن طريق اعاقة فعلها ، بل بتعتيمها وحجب ضوئها بسبب بريقها المفرط ولمعانها الأخاذ ، فكلما ظهرت الشمس وتلالات كان لضوئها السيادة م وتوارت النجوم الأخرى (٢٠) • وقل مثل ذلك في الاحساس الذي يسيطر ويزيح بقية الاحساسات الأخرى .

(28) Ibid.

<sup>(29)</sup> T. Hobbes: The English Works, Vol. Ip. 395.

<sup>(30)</sup> Ibid, p. 396.

١١ ــ سبق أن ذكرنا أن جاليلو ، وليس هوبز أو ديكارت ، كان أول من أعلنأن الكيفيات الأولبة أو الحقيقية هي الشكل والحجم والحركة أو السكون ، أما الكيفيات الأخرى مثل الحرارة ، والبرودة ، واللون والطعم ، والصوت ، فليست الا أسماء نطلقها على ما تثيره الأشياء غينا من احساسات وهي لا تقوم في الأشياء بل في الموجودات الحاسة أو المدركة ولا وجود لها بدونها: لا صوت حيث لا أذن تسمع ، ولا لون حبث لا عين ترى ٠٠ الخ ٠ ولقد انطوى التمييز بين الكيفيات الأولية والثانوية على خطوة علمية هامة اذ أصبحت الأشياء التي لا تقبل القياس كالخصائص والكيفيات الثانوية غير موضوعية ، ولذلك فلا تؤلف موضوعا للعالم و وبات من انضروري عدم الاكتفاء بما تقدمه الحواس الينا في اكتشاف الحقائق الطبيعية • معنى ذلك أن هذه النظرية كان لها أثر كبير في نظرية المعرفة المديثة (٢١) ، وهدذا واضح للغاية في نظرية الادارك الحسى عند هوبز فالكيفيات الثانوية التي تدركها الحواس هي مظاهر ذاتية لمركات الأجسام أو الجواهر التي تمتلك و حدها الكيفيات الأولوية (أو الموضوعية) ـ ولقد ضرب هوبز المثل « باللون » محدداً النقاط التي يريد أن يعرض فيها فكرته عن « كيفيات الحس » أو الكيفيات الثانوية وهي أربع نقاط كما يأتي :

(أ) أن الذات التى يكمن اللون بداخلها ليست هى الشيء أو الموضوع المرئى •

(ب) لا شيء حقيقي Real يقع خارجنا مما نسميه باللون ٠

(ج) اللون مجرد « ظاهر » أو « مظهر » يقع بداخلنا نتيجة للحركة أو الاهتزاز الذي يحدثه الموضوع في المنح أو أي جوهر داخلي في الرأس •

(د) اذا كان ذلك يصدق على اللون بوصفه التصور اللخاص

<sup>(31)</sup> Quoted by R. Peters: Hobbes, P. 106.

بالرؤية أو الابصار فان الحال هي نفسها بالنسبة للتصورات التي تنشأ من الحواس الأخرى فالذات المدركة هي الحاملة لهذه التصورات وليس الموضوع (٢٣) •

ولقسد قدم هوبز سلسلة من المبررات في « مبادىء القانون » ليدعم بها هذه النقاط ، كما انه لخصها في بداية « التنين » ، وهي كلها مبررات غمير مقنعة ذلك لأنه لم يبين بوضوح وايجاز ، فيما يرى رينشارد بطرس R. Peters ما الذي يهدف الى البرهنة عليه ، فكانت النتيجة أنه برهن أكثر مما ينبغي وأقل مما ينبغي في وقت واحد • لقد كان لب الدعوى التي يسوقها في موضوع الكيفيات الثانوية هي أن ما ييدو لنا على أنه كيفيات للموضوعات الخارجية هو في المقيقة مجموعة من الصور الذهنية أو الخيالات Phantasms التي تحدثها في رؤسنا الخصائص الأولية لهذه الموضوعات الخارجية التي تتفاعل مع أعضاء الحسى لكنها لا تمثل شيئاً خارجياً • وهو يضيف لتدعيم هذه القضية أن وقائع منل الصور الزدوجة ، أو انعكاسات الشمس على سطح الماء ، والصدى ، والضوء الذي يحدثه ضغط قوى على العصب البصرى ٤ ــ وكل ذلك قد يحدث صورا نظن أنها موجودة في الأشياء لكن ذلك غير صحيح : ففي بعض الحالات لاتوجد أشياء ، وفي بعضها الآخر تبدو الأشياء كما لو كانت موجودة في مكانين وهو مستحيل ، ومن ثم يذهب هوبز الى أن الصور والألوان والروائح وغير ذلك من الكيفيات الثانوية انما توجد في « الذات المدركة » • لكن ذلك بيرهن على أمور أكثر مما ينبعى لأن الصور الموجودة عندنا عن انعكاس الشمس على صفحة الماء ، أو انعكاس القمر ٠٠ الخ تتم عن طريق اثارة العصب البصرى ، والصور المزدوجة ، لها كلها امتداد وحركة ، ومن هــذه الناحية سوف تتساوى الكيفيات الأولية مع الكيفيات الثانوية(٢٢) .

<sup>(32)</sup> Ibid, p. 107.

<sup>(33)</sup> Ibid ,p. 107.

١٢ \_ والواقع أننا لا نريد أن نقحم أنفسنا في مدى صحة التفرقة التي شاعت في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر بين الكيفيات الأولية الثانوية ، لكنا نريد أن نبرز شيئا واحدا فقط هنا هو آن ما تأتى به الحواس الينا هو « مظهر » أو « صور ذهنية » أو « خيالات » ، أو أغكار ذاتية • أما الأجسام أو النجواهر أو الأثسياء الحقيقية فهي توجد مستقلة عن ادراكنا لها ، واذا أردنا أن ندركها فعلينا بالتفكير الرياضي الذي يستطيع وحده أن ينقل الينا خواصها الحقيقية • وهذه الخواص هي التي تحدث فينا تلك « المظاهر » أو «الخيالات» غالأشياء الموجودة في العالم على نحو حقيقي تقع خارجنا وهي تلك المركات التي تسبب تلك المظاهر » (٢٤) • وهكذا ينشأ لدينا ضربان من المعرفة: الأولى آتية من الحس لكنها لا تنقل الينا الخواص المقيقية الأشياء ، والأخرى آتية من التفكير الرياضي والاستنتاج المعقلى وهي وحدها التي نعرف عن طريقها الأشياء الحقيقية الموجودة خارجها كما نعرف خواصها ، ومن المهم بالطبع لابراز عقلانية هوبز أن نقف قليلا عند هـذا الضرب من المعرفة آكننا نكتفى الآن بهذه الاشارة لنعود الى الموضوع بعد قليل ، لأن علينا أن نتابع « الصور الذهنية » أو « الخيالات » أو « المظاهر » التي جاءت بها الحواس فننتقل الى ما يسميه هويز بالتخيل ٠

## : Imagination ثانيا ــ التخيل

۱۳ ــ قانون القصور الذاتي I aw of Enertia هو الأساس الذي يستنبط منه هوبز فكرته عن التخيل ، وهــذا ما يظهر لنا بوضوح من الفقرات الأولى في الفصــل الثاني من « التنين » الذي عقده عن « التخيل » فهو بيدا بتقرير حقيقة لم يعد أحد يشك فيها الآن على حد تعبيره يقول : « لا يشك أحد الآن في الحقيقة التي تقول ان الشيء

<sup>(34)</sup> Thomas Hobbes: Elements of Law p. 6,

اذا كان ساكناً ، فانه يظل ساكناً الى الأبد ما لم يحركه شيء آخر . أما اذا ما كان في حالة حركة ، فانه سوف يظل كذلك في حالة حركة الى الأبد ما لم يوقفه شيء آخر ، على الرغم من أن السبب واحد أعنى ألا شيء يمكن أن ينغير بذاته أو أن يغير نفسه أي لا يقوم هو نفسه بتغيير الحالة التي يكون عليها سواء أكانت حركة أم سكوناً ١٥٥٠) ، واذا كانت الصور الذهنية تأتى نتيجة حركة من الأشياء الخارجية فتؤثر فينا وتحدث حركة داخلية ٠٠ النخ ، فان هذه اللحركات ينطبق عليها ما ينطبق على حركة الجسم بصفة عامة أعنى أن الجسم بناء على قانون القصور الذاتي يميل الى الاحتفاظ بحالته ، فان كان متحركا ظل متحركا ما لم يعيقه شيء آخر ، أعنى لابد أن تكون هناك حركة أخرى تحدث صوراً ذهنية جديدة ، وحتى في هـذه الحالة فان الاعاقة عادة لا تكون حاسمة فتوقف الشيء المتحرك في الحال م وانما هي تعمل على اعلقة حركته بالتدريج وشيئاً فشيئاً حتى تنتهى تماما وتتوقف المركة القديمة ، ويضرب موبز لذلك متلا بتمريك الرياح للأمواج: « وتاك هي الحال التي نشاهدها في أمواج البُحر ، فالريح تهب قوية فتحرك الأمواج بعنف ، لكنها عندما تتوقف ، فان الأمواج لا تهدأ في الحال ، وانما تحتاج الى فترة قد تطول قبل أن تكف هي الأخرى عن المركة » (٣٦) • وذلك ما يحدث تماماً في حركات الأجزاء الداخلية في جسم الانسان عندما يرى أو يسمع ٠٠ الغ<sup>(٢٧)</sup> ٠ بعد أن يختفى موضوع الرؤية أو مصدر الصوت ٠٠ أو عندما يغلق المرء عينيه فانه يظل محتفظا بصورة الشيء الذي رآد ، وان كانت الصورة تكون أكثر غموضا وتعتيما من الأولى وهذا هو التضل Imagination والكلمة مثنتقة من التصدوير الذهني Image الذي يحدث في حالة

<sup>(35)</sup> T. Hobbes : Leviathan, p. 63 and English works, Vol.  $3 \ p \cdot 3 - 4$  .

<sup>(36)</sup> T. Hobbes: Ibid.

<sup>(37)</sup> Ibid.

الادراك الحسى سواء أكان ابصاراً أو سمعاً ١٠ النح ومن هنا يذهب هوبز الى أن التخيل ليس سوى الحس الذابل ؛ انه الاحساس الذي يذوى أو يذبل Decaying Sense وهو موجود عند الانسسان وعند كثير من الكائنات الحية الأخرى سواء في اليقظة أو النوم • غير أن ذبول الحس عند الناس في حالة اليقظة ليس هو نفسه ذبول الحركة التي الحس عند الناس في حالة اليقظة ليس هو نفسه ذبول الحركة التي حدثت في الحس ، وانما هو اعتام لها بنفس الطريقة التي يعتم بها ضوء الشمس ضوء النجوم الأخرى ، فضوء النجوم وممارستها لقوتها لا نقل في النهار عنها في الليل • فهناك عدد كبير من الاحساسات تطرق طبلة الأذن أو العين أو أعضاء الحس الأخرى من الأجسام الخارجية ، لكن الحس الذي يطرق بقوة وتكون له السيادة هو وحده الذي نحسه ، ولما كان لضوء الشمس العلبة واللسيادة فاننا لا نتأثر بضوء النجوم (٢٨) • •

المنافعة ال

<sup>(38)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. 64 and English Works, vol. 3, p. 4-5.

<sup>(39)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 64 & English Works Vol 3, p, 5.

ما سبق له أن أدركه فأنه يتذكر ٠٠ »(٤٠) • وتختلف الذاكرة عن التخيل في شيء واحد فقط هو « أنها تفترض الزمن الماضي ٠٠ »(٤١) •

١٥ \_ يعود التخيل فينقسم بعد ذلك الى نوعين : أما النوع الأول فهو التخيل البسيط Simple Imagination : « وأنا أعنى به ادراك الشيء كله مرة واحدة كما هي الحال عندما يدرك المرء شسجرة أو حصاناً كان قد سبق له أن رآهما • أما النوع الثاني فهو الخيال المركب Compound Imagination وهو يعنى ادرآك أجزاء على فترات متعدة كما هي الحال مثلا عندما يدرك المرء مرة الانسان ثم يدرك في فترة أخرى الحصان ثم يجمع بينهما في مركب واحد هو قنطورس Centaur ( وهو مركب خرافى بصفه انسان ونصفه حصان ) « وعلى ذلك فعندما يركب المرء صوراً خاصة به مع صور خاصة بانسان آخر ، كما هي النمال عندما يتصور نفسه هرقل أو الاسكندر ، على نحو ما يحدث كثيرا عند أولئك الذين يغرمون بقراءة قصص الحب والمعامرات ، فليعلم أنه أمام تخيل مركب فذلك ليس سوى مصلة خيالية يخترعها الذهن ٠ وهناك أيضا ضرب آخر من التخيل ينشأ في أذهان الناس حتى في حالة اليقظة من انطباع هائل يحدث في اللحس : كما هي الحال في التحديق في الشمس ، فان مثل هذا الانطباع يترك صورة الشمس أمام أعيننا فترة طويلة بعده • كذلك يحدث أن يظل المرء يتطلع الى الأشكال الهندسية فترة طويلة وينتبه اليها بقوة ، ثم تراه في الظلام ، حتى وهو في حالة اليقظة \_ يرى أمامه صور الخطوط والمستقيمات والزوايا • وهــذا ضرب من اللخيال ليس له اســم خاص لأنه لا يقع كثيرا في حياة الناس ٠٠ »(٤٢) .

١٦ ــ وربما كان الجانب المتع في دراســة هوبز لموضوع التخيل هو تفسيره لسلسلة التفكير ، فلا شك أن الصور الذهنية ، والتصورات

<sup>(40)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. 1, p. 389.

<sup>(41)</sup> Ibid, p. 398.

<sup>(42)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. P. 64 - 65 & the English

هي أفكار ، والتخيل هو ما نسميه بالتفكير - بمعناه الواسع - لكن لماذا تعقب فكرة أخرى ٠٠ ؟ لقد طبق هيوم Hume فيما بعد تفسيرا اليا لهده العمليه فذهب الى أن الأفكار ذرات ذهنية ترتبط حقا بمبادىء التداعى بطريقة مشابهة لذرات نيوتن Newton التي ينجذب بعضها الي بعض بفضل مبدا الجاذبية ، أما هوبز فقد تأثر بارسطو رغم اهتمامه الشديد بالعلوم الجديدة في عصره ، غعلى الرغم من تقديمه للتفسير الأرسطى بطريقة توحى أنه يرتبط بنطرية المركة فمن الواضيح أن الأثر الأرسطى بارز اكثر من الميكانيكا(؟؛) • يقول : « في الحركة المتصلة لأى جسم من الأجسام ، فإن الجزء يعقب الجزء الآخر عن طريق التلاحم أو التمسك Cohesion » »(فلا) • الحركات التي تظهر كصور تصبح لها العلبة في نفس الترتيب الذي ظهرت عليه عندما نشأت في الحس الأول مرة: « متلك الحركات التي تعقب الواحدة منها الأخرى مباشرة في الحس عتواصل نفس الترتيب أيضا بعد اللحس عوما أن تظهر المركة الأولى من جديد وتحتل مكانها حتى تظهر الأخرى أيضاً عن طريق الترابط أو التماسك by Coherence أي ترابط المادة المتحركة على نحو ما يسقط الماء على منضدة مسطحة ويسير في أي اتجاه توجهه اليه أصابع المرء ٠٠ » (د٥) • ومعنى ذلك أننا ندرك الأشياء ، عادة في سياقات مختلفة تجعل أفكارنا تعقب الواحدة منها الأخرى بحيث لا تسير سيرا عشوائيا ، لأن الأفكار الأخرى التي تعقبها تتتمي الى نفس السياق ، فمثلا لو أننى رأيت حصاناً ثم محراثاً ، فاننى أميل الى التفكير في المراث عندما تظهر صورة المصان مرة أخرى(٤٦) .

١٧ ــ وتداعى الأفكار ينقسم المي نوعين : أما اللنوع الأول فهو

<sup>(43)</sup> R. Peters: Hobbes p. 113.

<sup>(44)</sup> T. Hobbes: The English Works, Vol. I, p. 398.

<sup>(45)</sup> Hobbes: Leviathan P. 69 and The English Works Vol. 3. p. 11 - 12.

<sup>(46)</sup> R. Peters . Hobbes p. 114 .

<sup>(</sup> ۱۲ -- هويز )

فكر غير موجه Unguided ويغير تخطيط ، انه يفتقر الى فكرة مسيطرة تقود الأفكار التى يعقب بعضها بعضاً ، وهوبز لا يستخدم تعبير تداعى الأفكار « ليصف اعتماد فكرة على فكرة أخرى ، كلا ، ولم يحاول أن يضع مبادىء مثل : التشابه ، والتجاور الزمانى والمكانى التى يظن الكثيرون أنها موجودة بطريغة ضمنية ، بل كانت لديه البصيرة التى جعلته يرى أن مثل هذه السلسلة من الأفكار ليست بذات قيمة أو أهمية اذا ما قورنت بتلك الأفكار التى تنظمها رغبة أو خطة ، ان ما كان يحتاج اليه المفكر في القرن السابع عشر هو قدر الشافافية يمكن أن تحكمهما الرغبة ، لأنه لم يكن أحد يظن في هذه الحقبة ، أن الرغبة يمكن أن تحكمهما تكون كامنة أو لا شعورية بموكما أن كثيرين انتقدوا أرسطو وتوما الأكويني لأنهما لم يقرأ دارون ، فان كثيرين أيضا انتقدوا هوبز وهيوم لأنهما لم يقرأ دارون ، فان كثيرين أيضا انتقدوا هوبز وهيوم لأنهما تجاهلا فرويد ( Freud ) \*\*

١٨ ــ أما النوع الثانى من تداعى الأفكار فهو التسلسل الذى تنظمه رغبة أو خطة • ولا ثبك أن جانباً من تفسير هوبز للتفكير المنظم يدين به لفكرة الروية عند أرسطو ، أما الجانب الأخر فقد أصلح به هذه الفكرة : فالرغبة هى نهاية معينة أو هدف محدد يجعل سلسلة الأفكار مترابطة ويعدد المضمون الذى يناسبها • وتعود سلسلة الأفكار المنظمة فتنقسم الني نوعين رئيسيين : أما الأول فهو النوع الأرسطى الكلاسيكى «عندما تكون هناك نتيجة متخيلة نبحث عن اسبابها أو عن الوسائل التي أحدثتها ، وهسذا النوع موجود عند الانسان وعند الحيوان على السسواء • • » (١٠) • وهوبز يضرب أمثلة بمن يعرف مكاناً محدداً يبدأ شيء مفقود بنفس الطريقة التي يكنس بها المرء

<sup>(47)</sup> Ibid . p. 114 - 115 .

<sup>(48)</sup> I. Hobbes: Leviathan, P. 70, and The English Works, Vol. 3. p. 14.

غرفة بحثاً عن جوهرة ، أو مثل الجرو الذي يتجول في الحقل حتى يعثر على رائحة ما ، أو مثل المرء الذي يقلب في أحرف الهيجاء لكي يبدآ القافية ٠٠ »(٤٩) وهذا الضرب من البحث عن وسيلة في سبيل الوصول الى غاية معينة يساركنا فيه الحيوان كما سبق أن ذكرنا ٠ أما النوع الثاني من التفكير المنظم فينفرد به الانسان وهو الذي يسميه هوبز بالفطنة Prudence اذ ليس لدى الحيوان حب استطلاع بل انفعالات حسية طانمية وشهوات : كالجوع والعطش والرغبة الجنسية والغضب ٠٠ النح (٥٠) ٠ ونحن في حالة الفطنة لا نبدأ من غاية ، انما نبدأ من فعل يقع داخل حدود قدراتنا ونستخدم مخزون خبراتنا في تأمل نتائجه المحتملة : تماما كما يفعل من يتنبأ بخيوط الجريمة ماذا ستكون ع انه يستدل بما سبق له أن رآه ، وبما لديه من خبرات سابقة بحالات وقوع الجريمة على نحو ما حدثت من قبل ، فيكون لديه الترتيب التالى : الجريمة ، المحققون ، السبجن ، القاضى ، المسنقة (١٥) ، وتؤدى الرواية في هــذه الحالة الى نهاية لا موضع رغبة ولا موضوع خوف • وهــذه المناقشة ع في رأى بطرس R. Peters بالغة القيمة لتحليل أرسطو الذى كان يصور الناس وهم يمارسون حياتهم ولديهم غايات متعمدة تغريهم وتقودهم وتدبرهم ، وداك في الواقع وجه واحدة فقط من العملة ، لأننا في الأعم الأغلب لا نستطيع أن نفعل ما يفعله لاعبو الشطرنيج فنخطط وسائل لغايات متعمدة بطريقة مستقلة ، ولكنا نواجه مواقف

(49) Ibid.

<sup>(</sup>٥٠) هذا هو رأى بطرس انظر كتابه ص ١١٥ سـ وأن كنت أعتقد أن الحيوان يشاركنا في جزء على الاقل من الفطنة ولهذا اخرجها هوبز من الفلسفة : « فالفطنة ليست جزء من الحكمة لانها لم تحصل عن طريق الاستدلال ، وهي توجد عند الحيوان كها توجد عند الانسان ، سواء تسواء فهي ليست سوى تذكر تتالى الأحداث في المساضى » ، مجاد ٣ ص ٦٦٤ .

<sup>(51)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. 71 and The English Works Vol. 3. p. 14 - 15.

نضطر فيها الى الفعل ، والروية تعمل هنا فى غير وضوح ما لم تعتمد فى رأى هوبز على تجاربنا السابقة (٢٠٠) •

## ثالثا ــ الأحالم Dreams

١٩ ـ يمنن أن نقول أن موضوع الأحلام هو احد الموضوعات التى اهتم هوبز بدراستها فى السيكولوجيا بوحفها امتدادا لظاهرة التخيل يقول: « التخيلات أثناء النوم هى ما نسميه بالأحلام Dreams التخيل يقول: « التخيلات أثناء النوم هى ما نسميه بالأحلام وهـ فى وهـ ذه الظاهرة مثلها مثل بقية التخيلات الأخرى كانت من قبل فى الحس اما على نحو كلى شامل أو على نحو جزئى ٠٠ » (١٠) والحق أن ظاهرة الأحلام قد نحرت هوبز حتى أنه كان مفتنا بها كما يقول بعد الباحثين (١٠) و وفى اعتقادى أن هـ ذا الاهتمام يبرز جانبا جديدا من عقلانية حوبز ، ذلك لأنه كان يعتقد أن الأحلام مســتولة اللى حد حبير عن نشأة الايمان بالأشباح واشـاعة الأفكار الخرافية المتعلقة بها نشأة الايمان بالأشباح واشـاعة الأفكار الخرافية المتعلقة بها الموضوع بعد قليل ٠

7٠ ــ السؤال الآن هو كيف تنشأ الأحلام ٢ يجيب هوبز بأن الأعضاء الضرورية للحس وهي المخ والأعصاب تكون شبه مشلولة في النوم ، أو هي كالمخدرة ، وبالتالي لا تقوى على الحركة عندما تثيرها الموضوعات الخارجية م فلا تخيلات أثناء النوم ، اما الأحلام فهي ننشأ من اهتزازات في الأعضاء الداخلية في جسم الانسان وهي أعضاء نظل ، لارتباطها بالمخ ، محافظة على نفس حركتها فتظهر التخيلات التي كان المرء قد سبق أن أدركها على نحو ما كانت تظهر في اليقظة

<sup>(52)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 115.

<sup>(53)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan. p. 65 and English Works, Vol. 3. p. 6 - 7.

<sup>(54) &#</sup>x27;The Encyclopadia Of Philosphy, Vol. 4, p. 37.

فيما عدا أن أعضاء الحس الآن مخدرة • ولا شك أن الأحلام تكون والصحة نظرا لغياب المص ، ولأنه لا توجد موضوعات جديدة تثير الأعضاء الحسية ، غليس هذاك موخوع جديد يسيطر وتكون له الغلبة بحيث يعمل على اعتام الادراكات الأخرى ، ومن هنا فقد تبدو الأحلام أكثر وضوحا من أهذار اليقظة اددا ، وهنا يثير لحوبز نفس المسلكة التي أثارت ديخارت في التأمل الأول من تأملانه ، وهي ديف يمكن لنا أن نفرق بين الأحلام واليقطة ، مادامت الأحلام يمكن أن تكون على هـــذه الدرجة من الوضوح ، بل انها تكون أحياناً أشد وضوحاً من اليقظة نفسها ؟ : « كم من مره وقع لى أن ارى في المنام أنى في هـذا المنان وانی لابس ثیابی ، وأنی قرب النار ، مع انی أکون فی سریری متجرداً من ثيابي ٠٠ »(١٥) م فكيف لهي أن أَتأكد أنني الآن في حالة يقظة ولست حالماً ؟ هكذا تساءل ديكارت ، أما هويز فهو يقول : « ذهب البعض الى أن التفرقة بين الحس والأحلام ، على نحو جقيق ، مسالة بالغة الصعوبة ، بل ذهب آخرون الى أن ذلك مستحيل ، غير أنني من جانبي ، عندما أجد انني في الأعم الأغلب لا أفكر أثناء الأحلام في نفس الأشخاص ، باستمرار ، ونفس الأماكن ، والأشياء ولااغمال على نحو ما أفعل في حالة اليقظة • كما اننى لا أتذكر في حالة الأحلام تلك السلسلة الطويلة من الأفكار المترابطة على نحو ما يحدث في أوقات أخرى • وا كنت ألاحظ ، في الأعم الأغلب ، أثناء اليقظة ما في الأحلام من خلف وعبث ؛ لكنى في الوقت ذاته لا أحلم قط بخلف وعبث أفكاري في الهقظة ، فاننى مقتنع تمام الاقتناع بأنني أثناء اليقظة ، فانني أعرف أننى اننى لا أهلم م رعم أننى اعتقد أثناء الحلم أنى يقظان » (٩٧) .

(55) Ibid

<sup>(</sup>١٥١١ ديكارت « انتامالات في الفلسفة الأولى » ص ٧٤ ترجمة الدكتور عثمان أمين مكتبة الانجلو المصرية .

<sup>(57)</sup> T. Hobbes : Leviathan, P. 65 & the English works, vol 3, p. 7 .

7١ - ويرى هوبز أن هناك علاقة وثيقة بين الأحلام وحالة الجسم ، فالمصاب بنزلة برد يرى أحلاما مفزعة ، وأفكاراً وصوراً لموضوعات مخيفة ، ولما كانت الحركة من المخ الى الأجزاء الداخلية ، ومن هذه الأجزاء الداخلية الى المخ متبادلة ، فأن التأثير بينهما متبادل أيضاً ، فاذا كان الغضب يرفع درجة حرارة بعض أجزاء الجسم في حالة اليقظة ، فأن ارتفاع الحرارة في نفس الأجزاء أثناء النوم يسبب الغضب ويثير في المخ صورة عدو ما ، وبنفس الطريقة فكما أن الرقة الطبيعية أو الحنان في حالة اليقظة تحدث الرغبة ، والرغبة تجعل الحرارة تسرى في أجزاء معينة من الجسم ، فقل مثل ذلك في حالة حدوث حرارة أكثر مما ينبغي في أجزاء أخرى معينة من الجسم أثناء النوم تثير صوراً لضروب من الرقة والحنان سبق أن شاهدناها ، ، ، ،

٢٢ \_ ويذكر هوبز ، بصفة عامة ، خمس خصائص للأحلام :

الأولى: ليس في الأحلام ترابط أو ترتيب ، والأحلام تخلو تماما من النظام وسبب ذلك أننا أثناء النوم نفتقر في الأحلام الى فكرة الغاية (٥٩) ٠

الثانية: لا نحلم الا بما هو مركب من الصور الذهنية التي كوناها بالحس فيما مضى: « ففي صمت الحس لا توجد حركة جديدة من الموضوعات ، ومن ثم فلا حسور ولا تخيلات جديدة ، بل مركبات من صور قديمة ٠٠ »(٦٠) ٠

المثالثة : الأحلام أكثر وضوحاً من تخيلات الانسان في حالة

<sup>(58)</sup> Ibid; P. 66 and the English works vol. 3, p. 8.

<sup>(59)</sup> Thomas Hobbes: the english works, vol. 1, p. 400.

<sup>(60)</sup> Ibid.

اليقظة والسبب غلبة الحركة الداخلية التي تضع الصورة الذهنية في فياب المثير الخارجي (٦١) •

الرابعة: اننا في الأحلام لا نتعجب من الأماكن التي نجد أنفسنا فيها ولا من المناظر التي نشاهدها ، والسبب أن التعجب يفترض مقدماً أن نقارن الماضي بما نحن فيه الآن ، في حين أن جميع الأشياء تبدو في الأحلام كما لو كانت في الحاضر(٦٢) •

الخامسة: اننا لا نلحظ قط خلف وعبث حياة اليقظة أثناء النوم على حين أننا نفعل العكس في حالة اليقظة فنلاحظ خلف الأحلام وعبثها وفضلا عن ذلك فنحن في حالة اليقظة نادراً ما نعتقد أننا نحلم ، اكننا عندما نحلم نظن باستمرار أننا في حالة يقظة (٦٢) •

77 — اذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الأحلام وحالة الجسم كما ذكرنا منه قليل فان هوبز يسير خطوة أخرى مفسراً ظاهرة « الأشباح » والرؤى وما الى ذلك من صروب التفكير المخرافي ويردها الى ههذا الارتباط نفسه ، فحالات الجسم ، كارتفاع درجة الحرارة مثلا ، تسبب ظهور الغضب ، « مما يتسبب في ظهور صورة العدو في المخ ٠٠ » • « وهكذا نجد أن تخيلاتنا في حالة النوم هي عكس تخيلاتنا في حالة اليقظة ، فالحركة تبدأ في طرف عندما نكون في حالة يقظة ولكنها تبدأ في الطرف المقابل عندما نكون في حالة نوم ٠٠ » (١٤٠) ومن ثم فكل من يذهب الى فراشه وفي ذهنه مجموعة من الأفكار ومن ثم فكل من يذهب الى فراشه دون المخيفة ، أو الشحنات النفسية المقلقة ، أو من يذهب الى فراشه دون أن يتخذ الترتبيات الخاصة بالنوم ، كأن ينام مثلا بملابسه كاملة ،

<sup>(61)</sup> Ibid.

<sup>(62)</sup> Ibid; p. 401.

<sup>(63)</sup> Tbid.

<sup>(64)</sup> Thmas Hobbes : Leviathan, p. 66 and the English works, ,Vol. 3, p. 8  $\cdot$ 

أو يعفو وهو جالس على مقعده ٤ أو في مكان بارد • • النخ \_ قد ترد الى ذهنه خيالات غربية أو أشياء مخيفة غير مالوفة ، يظنها شيئاً آخر غير الأحلام : ربما لاعتقاده أنه لم ينم قط أو أنه كان يخلد الى النوم بصنعوبة بالمة ، وهكذا يعتقد خطأ ، أن في أحلامه أشباها ، أو يحيل الحلم نفسه الى مجموعة من الأشباح ، وفي استطاعتنا أن نقول ان قصف ماركوس بروتس Marcus Brutus ( ٥٥ – ٤٢ ق٠٥ ) هى مثال جيد على ذلك ، فقد انضم عندما نسبت الحرب الأهلية الى بومبي ضد قيصر ، وعندما انتصر الأخير عفا عنه وولاه أحد أقاليم المغال غاصبح بذلك مدينا بحياته ومنصبه لقيصر لكن كاسيوس أقنعه بالقضاء على قيصر ، فانضم الى مؤامرة قتله عام ٤٤ ق٠م ، ثم انتصر انطبونيو وأكتافيوس على الجمهوريين عند فيلبي وانتحر بروتس عام ٤٢ ق٠م ، والواقعة التي يرويها هوبز والتي تسمى برؤى ماركوس بروتس حدثت في الليلة السابقة على معركة « فيلبي » فقد كان بروتس في خيمته حزينا مكتئباً مستغرقا في النامل يزعجه رعب العمل المستهور الذي اشترك فيه عندما انضم الى مؤامرة اغتيال قيصر ، ولم يكن عسيراً م والنوم يداعب جفنيه في الليل ، والنسمة الباردة تدغدغ أطرافه ، أن يحلم بذلك الذي يعتمل داخل نفسه ويعمل الى اخفائه \_ لقد رأى بروتس « شبحاً مخيفاً يقبل عليه ، فأهاق ولحل خوفه جعله يستيقظ شيئاً فشيئاً ، واختفى الشبح تدريجيا أيضا ، ولم يكن بروتس يعتقد أنه نام ولم يكن لديه ما يبرر ظنه أنه حلم فاعتقد أنه رأى شبحاً حقيقيا ، ويمكن أن نفسر كثيرا من الحكايات والقصص من الأشباح على هذا النحو ، أن خيالنا القوى في الظلام ، مع حالاتنا الجسمية التي يدعمها اللخوم ، هي السبب الرئيسي لظهور الأشباح وما يرتبط بها من خرافة ٠٠ » (١٥٠ • واذا كان من الصواب أن نقول ان المفكر العقلاني يحارب الخرافة: « ولا مكان في مخططه لقوى خارقة

<sup>(</sup>٦٥) توماس هوبز « التنين » ص ٦٦ من طبعة فونتانا انسالفة الذكر ومجموعة مؤلفاته الانجليزية المجلد الثالث ص ٨ - ٠ •

أو محل في عقله للاستسلام العيبي ٥٠ وهكذا تنزع العقلانية إلى اسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو غيبي في الكون ، وتبقى فقط على المابيعي الدي يؤمن المحكر العقلاني آنه عابل للفهم في النهاية ٥٠ »(١٠) و وأذا صح خلك كله فلابد أن نقول مع كرين برنتون Crane Brinton « يجب الا يذهب بنا النلن الي حد الاعتقاد بأن ديكارت هو الفيلسوف العقلاني الوحيد خلال هذين القرنين (١٧ ١ ١٨ ) ، وأن جاز أن يكون خير منان ليعبر عنهم ٠ ذلك أن هوبز الذي أسلفنا الحديث عنه كفيلسوف دولة التنين ، أنما كان من نواح عديدة فيلسوف عقلانيا خاملا مثل ديكارت ٠٠ »(١٧) ٠

٢٤ ــ بقى أن نسوق ، فى موضوع الأحلام عند هوبز ، كلمـة موجزة عن فكرته عن دور الأحلام فى نشأة الدين ، رغم أننا سنعود فى نهاية هــذا الكتاب الى الحديث عن أســباب نشأة الدين بشىء من التفحيل •

يذهب هوبز الى أن جهل الانسان أو عدم قدرته على التفرقة بين الأحلام ، والخيالات الأخرى القوية ، لا سيما ما أطلق عليه اسم الاشعاح ، وهى الأحلام الناتجة عن اضطرابات نفسية أو جسمية « هذا الجهل هي السبب في نشئة الجانب الأكبر من الدين عند الوثنيين Gentiles في الأزمان الغابرة : فقد عبد الوثنيون كثيراً من الحيوانات الخرافية مثل الساطير Satyrs (١٨٠) ، والحوريات ، والظباء وما شابه ذلك ، ويمكن أن ينطبق ذلك على ما يقاول به السذج من الناس في أيامنا الراهنة ، عندما يزعمون رؤيتهم لجنيات ،

<sup>(</sup>٦٦) كرين برينتون « تشكيل العقل الحديث » ص ١٢٤ ترجية الاستاذ شيوقي جلال (عالم المعرفة اكتوبر ١٩٨٤) .

<sup>(</sup>٦٧) نفس المرجع السابق ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>٦٨) احد آلهة الاغريق له ذيل وأذنا فرس وكان يتميز بولعه الشديد بانفهاسه في الملذات ،

أو أشباح ، أو عفاريت أو ايمانهم بقوى عند السحرة ، واننى لأعتقد أنه ليس لدى السحرة أية قوة حقيقية ، أما عقابهم ، وهو حق ، فانما يتم لايمانهم الكاذب ، واعتقادهم الزائف ، أن في استطاعتهم الحاق الأذى بالآخرين ، كلما رعبوا في ذلك ، ولقد تحول السحر الى تجارة ، وتحولت هـذه النجارة الى دين جديد ، ان هؤلاء الأشرار يتعللون بحجة خادعة هي أن الله قادر على القيام بأفعال خارقة للطبيعة م غير أن ذلك لا يبرر الايمان بأنكارهم ومعتقداتهم ، ومن واجب الحكماء أن يكفوا عن الايمان بهذه الأمور بل أن يحاربوها أينما وجدوها لأن المعقل يجعل مثل هـ ذا الايمان بالغ السذاجة • أن العقل يجبرنا على المعكس أن نرهض الايمان بالأشباح ، والأرواح ، والعفاريت وغير ذلك من الأمور التي نشأت أساساً عن الأحلام ، وأذاعها وروج لها الأنبياء الكذبة ، والنبوات الزائفة ، مع أن تطهير الذهن من هذه الخرافات يجعل الناس أكثر ميلا لطاعة القوانين المدنية (١٩) • خلاصة القول أن : « دراسة هوبز للأحلام والأشباح تعطينا مثالا نموذجيا على ذهنه الصارم وعقله الحاد وحب استطلاعه الذي لا يعرف الراحة . كما تكشف لنا عن أن التراث الفلسفى الذى بدأه ديكارت سوف ينشغل بالوضع الابستمولوجي للحلم ، على اعتبار أن الأحلام تلقى ظلالا من الشك على ثقتنا بحياتنا اليومية ع أما هوبز فقد اعتبر الأحلام ، شأنه شأن أي انسان آخر ، مجرد أحلام كما حاول أن يفسرها مركزاً على ما فيها من جوانب غربية غير مألوفة مع «(٧٠) •

### رابعا \_ العقل والمرفة الفلسفية:

٢٥ ــ حرصنا منذ بداية هــذا المفصل أن نعرض للحس وللتجربة وتفسير هوبز للتحواس والادراكات الحسية على نحو ما ذهب اليه

<sup>(69)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p, 67 and the English works vol. 3, p. 9.

<sup>(70)</sup> Richard peters: Hobbes, p. 118.

فيلسوفنا تماماً ، وأرجأنا مناقشة مدى انطباق لفظ العقلانية على هوبز حتى نصل الى الحديث عن العقل ، والحق أننا نعذر أولئك الذين يرفضون احتساب هوبز ضمن زمرة العقليين على اعتبار أنه بدأ من الحس ، بل كان مغرماً بالحديث عن الادراك الحسى ، ٠٠٠ النح فكيف يمكن أن يوصف فيلوسوف كهذا بالعقلانية ؟! وجوابنا ذو شطرين:

\_ الشحار الأول أن هوبز كثيرا ما كان يستهدف من الحديث عن الحس تفسير الحس ، والحواس ، أي استخدام المنهج الفلسفي ( التحليلي ... التركيبي ) في دراسة ظاهرة الحس ، وهــذا هو السبب الذي جعله يبدأ كتابه « التنين » ـ وهو كتاب مخصص أساساً للفلسفة السياسية ولدراسة المجتمع - بالحديث عن « الحس » ، فالفصل الأول الذي عقده هوبز عن « الحس » ع كان يعبر عن تحليلة للمجتمع الى ذرات هي أفراد البشر ، ثم تحليله لأفراد البشر ، أي الانسان الفرد ، كجهاز ، الى مجموعة من القوى الجسمية والذهنية ، أما الأولى فيقسمها الى ثلاث قوى : هي التغذية والحركة والتناسل ، وهي لا تستوقفه طويبلا • أما القوى الذهنية فهو يقسمها الى قوى معرفية وقوى محركة ، كما سبق أن رأينا ع والقوى المعرفية تبدأ من الحس وما ينتجه من « خيالات » و « صور ذهنية » وتمثلات ثم تسير منها الى التخيل ، والأحلام وآخيرا العقل ، ذلك كله يعبر عن نموذج لاستخدام المنهج التحليلي ، لا ينبعي أن نقف عند جزء منه وهو « الحس » • أولا لأن هوبز يشرح « منشأ » الحس ، أو السبب الكامن وراءه ، وهذا هو عمل الفلسفة في دراستها لجميع اللظواهر ، وثانيا : لأن النهاية التي ينتهى اليها من هـذه البداية هي العقل ٠

\_\_ الشطر الثانى هو أن هوبز يقول بصراحة ووضوح أن هناك ضربين من المعرفة: احداهما آتية من الحس والأخرى من العقال ، والثانية هى المعرفة الفلسفية وهى المعرفة اليقينية ،

٢٦ \_ والحق أن الفكرة التي تذهب الى أن العقليين يستبعدون الحس والتجربة أداءة للمعرفة تعطينا صورة غير دقيقة لهذا المذهب ، فلو أننا رجعنا الى جنور المذهب العقلى الأولى عند اليونان لوجدنا أن المذهب يصل الى قمته عند أفلاطون الذي يبدأ بمعرفة اللحواس ع ويقسمها الى معرفة هي أقرب الى الوهم عندما نقتصر على معرفة الخلال والأشباح وما انعكس على سطح الماء والمواد الصقيلة اللامعة ، ثم معرفة الظن التي هي معرفة الأشياء الجزئية الحسية ذاتها التي كانت المعرفة الأولى انعكاساً لها • صحيح أن أفلاطون يطلق على هذين السربين من المعرفة السم « المعرفة الظنية » ويصعد منها الى المعرفة العقلية (٧١) . رياضية وفلسفية وهي معرفة المفهم والعقل ، لكن ما يهمنا الآن ابرازه هو أن أغلاطون ، وهو من العقليين المتطرفين ، لم يستبعد المعرفة الآتية من الحواس والتجربة ، وان لم يدخلها في المعرفة الفلسفة ، أما الأولى فهي « معرفة ظنية » ، وليست بالضرورة كاذبة لكنها فى جميع الدالات لا تبلغ درجة اليقين التى يسعى اليها الفيلسوف ومن شم فهي لا تشبعه ، لأن النموذج الذي تهفو اليه نفسه هو النموذج الرياضي ذو المقائق الثابتة غير المتفيرة ع ومن ثم فالمعرفة اليقينية هي معرفة المثل الأزلية \_ معرفة العقل ، فليست المشكلة ، اذن ، أن الفيلسبوف يبدآ من المعرفة الحسية أو أنه يعتمد على الحس ، الكن المشكلة الحقيقية هي أين بضم الحس وما يأتي به من معرفة في خارطة المعرفة المحقة ؟ !

٢٧ ــ معنى ذلك أن الاعتماد علنى الحس والتجربة وما يقدمانه من معلومات ومعارف ليس هو السمة التي يتميز بها الفيلسوف التجريبي،

<sup>(</sup>۱۱) قارن ما يقوله بطرس « تبنى هوبز نفس موقف أغلاطون وديكارت ؟ فهو يفرق من ناحية ، بين التجربة التى تزودنا بالمعرفة التاريخية والغطنة Prudence وبين العتل الذي يقدم لنا المعرفة العلمية ( الفلسفية ) والحكمة . . » ريتشارد بطرس « هوبز » ص ٥٠ ،

بل ان الفيلسوف العقلى قد يشاركه هـذه البداية أيضاً ، والفرق بينهما أن الأول لا تنشطر المعرفة عنده شطرين ( لأن العالم لا ينشطر من الناحية الأنطولوجية شطرين ظاهر وباطن ) (١٩١) • بحيث يكون الظاهر هو الحقيقة وهو ما تأتى به الحواس • اما الفيلسوف العقلى فعنده أن هناك ضربين من المعرفة : الأولى آتية من الحسواس ومن التجربة بحفقة عامة ( التجربة هنا هي التجربة الشخصية عمة ( التجربة هنا هي التجربة الشخصية وليست التجربة المعملية المعالمة المعالمة أو الذاتية أي اعمال الحواس الخمس في موضوعات العام المخارجي وليست التجربة المعملية ، وهذه المعرفة الثانية هي المعرفة الفلسفية ، وهي المعرفة اليقينية ، وبعبارة أخرى الفيلسوف التجريبي يبدأ من وهي المعرفة اليقينية ، وبعبارة أخرى الفيلسوف التجريبي يبدأ من المواس وينتهي بالحواس لأن « محك » اليقين عنده ، هو في النهاية ، المعودة مرة أخرى الي الحواس • أما الفلسوف العقلي فان مثله الأعلى هو اليقين الرياضي ، ولهذا فانه قد يكتفي باقامة البرهان العقلي على صحة قضية ما أو يردها الى قضايا أخرى أكثر وضوحا وبساطة يقبلها صحة قضية ما أو يردها الى قضايا أخرى أكثر وضوحا وبساطة يقبلها

المست اظن أن هدف الانشطار يؤثر على الواحدية المداية عند هوبز بحيث يجعل النائية ، ذلك الأن الشرط الاساسي للثنائية هو ألا يكون من المكن رد احد العنصرين الى الآخر ، اعنى أن ينائف العالم من جوهرين يستقل كل منهما بخواصه عن الآخر تهام الاستقلال كها هي الحال في ثنائية ديكارت بين الامتداد والفكر ، أو بين النفس والبدن ، أما الجوهر عند هوبز فهو مادة أو جسم والعراضه مادة كذلك أعنى انهما من طبيعة التطولوجية واحدة ، وربها قلنا أن خطأ هوبز يكمن في نظرته الآلية الى الجوهر واعراضه، ولو انه نظر اليهما نظرة جدلية ، كما سيفعل هيجل فيها بعد ، لوجد انه من النمروري للجوهر أن يتجلى في أعراضه حكما أن الاعراض بدورها لابد أن تتحول الى الجوهر ، ومن نم سيكرين ما هو موضوعي ( الجوهر ) ذاتي الينما ، وما هو ذاتي ( الاعراض ) موضوعي كذلك ، وهكذا تنقى الموضوعية والذاتية ، الانطولوجيا والابستهولوجيا أي المعرفة والوجود على صعيد سواحد ، قارن كتابنا « المنهج الجدلي عند هيجل » ص ٢٢٣ وما بعدها عن الفكرة الثانية ، دار التنوير عن الفكرة الثانية ، دار التنوير عن الفكرة الثانية ، دار التنوير بيوت عام ١٩٨٢ وما بعدها بصدد الفكرة الثانية ، دار التنوير

العقل وتكون واضحة بذاتها على نحو ما فعل ديكارت في اليقين الأول الذي جعله أساس فلسفته (أعنى الكوجيتو) ، وعلى نحو ما فعل هوبز عندما جعل الحركة مسلمة أساسية يفرضها العقل ولا يمكن للحواس ادراكها لأنها هي نفسها سبب الحواس ع ومنشأ الادراكات الحسية ، بل ان الحركة هي السبب الأول الذي لا سبب له !!

۱۵ الفلاسفة الذين بدأوا من الحس ، وأولى احتراماً للتجربة ( آكثر بكثير الفلاسفة الذين بدأوا من الحس ، وأولى احتراماً للتجربة ( آكثر بكثير من أستاذه ) فأرسطو صاحب العبارة المشهورة : « ان الحواس نوافذ المعرفة ومن فقد حساً فقد علماً » ومع ذلك فهو فيلسوف عقلى أكثر منه تجريبي ، ان جاز لمنا أن نطلق هذه التسميات الحديثة على فلسفات قديمة دون أن نقع فيما يسمى بمغالطة المفارقة التاريخية ٠٠٠ قديمة دون أن نقع فيما يسمى بمغالطة المفارقة التاريخية ٥٠٠ أرسطو فيلسوفاً عقلياً • يقول و • « • والس الالله المعرفة والاستدلال أرسطو فيلسوفاً عقلياً هي جوانب أخرى من فالسفته كذلك • فقد تأثر بعمق الرياضات • ولقد عرض عثله الأعلى للمعرفة العلمية في التحليلات الرياضات • ولقد عرض عثله الأعلى للمعرفة العلمية في التحليلات النانية Posterior Analytic النهج » عند ديكارت مقارنة مفيدة (٤٧٠) •

٢٩ ــ ينضم هوبز اذن ، الى فريق العقليين رغم أنه كثيرا مايربك القارىء بعبارة كهذه: « الأصل المسترك بين جميع أفكار الانسان هو ما ندعوه بالحس ، لأنه ليس ثمة تصور في ذهن الانسان لم يكن في مبدئه ، كله أو جزءا منه ، قد تولد عن طريق أعضاء الحس ، أما ماتبقى

<sup>(</sup>٧٣) وهى تعنى اطلاق مصطلح حديث مثل « الوجودية » مثلا على فلاسعة قدامي ، كسقراط لم يكن لهم به علم .

<sup>(74)</sup> W. H. Walsh: « Reason and Experience » P. 14 Oxford at the Clarendon press 1947.

من الأفكار فهو مشتق من ذلك الأصل (٧٠) مما جعل بعض الباحثين يذهب المي القول بأن : « فكرة هوبز عن الحواس غريبة بعض الشيء والكنها هامة ، فهو مثل ديكارت يعرف أن الحواس خداعة لكنه ليس اديه شيء من صوفية ديكارت عن قوى الذهن المنفصلة عن الحواس بل هو يحتفظ بارتباط الذهن بالحواس الذي كان قائما في المذهب الأرسطي وطوال العصور الوسطى ١٥٥٠٠ وجعل آخرين يذهبون الى القول بأنه « ليس لدى هوبز فلسفة للادراك الحسى وكل ما في الأمر أنه يقوم بتقديم مجموعة من الزاعم اادجماطيقية مغزها الوحيد أنها نزودنا بالاطار الذي يعرض ميه لنظرياته عن اللغة والمنهج » (٧٧) • والحق أن هوبز نفسه كان أحيانا يلجأ الى الحس كضرب من العقلانية ، ان جاز التعبير ، في محاربة الخرافة ، يقول : « هناك تصة قرأتها في مكان ما عن شخص ادعى أنه نسفى من العمى بمعجزة وكان قد ولد أعمى ٠ وقد شفى على يد القديس ألبان St. Alban وغيره من القديسين في المدينة المسماة باسمه ( مدينة القديس ألبان ) \_ والقد كان هناك دوق جاوستن Liuke of Glouceater وسمع بهذه القصة ، ولم يصدقها ، بل تشكك في حقيقة هذه المعجزة • فسأل الرجل عن لون ما قائلا: ما هو هذا اللون ؟ وأجاب الرجل هو لون أخضر ، فكشف بذلك نفسه وعوقب على كذبه • اذ على الرغم من أنه يستطيع عن طريق بصره الذي استرده حديثا أن يميز بين اللون الأخضر واللون الأحمر وبقية الألوان التي قد يسأل عنها ، فانه ليس في استطاعته أن يعرف لأول وهلة أيها هو النون الأخضر أو الأحمر أو أي اسم (٧٨) تخر » ، وينتهي هوبز من

<sup>(75)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P 61 and English works, Vol. 3. p. 1.

<sup>(76)</sup> Thomas A. Spragens . Jr. : The Politics of Motions : The World of thomas Hobbes p. 72.

<sup>(77)</sup> F. S. McNeilly: the Anatomy of Leviathan p. 31.

<sup>(78)</sup> Thomas Hobbes: the English works, vol. 4, p. 26.

هذه القصة الى آن يقول: « بدلك نستطيع أن نقول أن هناك نوعين من المعرفة الأولى. هى معرفة الحس وهي معرفة أصلية Original والثانية هي معرفته حقية القضايا • وكيف تسمى الأشياء وهي مشتقة من العقل (٢٩) » • صحيح أنه يعود الر ارباك القارىء بأن يطلق على النوعين اسم « التجربة » • • كلاهما هو التجربة : النوع الأول تجربة خاصة بآثار الاشياء التي تؤثر فينا من الخارج • والنوع الثانى تجربة تكون لدى الناس عندما يستخدمون أسماء اللغة استخداماً سليما • • ونحن نسمى الأولى حين نسجلها في الكتب باسم التاريخ ، والثانية باسم العلم أو الفلسفة (٨٠) •

واذا كانت عباره هوبز السابقة تربك القارىء اذ يقول النفسه كيف يمكن أن نعد غيلسوفا عقلانيا وهو يقول: « ليس ثمة تصور في ذهن الانسان لم يكن في مبدأ نشأته كله أو جزءا منه قد تولد عن أعضاء الحس ٠٠ » — كيف تكون البداية حسية على هذا النحو ثم يقال انه فيلسوف عقلى ٠٠ الحق أن هيجل ربما يساعدنا أكثر من غيره ، في توضيح عذه النقطة — يقول: « هناك عبارة قديمة تنسب خطأ الى ارسطو ، ويقال انها تعبر عن فلسفته تقول: لا شيء في العقب لم يكن موجودا من قبيل في الحس والتجربة ٠٠ في العقب لم يكن موجودا من قبيل في الحس والتجربة ٠٠ النظرية الأخذ بهذا المبدأ الا عن سوء فهم له فحسب ، ذلك لأن هذه العبارة في جانبها الآخر ليست أقل تأكيدا للمبدأ الذي يقول:

<sup>(</sup>٧٩) نفس المرجع: « والاولى هى تجربة الواقع ، والثانية هى وضوح الحتيقة » الاولى تسعى بالفطنة Prudence والثانية يطلق عليها القدماء والمحدثون اسم الحكمة Sapience الاولى يشاركنا فيها الحيوان والثانية قاصرة على الانسان وحده ، وجلة ٤ ص ٢٩ ٠ الحيوان والثانية قاصرة على الانسان وحده . وجلة ٤ ص ٢٩ ٠ الحيوان والثانية قاصرة على الانسان وحده . وجلة ٤ ص ٢٩ ٠ الحيوان والثانية قاصرة على الانسان وحده . وجلة ٤ ص ٢٩ ٠ الحيوان والثانية قاصرة على الانسان وحده . وجلة ٤ ص ١٩٠٠ وحده . وحده

ولا شيء فهي الحواس دون أن يمر بالعقل ٠٠.
(١) Nihil est in Sensu quod non fuerit in intellectu.

ومعنى ذلك أنه أذا قيل أنه ما من فكرة فى عقل الانسان الأوكانت فى الحس ، فأن ذلك يثبت الجانب الذى نؤكده وهو أنه لا يوجد تصور فى الحس الا ويمر بالعقل ا

٢٠١ ــ على أن المهم هو تصنيف المعرفة ، فمهما يكن من أمر العرفة الحسنة ، وبالغا ما بالغت اهميتها عند هويز فانها في النهاية تختلف عن المعرمة الفلسفية ع المعرفة اليقينية ، أعنى أنك اذا ما اقتصرت على معرفة الحس فانك لا تكون في نظر فيلسوفنا قد وصلت الى الحقيقة : « ذلك لأن التفكير الفالسفى هو الاستدلال العقلى ، أن تفكر فلسفها ، عند هويز ، يعني أن تتعقل أو تستدل To Reason فالفلسفة هي الاستدلال ، وكل شيء يخضع لهذه الحقيقة ، وكل شيء مشتق منها وطابع الاستدلال هو الذي يحدد نطاق البحث الفلسفي وحدوده • وهذا الطابع هو الذي يضفى الترابط والمذهبية على فلسفة هوبز ، فالفلسفة في نعلر هوبو هي العالم على بحو ما يتجلى في مرآة العقل ، والفلسفة المدنية هي النظام المدنى • على نحو ما ينعكس في تلك الرآة • والعالم على نحو ما يرى في هذه المرآة هو عبصفة عامة ، عالم الأسسباب والنتائج ، عالم العلل والمعقبولات ، والسبب والنتيجة والعبلة ، والمعلول ، هي مقولاته ، والعقل عند هوبز غايتان متبادلتان : الأولى تحديد الأسباب الشرطية لنتائج معطاة ، والثانية تحديد النتائج الشرطية لأسياب معطاة » (٨٢) .

<sup>(</sup>٨٢) هيجل: « موسوعة العلوم الفلسفية » المجلاد الاول ص ٢٠ ترجمة د. امام عبد المتاح امام ، دار التنوير بيروت عام ١٩٨٣ ( العدد السادس من المكتبة الهيجلية ) .

<sup>(82)</sup> Michael Oakeshott: Hobbes: on Civil Association p. 16 - 17 and the English works Vol. 1. p. 65 - 66 & p. 387.

<sup>(</sup> ۱۳ ــ هويز )

٣٢ \_ هناك ، اذن ، ضربان من المعرفة يذكرهما هوبر بصراحة ووضوح ، حتى أننا نستطيع في أية ظاهرة نقوم بدراستها أن نصل الى هاتين المعرفتين خدد مثلا الظاهرة السياسية : « ان من يتتبع مجريات الأمور السياسية في دولة من الدول ويرى كيف سارت الأحوال فيها من مرحلة الازدهار الى مرحلة الانهيار والحرب الأهلية ع فانه يستطيع أن يخمن عندما يرى مناظر الدمار والأطلال أنه ها هنا كان ثمة مجريات مماثلة للامور السياسية أدت الى حروب أهلية مماثلة »(AT) غير أن عملية تسجيل « التنائج » التي تزودنا بخزين هائل من «الفطنة» يختلف اختلافا تاما عن معرفة « الأسباب » التي Prudence لا تكون ممكنة الا عن طريق الفلسفة وحدها ، فالقواعد التي وخسعها « مكياغللى » الأمير في كتابه المسمى بنفس الاسم هي مجموعة من النصائح التي تدل على الفطنة والتحوط Prudence (۱۸۱) استمدها من دراسته لتاريخ « ليفي ۱۰۰ من دراسته لتاريخ « ليفي ۱۰۰ من دراسته لتاريخ « العلم الحقيقي للدولة ، اختلاف ترجمة ثوكيديدس التي قام بها هوبز عن تأليف كتاب « التنين » • اقد اعتقد هوبز أنه سار من الحس الثاقب

<sup>(83)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, P. and English works, Vol 3 p. 16 - 17.

بصدد الظاهرة السياسية مى بلاده الى معرفة الفيلسوف التى هى المعرفة اليقينية (١٨٠٠) ٠

معرب ذلك يعنى أن العرفة العلمية ، أو المعرفة الفلسفية تختلف المختلافا تاما ، عند هوبز ، عن المعرفة المستمدة من التجربة ، وكذلك عن المعرفة التى هى ضرب من الفطنة أو التحوط ( وهى نفس التفرقة التى ذكرها ديكارت فى مبادىء الفلسفة وقد أشرنا اليها من قبل ) ، وهى كذلك تختلف عن المعرفة التاريخية : معرفة الوقائع المعطاة أو المعلقة فلك لأن المعرفة الصحيحة هى معرفة العقل وليست نتاجا للحواس عذلك لأن المعرفة الصحيحة تسنمنا الى حتائق كلية ، شرطية فى طابعها ( وايدست مالئة معرفة الحواس ) مما أنها تسمح لنا بمعرفة الأسباب أعنى الموصول الى المنشأ (امن عون ثم فان علينا ، اذا أردنا أن نصل الى المدينة أن نتجاوز حدود التجربة الصية (١٨٠٠) و

ولا شك أن الانسان يتميز عن الحيوان في نظر هوبز بملكة العقل هذه وعلى ملكة فطرية فينا فاذا كانت الكائنات الحية لا تشاركنا في كثير من الحركات الحية ، فإن الحيوانات تشاركنا في الحركات الحيوانية أو الارادية ، ولهذا فانها تستخدم حواسها كما يفعل الانسان كثير من التجارب ( رغم أن الانسان يعلو عليها بفطنته لكثرة تجاربه ، وقد تصل الى ضرب ولو بسيط من الفطنة أو الحيطة التي هي خلاصة ولمخزون خراته ) لدن الانسان يعود الى الامتياز الكامل على الحيوان لوجود ملكة العقل لديه فهو ينفرد بها دون سائر الحيوانات يقول هوبز : « لقد سبق أن ذكرت أن الانسان يتميز عن الحيوانات الأخرى كلها بهذه الماكة ، وهي أنه عندما يتصور شيئا مهما يكن نوعه يكون

<sup>(85)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 51 - 52.

<sup>(86)</sup> R. Peters: op. cit. p. 52.

<sup>(87)</sup> M. Oakeshott : op ? cit p. 13.

قادرا على بحث نتائجه والآثار المترتبة عليه ع وأنا الآن أضيف درجة آخرى لهذا الامتياز وهي أنه يستطيع أن يرد النتائج التي وصل اليها الى قواعد عامة يسميها المبرهنات . Theorems أعنى أنه يستطيع أن يستدل وأن يحسب لا فقط في العدد بل أيضا في كل شيء آخر يمكن أن يكون قابلا للجمع واللطرح (٨٨) • والحق أن الاستدلال ، واستخدام العقل عند هوبز ، وكذلك التفكير الدقيق هو « جمع وطرح » ، وهي نفسها عمليات « الضرب والقسمة » \_ باختصار التفكير حساب ولا يقوى عليه سوى الانسان (٨٩) • وان كان هوبز يستطرد فيقول : « ان هذه الميزة تضعفها خاصية أخرى وهي خاصية الوقوع في الخلف واللامعقول Absurdity الني لا توجد عند أي كائن حي آخر سوى الانسان • بل ان أكثر الناس عرضة للوقوع غيها هم الفلاسفة والذين يعملون بالفلسفة! حتى أنه ليصدق عليهم قول شيشرن (Ciceron يستحيل عليك أن تجد شيئا بالغ الحمق ، أيا ما كان خلفه وعبثه ، الا ويمكن أن تجده في كتاب من كتب الفلاسفة! والسبب واضح هو أنك لا تجد واحدا منهم يبدأ الاستنتاج العقلى من التعريفات أو شرح الألفاظ أاتى يستحدمها وهو المنهج الذى يستخدم في الهندسة وحدها وهو منهج أدى الى نتائج لا خلاف عليها (٩٠) .

"الطبيعي Natural Reason ، أعنى أن كل انسان قادر على أن لديه العقل الطبيعي Natural Reason ، أعنى أن كل انسان قادر على أن يستدل ، الى حد ما ، نان الفلسفة تحتاج الى سلسلة طويلة من الاستدلال ، وهذا ما يجعل معظم الناس يحيدون عن طريق الجادة ويقعون في الخطأ بسبب نقص المنهج (١٦) » • وهذا ما يجعلنا نقول مع بطرس Peters : ان الاستدلال لا يولد معنا مثل الحس

<sup>(88)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 84.

<sup>(89)</sup> Ibid.

<sup>(90)</sup> idid; p. 84.

<sup>(91)</sup> T. Hobbes: The English works, Vol, I, p. 1.

والذاكرة وليس وليد التجربة مثل الفطنة أو الحيطة لا rudence بل هو فن نكتسبه بالمارسة وبذل الجهد ، فلا بد لنا أن نتعلم

أولا: كيف نطلق الأسماء على الأشياء وكيف نقوم بعملية التعريف ولا بد لنا أن نتعلم:

ثانيا: فن المنهج المنظم الذي يبدأ من الأسماء التي وضعناها الي القضايا أو العبارات التي تنتج من الجمع بين الأسماء الي الأقيسة التي هي طريق لجمع القضايا ، منطقيا ، بعضها الي بعض ، وهذا الضرب من الاستدلال تعميم واضح لمنهج الرياضيات ، فنحن نسير من ألفاظ أو تعريفات نتفق عليها ونجمع بينهذه الألفاظ في عبارات مثل «الانسان جسم حي عاقل » ، واستنباط النتائج من التعريفات هو ما يسميه هوبز بالمنهج التركيبي ، أما اذا أردنا أن نفهم ظاهرة معطاة فلا بد لنا أن نعود القهقري الي ما يسميه هوبز « بالقضايا الأولى » وهذا هو المنهج التحليلي (۱۹) ، وعليا أن نلاحظ هنا أن عملية الاستدلال ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة « فالصدق والكذب لا وجود لهما الا بين الأحياء الذين يستخدمون الكلام »(۱۲) ، ولهذا فسوف نفرد الفصل القادم لدراسة للسفة اللغة عند هوبز ،

٣٦ ــ المعرفة الفلسفية ، اذن ع هى المعرفة العقلية وهى تتميز بخصائص خاصة بذكر منها هوبز خمس خصائص أساسية يمكن أن نوجزها على النحو التالى :

## الخاصية الأولى:

تتميز المعرفة الفلسفية بطابعها الكلى ، ومن ثم فهي تزودنا

<sup>(92)</sup> R. Peters, Hobbes. p. 53.

<sup>(93)</sup> T. Hobbes: the English works, vol, p. 36.

<sup>(94)</sup> Ibid p. 3 - 4.

بحقائق كلية ، في حين أن الحواس لا ناتي الينا الا بالجزئيات فحسب يقول هوبز « • • رغم أن الانسان الذي اعتاد ، باستمرار ، أن يرى الليل والمنهار يعقب الواحد منهما الاخر حتى الان ، عانه لا يستلي ، من ذلك م أن يستنج من هذا التعاقب أنهما لا يزالان يبعلان ذلك ، أو انتها سيفعلان ذلك على نحو أبدى الماتجربة لا تؤدى الى تسى على الاست فالمعرفة العلسفية أو الحكمه هي نتاج العقل الذي يعطينا وحد، المعرفة بالعلم والابدى ، والحقائق التي لا تنغير مثاما تفعل الهندسة النا ،

## الخاصية الثانية:

المعرفة الفلسفية نتالف من حقائق ضرورية ، وليست محتملة او عرضية او حادثة ، ولتوضيح هذه الخاصية نقول : ان هوبز يفرق بين ضربين من الصدق في القضايا : قضايا حادقه وصدقها ضروري ، وقضايا آخري صدقها حادث او عرضي حيقول : « تنقسم القضايا الي ضرورية أعنى قضية صادقة صدقا ضروريا ، وقضايا صادقة لذن صدقها ليس ضروريا وهي التي نسميها بالصادثة او العرضية مدقها ليس ضروريا وهي التي نسميها بالصادثة او العرضية في أي وقت اسما للموضوع ( انسان ) دون أن يدون من الممننتسميته في أي وقت اسما للموضوع ( انسان ) دون أن يدون من الممننتسميته بالحمول ( كائن حي ) ، فالمحمول اما أن يكون مرادفا للموضوع كما هي الحال في « الانسان كائن حي » ، أما الفضية المحتملة الصدق أو العرضية فهي مثل القضية التي تقول « كل غراب أسود » فهي يمكن أن تكون صادقة الآن كاذبة فيما بعد (٩٧) ، ولم يهتم هوبز بتطوير التفرقة بينالقضايا المحتملة الصدق والضرورية في صدقها لأنه كان يعتقد أن المرفية

<sup>(95)</sup> T. Hobbes: the English works, vol. 4, p. 18.

<sup>(95)</sup> R. Peters: Hobbes. p., 51.

<sup>(97)</sup> Thomas Hobbes: the English works, vol 1, p. 37 - 8.

الفلسفية لا تهتم الا بالقضايا اليقينية ، وبالتالى ، بالحقائق الضرورية وحدها \_ فهي مثل الهندسة ، تتألف من قضايا تحليلية فحسب (٩٨) •

#### ٣٧ \_ أما الخاصية الثالثة:

التى يعتقد هوبز أنها تميز المعرفة الفلسفية فهى أن هذا الضرب ينشأ عن طريق الاستدلال العقلى وحده ، لذنه يستحيل أن ينشأ من التجرية المحض (٩٩) •

### الخاصية الرابعة:

هى أنه ما دامت معطيات الفلسفة هى النتائج أو الآثار ، فأن النبوسع الوحيد لمعارفنا بهذه الننائج يتوقف على معرفة أسبابها ، فاذا ما أضفنا إلى الننيجة معرفة السبب أو منشأ تلك النتيجة « أعنى المعرفة بسبب تكوينها » (١٠٠) ، غاننا بذلك نعرف كل ما يمكن أن يعرف ، وباختصار فأن معرفة الأسباب هى السعى الذي تريد اللسفة الوسول اليه لأن الفلسفة في النهاية اسندلال ، ويضيف هويز مبررا آخر هو أن « معرفة الأسباب مفيدة ونافعة للجنس البشري » (١٠٠) ،

### الخاصية الخامسة:

هى أنها تتميز عن التجربة والمعارف التجريبية بأتها مشروطة أو شرخلية ، وليست مطلقة ، فهى مثل المعرنة الرياضية من حيث اليقين والاشتراط: « إذا كان الشكل الذي أمامنا دائرة ، فان أي خط مستقيم من المركز يقسمه قسمين متساويين ، وكذلك ذي معارف العلم الطبيعي، ذلك لأن مهمة العلماء الموصول الى قوانين كلية شرطية مثل: « في أي

<sup>(98)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 56.

<sup>(99)</sup> Michael Oakeshott: Hobbes, p. 24.

<sup>(100)</sup> Thomas Hobbes: the English works, Vol. 2, p. xiv.

<sup>(101)</sup> Ibid, Vol. 1, p. 10.

مكان ع وزمان ، اذا سخنا الحديد فانه بتعدد ، واذا غلينا الماء فانه يتبخر ، واذا كال هذا الشيء ماء فانه يتالف من ايدروجين واكسوجين . والخ ،

٣٨ ــ يتدح لنا ما مي فلسفة هوبز من عقلانية كلما سرناخطوات أكثر في أعماق هذه الفلسفة م والنتيجة التي لا بد أن نعرفها كما يقول هوبز نمسه : « النتيجة التي تنتهي اليها هي أن الكلمات الواضحة هي ضوء العقل البشري ، وهي النور الذي يهديه • أما العقل فهو الانطلاق وهـــو ازدياد العلم والفلسفة وهــو الطــريق ، كمــا أنه نفع البشر وغايتهم (١٠٢) » • لكن العقل لا يعمل بدون استخدام اللغة ، « أذ كيف يمكن للناس الاستدلال بلا كلمات ؟ (١٠٢) » ان العقل هو الذي يقوم بتسمية الأشياء ووضع التعريفات ، ولما كان العقل هو الذي يخترع مختلف الموضوعات الرياضية فمن الطبيعي أن تكون التعريفات التي تعبر عن هذه ألموضوعات تعريفات اسمية • ويترتب على ذلك أن تكون نسبية اذ يستطيع المرء استبدالها بغيرها • فليست التعريفات الرياضية ضرورية وعامة ، كما هي الحال في البديهيات والمباديء ، ويرجع ذلك الى أنها من صنع العقل عولذا فهي تنوقف على ارادتنا وعلى ما نتذق أو نتواضع عليه (١٠٤) ٠٠ وهكذا يلتقى موقف هوبز العقلى مع ذلسفته في اللغة ، ومع موقفه الأسمى على صعيد واحد ، لكن ما هي فلسفه هويز في اللغة « كيف نشأت اللغة ؛ وكيف يتم وضع الأسماء ؟ وكيف يمكن تصنيفها ؟ وما المقصود بمذهبه الاسمى ؟ » هذا ما سيحاول الفصل القادم أن يجيب عليه •

<sup>(102)</sup> Thomas Hobbes: the English works vol. 36 - 7 &Leviathan, p. 86.

<sup>(103)</sup> Ibid, vol. I, p. 3 - 4.

<sup>(</sup>١٠.٤) د، محمود قاسم : « المنطق الحديث ومناهج البحث » ص١٩٦٠ الطبعة الخامسة ، دار المعارف بمصر عام ١٩٦٨ ٠

# القصيل السشاني « فلسفة اللغة »

« الكلمات وسيلة يستخدمها العقلاء للحساب والعد ، أما الحمقى فيجعلونها هي نفسها النقود التى يعيشون عليها » •

هويز ــ (( ألتنين )) •



### أولا - عشاة اللغة وأهميتها:

١ ـــ اهتم هوبز اهتماما رئيسيا بدراسة اللغة • ولقد جاء هذا الاهتمام مسايرا للطابع العفلي الذي اتسمت به فلسفته كلها م فقد كان الهدف الأول من اهتمامه بدراسة اللغة هو الوصول الى مصدر الخلف أو العبث absurdicy الذي اتسم به القفكير الأسكولائي طوال العصور الوسطى: ماالغة هبة عظيمة لذنها خطرة: فقد تكون طريقا الى المعرفة الحقة عندما تستخدم استخداما جيدا يراعى فيه تحديد الألفاظ وتعريف الكلمات التي نستخدمها ولكنها عندما يساء استخدامها كما فعل الفلاسفة الاسكولائيون ، فانها تكون مصدرا لخلق ضروب من العبث والخلف المحال ، والمشكلات الفلسفية الزائفة التي لا تنتما الا بسبب المهم السيء ، والتصور الخاطيء للغة ، وغضلًا عن ذلك فقد ذانت اللعة سببا من أسباب شيوع الخرافة بين الناس طوال العصور الوسطى وبعدهم عن العقل وسيطرة القساوسة بتفكيرهم العقيم ، ومعتقداتهم الخبيثة ، على أذهان الناس : ألم تظهر مشكلة الماهيات وما استتبعها من ايمان بوجود كائنات عييية بسبب الفهم الخاطىء للغة ١١ ألم تصبح مشكلة الكليات الشغل الشاغل المفكرين للسبب نفسه لا من هذا المنظور العقلى يقيم هوبز نظرية في اللغة لتكون سلاحا يفضح به تفكير المدرسيين وما يتضمنه من خلف وعبث من ناحية ، ولتكون ، من ناحية أخرى ، سلاحا لمحاربة الكنيسة وما روجته من خرافة أدت الى نشوب الفتنة بين الناس (١) •

٣ ــ تلعب اللعة ، اذا ، دورا رئيسيا في فلسفة هوبز بصفة
 عامة ، وفي عقلانيته بصفة خاصة ، حتى أن من الباحثين من يعتقد أن

<sup>(1)</sup> C. F. Richard Peter: Hobbes, P 119 Greenwood Press, 1956.

الاسهامات الهامة التى قدمها هوبز كانت أساسا فى « فلسفة اللغة » » وفى « الفلسفة التحليلية وفى « الفلسفة التحليلية المعاصرة ، لأنه كان شديد الحساسية للطريقة التى يمكن أن نشسأ بواسطتها النظريات غير المعقولة ( أى الخطرة ) بسبب الخلط حسول معانى الكلمات (۱٬ ومن ناحية أخرى ذهب بعض الباحثين الى القول بأن « أحد العناصر الهامة فى راديكالية هوبز هو ايمانه بان الفلاسفة سيظلون فى خطر الانزلاق الى الحديث بكلام فارغ ، ما لم يوجهو! انتباها نقديا الى استخدام النغة (۱٬ » و ويرى كثير من الفلاسفة المحدثين أن نصيب هوبز البارز فى الفلسفة هو نظريته عن الكلام ، فقد حاول أن يجمع بين نظرية آلية عن آسباب الكلام وبين نظرية المعنى الحدود الكلية • ودان لاذعا بصفة خاصة فى مهاجمته انذلرية الماهيات التى اعتنقتها المدارس فى العصور الوسطى (٤٠) » • فما هى نظرية هوبز فى اللغة ؟ ا

٣ ــ لا شك ، اذن ع في أهمية اللغة عند هوبز فكتابيه: « التنين Leviathan » » يزخر بالاشارة الى حاجتنا الماسة الى اللتعريفات أعنى تعريف الألفاظ اللغوية التي نستخدمها حتى لا نتوه في غياهب الكلمات! وهو لهذا يسخر سخرية مريرة من الذين يسيئون استخدام اللغة ، ولا يقولون الا لغوا ثم يعرضونه على أنه فلسفة عميقة (٥)! ويبدو أن فلاسفة القرن السابع عشر كانوا قد شعروا بخطورة اللغة وأهميتها ودورها الحاسم ، اذا أسىء استخدامها ، في اعاقة التفكير العلمي ، والعقلي بصفة خاصة ، واثارة مشكلات عقيمة لاجدوى منها ،

<sup>(2)</sup> The Enclopadia of philosophy Vol, 4, p 34 (art: Hobbes).

<sup>(3)</sup> F. S. Mcneilly: The Anatomy of Levithan.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفلسفية المختصرة باشراف الدكتور زكى نجيب محمود ص ٣٩٠ ، مكتبة الانتخار المرية .

<sup>(5)</sup> F. S. Mcncilley: op. cit.

فها هو فرانسيس بيكون يقف طويلا عند « أوهام النسوق » ويعتبرها أخطر الاوهام الاربعة: « لأنها تزحف الى عقل الانسان من خطاك تحالف الكلمات والأسماء: فالناس يعتقدون أن عقلهم يتحكم فى الكلمات لكن من الصواب أيضا أن نقول ان الكلمات تعود بدورها لتؤثر فى الفهم ، وهذا ما يجعل الفلسفة والعلوم تتحول الى معارف عقيمة لاقيمة لها (٢) ٥٠ » واذا كان « بيكون » يكتفى بالاشارة الى الأخطاء التى يقع غيها الانسان بسبب اللعة ، فان هوبز لا تقنعه هذه الاشارات في فلسفته ) بل يعوص وراء اللغة ليروى لنا نشأتها ، وطرق استخداماتها الصحيحة ، واستخداماتها السيئة ، ويصنف الكلمات والقضايا ٥٠ النخ ٠

ع ـ يعقد هوبز في « التنين » فصلا خاصا هو الفصل الرابع يجعل عنوانه الكلام Speech يتحدث في بدايته عن أهمية اللغة

### فيقول: \_

« ان اختراع الطباعة رغم براعته ، لا يعد نسيتًا اذا ما تورن باختراع الحروف ؛ فأعظم الاختراعات تلها ، وأعمقها أثرا هو اختراع الكلام الذي يتآلف من أسماء Names وتسميات Appellations وتسميات الكلام الذي يتآلف من أسماء واذا كانت البداية التاريخية لنشاة الكلام مجهولة فان الكتاب المقدس يقدم لنا مداية دينية ، « أول مؤلف الكلام هو الله نفسه الذي علم آدم الأسماء كلها ، أعنى كيف يسعى المخلوقات وجعل الرب الانه من الأرض كل حيوانات البرية ، وكل طيور السماء واحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها ـ وكل مادعا به آدم ذات نفس

<sup>(6)</sup> The Works of Francis Bacon Vol. TV p. 60 - 61 Collected and Edited by James Spedding, London, 1883.

<sup>(7)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 73 & English Works vol 3 p. 18.

حية فهو اسمها (ش) » ولم يذكر الكتاب المقدس شيئا أكثر من دلك ، لكن ما دكره كان كاميا ليوجه الانسان اللى اضافه المزيد من الأسماء كلما سنحت له الفرصة (٩) غبر أن رواية الكتاب المقدس تستمر لتخبرنا أن كل ما تعلمه الانسان من الله من لغة صاغ منه ! • فلال هذه اللغة التي اكتسبها أدم وذرينه فقدت مرة أخرى في « برج بابل » عندما ضربت يد الله القوية على انسان لتمرده فنسي لغنه السابقة : « كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحده ، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك • وأقاموا لأنفسهم مدينة وبرجا رأسه في السماء ، فقال الرب هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى رأسه في السماء ، فقال الرب هلم ننزل ونبلبل هناك على وجه الأرض (١٠) » • ومعنى ذلك أن القصة الدينية في نشأة اللغة تروى آن البشر عادوا مرة أخرى الى تقعة البداية الأولى عندما ضربتهم يدالرب لتمردهم فأنستهم لغتهم — ويبدو أن هوبز يستهدف من هذه القصة لتمردهم فأنستهم لغتهم — ويبدو أن هوبز يستهدف من هذه القصة المرمزية أمرين هامين :

الأول: أن يقول لنا أنه على الرغم من أن بداية نشأة اللعة دينية: « فالله هو المؤلف عوهو الذي علم آدم الأسماء • • المخ » • فقد ضاعت هذه الأسماء في بابل ، وكان على الانسان أن يخترع اللغة مرة أخرى لتكون صناعة بشرية • ومعنى ذلك أن البشر هم الذين وضعوا الكلمات عوهم الذين سموا الأشياء • ومن ثم فاللغة حتى من منظور الدين نفسه صناعة بشرية ، واختراع بشرى قلبا وقالبا ، وبالتالي فليس فيها ما هو الهي أو مقدس ، لكن المسالة مجرد اتفاق ومواضعة بين الناس •

<sup>(</sup>٨) سفر التكوين: الاصحاح الثاني: ١٩ - ٢٠٠

<sup>(9)</sup> T. Hobbes: op. Cit p. 74 (Fontana Edition) & Vol 3. p. 19

<sup>(</sup>١٠) سفر التكوين: الاصحاح المحادي عشر: ١ - ٨٠

الأمر الثانى: يريد هوبز أن يقول لنا ان الحاجه التى هى أم الاختراع ، علمت الاحان الكلمات ، فهى التى أجبرته على اختراع لغة جديدة ، وكلمات جديدة ، ومن ثم فكلما دعت الضرورة أو عندما تفقد الكلمات معانيها الأصلية ، فان عليه أن يستبدل بها لغة جديدة وكلمات

## جديدة •

ومن الباحثين من يرى أن روايته الخبيثة الماكرة لأصل نشأة اللغة والتي لجد غيها الى سفر التكوين ، انما أراد بها أن يؤكد الطابع التعسفي الغة ، وهو ما يميزها عن اشارات الحيوان - فهذا الموضوع هو أحد الموضوعات المحببة الى نفس هوبز ، فاللغة عنده ع بناء صناعي مثلها مثل المجتمع المدنى ، وهي ليست نموا طبيعيا ، وهي لهذا السبب لم تأت عن طريق « ضرورة طبيعية » مثل اشارات الحيوان • والحق أن هومز كثيراً ما يتحدث عن اللغة بطريقة توحى للقارىء كما لو أن العقد الاجتماعي يتضمن عقدا لغويا كذلك • فحتى اذا كان الله قد علم آدم كيف يسمى المخلوقات التي عرضها عليه والتي كانت تمر أمامه ، فان ذلك يعنى أن عليه أن يسمى الأشياء والموضوعات الأخرى التي لم تعرض عليه ! وهكذا نجد أن الله لم يعلم آدم : أسماء الأشكال الهندسية ، ولا الأعداد ، ولا القاييس ، ولا الألوان ولا كثيراً من بنود البحث العالمي • ولا أسماء الكلمات مثل « عام ، وايجاب ، وسلب • • التخ • ومع ذلك كله فان ما تعلمه « نسيه » وكان عليه أن يبدأ من جديد فيضع أسماء لكل لكل شيء من عنده هو ع وهكذا يعود هويز الى ما يريده وهو تأكيد « صناعة االغة » وبشريتها ، وذلك جزء لا يتجزأ من معركة ضد نظرية الماهيات ، والحق أننا في تحليل هوبز اللغة نجد محاولة للتحليل العقلي أكثر منها محاولة للتأمل أي النظر التاريخي (١٠) •

<sup>(10)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 74 & Vol 3 p. 19.

<sup>(11)</sup> Richard Peters: Thomas Hobbes p. 175 - 176.

## ثانيا \_ استخدام اللغة:

o \_ اللغة اذا ، اتفاق ومواضعة بين الناس أو هي صناعة بشرية خالصة ، لكن ما هي الطرق التي يمكن للانسان أن يستخدم فيها اللغة ؟! يجيب هوبز بقوله : اننا نسنطيع أن نحصر ضروب استخدام « الكلام » في ضربين أساسيين : استخدام عام وآخر خاص (١٢) .

٢ \_ أما الاستغدام المعام للغة فهو يبدأ منذ البدايات الأولى لعملية الاحساس فاذا كانت المعرفة تبدأ من الحس ، فان هذه البداية لا يمكن أن تغلل على ما هى تليه بل لابد من تجاوزها واعادة تشكيلها : « • • ووسيلة تخطى حدود التجربة الحسية لابد أن يكون شيئاً محسوسا sensible وهذه الوسيلة هى اللغة أو الكلام المؤلف من أسماء • • • ألفاظ ، فالاستخدام العام للغة يعنى أن أصب ما يدور بداخل رأسي في ألفاظ ، فأنقله بذلك من مونولوج داخلى الى حديث لفظى ع بمعنى أن أحول ملسلة الأفكار الى سلسلة من الكلمات ، وذلك بهدفين :

الأول: أن أسجل سلسلة الأفكار التي تدور بداخلي والتي هي عرضة لأن تضيع من ذاكرتي ، أما الهدف الثاني فهو أن يكون في استطاعتي أن أسترجعها مرة أخرى بنفس الكلمات التي حددتها بها ، ومعنى ذلك أن الهدف الأول من الاستخدام العام اللاسماء هو استخدامها كعلامات Marks أو أشارات Notes أتذكرها بها (١٤) ،

اما الهدف الثاني فهو استخدامها كدلالات من اعنى عندما يستخدم الناس نفس الكلمات ليدلوا بها عن طريق ربط الكلمات وترتيبها ،

<sup>(12)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan P. 74 (fontana Editin 1978).

<sup>(13)</sup> G. C. Robertson: Hobbes, p. 83.

<sup>(14)</sup> T. Hobbes: Op - cit. p. 74 & English Works Vol. 3, p. 19.

عما يتصوره كل منهم للآخر ، وعما يفكر فيه أو يرغبه أو يخافه أو ينفعل به أى انفعال والكلمات في هذا الضرب من الاستخدام تسمى دلالات Signs (۱۵) •

 ✓ \_\_ أما الاستخدمات الخاصــة للغة غان « هوبز » يذكر منها أربعة استخدامات على النحو التالى :

أولا: نحن نستخدم اللغة في بعض الأحيان لكي نسجل ما وجدنا أنه علة لشيء ما في الحاضر أو الماضي عن طريق عملية التأمل والتفكير السمندورين وكذلك ما وجدنا أن الأشياء ، في الحاضر أو الماضي ، تحدثه أو تؤدي اليه •

ثانيا: نحن نستخدم اللغة أيضا لكى ننقل الى الآخرين ما وصلنا اليه من معارف وما اكتسبناه من معلومات حتى يعلم بعضنا بعضا (١٦٠) •

ثالثا : كما أننا نستخدم اللغة لكي ننقل الي الآخرين ما نريده ، وما نسمعي اليه اعنى لكي يعرف الأخرون ارادتنا ، ويطلعوا على أغراضنا حتى يمنَن أن يكون بيننا وبينهم اتصال وعون متبادل (١٧) •

رابعا : يمكن كذلك أن نستخدم اللغة في النهو والتسلية بحيث ندخل البهجة والسرور على أنفسنا وعلى الآخرين عندما نلعب بالكلمات بقصد المعه والمزاح البرى، (١١) •

٨ ــ واذا كان هناك أربع طرق لاستخدام اللغة استخداماً خاصا فان هناك أربع طرق تقابلها يساء فيها استخدام اللغة ــ ويحددها هوبز على النحو التالى:

<sup>(15)</sup> Ibid.

<sup>(16)</sup> Ibid.

<sup>(17)</sup> Ibid.

<sup>(18)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 74.

<sup>(</sup> ۱٤ ــ هوويز )

أولا: عندما يسبجل الناس الهكارهم على نحو خاطى النعدام الاتساق في معانى الكلمات أو عندما يستخدم الناس الكلمات دون أدراك واضح لمعانيها فيذدعون بذلك أنفسهم (١٦) •

ثانيا: عندما يستخدم الناس بطريقة مجازية م أعنى عندما يستخدمونها بمعنى دختلف عما تستهدف هذه الكلمات التعبير عنه ، وهم بذلك يحدءون الأخرين (٢٠) •

ثالثاً: عندما يظن الناس أنهم يتحكمون في الكلمات وانها تحت تصرفهم في حين أنها لا تكون كذلك في حقيقة الأمر و فكثيراً ما تستخدم كلمات لا تدل على شيء ولدنها أخدت وحفظت عن ظهر قلب من المدارس كالأقانيم و وتحول خبز القربان الى جسد المسيح ودمه و واتحاد جسد المسيح ودمه بالخبز المقدس والأن الأزلى وغير ذلك مما يتحذلن به المتناهرون بالنتوى من المدرسين (٢١) و

رابعا: عندما يستخدم الناس اللغة ليؤذى بعضهم بعضا . غاذا كانت الطبيعة قد سلحت الثائنات الحية باسلحه مختلفة لتدافع بها عن نفسها ، فوهبت بعض الحيونات اسنانا حادة ، والبعض الأخر قرونا حلبة ، والبعض الثالث مخالب قوية يؤذى بها عدوه ويحمى نفسه فان الانسان يستطبع أن يستخدم اللغة في ايذاء الآخرين ، انه ايذاء باللسان ، وهذا بالدنسع أمر بالغ السوء ما لم يكن من أجل التهذيب والاحلاح ، وفي عدده الحالة لا يحمل الاستخدام أذى بل يتحول الى علاج وتقويم (٢٣) ،

<sup>(19)</sup> Ibid, p. 75.

<sup>(20)</sup> Ibid.

<sup>(21)</sup> Ibid, p. 85.

<sup>(22)</sup> Ibid p. 75. and English Works Vol 3 p. 20.

### ثالثاً ... نظرية هوبز في الأسماء:

ه \_ كل جزء من الكلام يسمى اسماً Name ، والأسماء بذاتها تسمى اشارات لأنها تصلح لتذكرنا ، وتساعدنا على استرجاع أذكارنا الخاصة ، واذا ما ارتبطت الكلمات بعضها ببعض أصبحت دلالات Sign.
 دل على أفكارنا وهي في مجموعها تسمى بالكلام Speech ،

ومن الدلالات على ما هو طبيعي ، كما هي الحال في السحب الكثيفة التي هي علامة على قرب سقوط المطر فهي تدل على أن هناك مطرأ في الطريق ، بل ان المطر نفسه يمكن أن يكون علامة تدل على أنله كانت هناك سحب كثيفة قبل هطوله ، ومن الدلالات ما هـو صناعي تعسفي هي تلك التي نختارها بارادينا ، ووفق مشيئتنا الخاصة كالاعلان الذي يقول : « هنا يباع النبيذ » ، أو قطعة المجر التي توضع على الأرض لتدل على حدود هـذه القطعة من الأرض (أنا ، والفرق بين العلامات على حدود هـذه القطعة من الأرض (أنا ، والفرق بين العلامات على هنائل المنافق على الأولى في في المنافق عندي في المنافق على المنافق عندي في المنافق على المنافق عندي في المنافق عندي في المنافق عندي في المنافق المنافق

۱۰ ــ لكن من أين جاء الاسم ؟ وكيف يتكون ۰۰ ؟ يقول هوبز : « الاسم كلمة تؤخذ بمشيئتنا لنكرن علامة Mark تثير في الذهن فكرة كالفكرة التي كانت موجودة نيه من قبل (۲۰) وهذه العلامة (أو الاسم) اذا ما قيلت للآخرين فانها تكون بالنسبة لهم دلالة نتري تدل على

<sup>(23)</sup> Ibid.

<sup>(24)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol, I, p. 14.

<sup>(</sup>٢٥) قارن قوله « ان العلامة Mark هي موضوع حسى يضعه الانسان لنفسه بارادته بهدف أن يتذكر بواسطته شيئا مضى عندما يعترض هذا الشيء نفسه حواسسه من جديد كالناس الذين مروا بصخرة على البحر موضعوا عليها علامة للذكرى يتذكرون بها خطرا سابقا كان قد داهمهم ونجوا منه » مجند ٤ ص ٢٠ ٠٠

ما يفكر فيه المتحدث (٢١) ، ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك دلالات فلا يكفى أن تكون هناك علامات تساعدنا على التذكر فحسب بل لابد من وجود دلالات ننقل بها أغكارنا إلى الآخرين لأنه لا قيمة لمن يخترع لنفسه ، ومن يعمل على أن يتقدم نو نفسه في العلم فحسب : « لأنه ما لم يوصل ملاحظاته للآخرين فسوف يننى علمه معه ، لمن ابو أن هذه الملاحظات أصبحت عامة وشائعة بين الآخرين ، وبالتالى يتعلم الآخرون ما يخترعه المرء فان العلوم بذلك تزداد نموها للصالح العام ولخير البشرية جمعاء ، ومن ذم فمن الضروري لتحصيل العلسفة نفسها أن يكون هناك دلالات معينة يمكن لن يصل الى شيء في الفلسفة أن يصوغه فيها ويعلنه للآخرين ٥٠ » (٢٢) ، وبواسطة الأسماء بصفة عامة نكون قادرين على تحصيل العلم ( الفلسفة ) وهو ما لا تستطيعه نكون قادرين على تحصيل العلم ( الفلسفة ) وهو ما لا تستطيعه الحيوانات ولا الانسان نفسه الذي رغب عن استخدام الأسماء (٢٨) ،

11 \_ الاسم اذن كلمة تؤخذ برغبتنا ومشيئتنا لتكون علامة او دلالة كما سبق أن ذكرنا نه وهى الأولى ان كانت شخصية لنا ، وهى الثانية ان كانت من أجل الآخرين \_ اكن فى الحالتين لابد أن يكون واضحا أن أصل الأسماء تحكمى أو تعسفى ، فاختراع الأسماء الجديدة يتم يوميا كذلك الاستغناء عن القديمة ، كما أن الأمم المختلفة تستخدم أسماء مختلفة بم فلا علاقة على الاطلاق بين الاسم والشىء الذى يسميه ، وكيف يمكن لانسان أن يتخيل أن طبيعة الأشياء هى التى تفرض على الناس أسماءها ، ١٠ وحتى اذا تابعنا القصـة الدينية التى رواها الكتاب المقدس عن أن الله هو الذى علم آدم الأسماء كلها فاننا تقول مع ذلك انها كانت تعسفية وتحكمية منه فرضها فرضاً على الانسان \_ مع ذلك انها كانت تعسفية وتحكمية منه فرضها فرضاً على الانسان \_ من ضاعت هـذه الأسماء أو نسيت ، واستطاعت كلمات أخرى أن تشق

<sup>(26)</sup> Ibid, p. 16.

<sup>(27)</sup> Ibid p. 14 - 15.

<sup>(28)</sup> Ibid.

طريقها لتخلفها اخترعها الناس أيضا برغبتهم ومشيئتهم وارتضوها وتقبلوها (٢٩١) و ومعنى ذلك أن الأسماء هي مجرد اتخاق بين الناس وليس فيها سر ولا سحر ولا قوة خارقة للطبيعة ، وليس من طبيعة الأشياء أن تتسمى بأسماء معينة بل ان المسألة أن الناس اتفقوا على ان كلمة « منضدة » تعنى هـذا الشيء ، وكلمة « مقعد » تعنى شـيئا آخر أو كما يقول الجرجاني هي دلائل الاعجاز : « ان الكلمة المفردة في دلالتها على معناها ليست من املاء العقل بل هي محض اتفاق : فلو أن واضع اللغة كان قد قال « ربض » مكان « ضرب » لما كان في ذلك ما يؤدى الى فساد ٥٠ » (٢٠٠) و وليس هناك صواب وخطأ في دلالة ما يؤدى الى فساد ٥٠ » (٢٠٠) وليس هناك صواب وخطأ في دلالة الكلمة على مسماها الذي اتفق الناس على أن تدل عليه ، وانما يبدأ الصواب والفطأ في استعمال الناس لهذه الكلمة بعد أن تم بينهم الاتفاق على استعمالها ، فاذ! كنا قد اتفقنا على أن يكون لفظ « قلم » دالا على هـذه الأداة المعينة التي نكتب بها أصـبح من الفطأ أن نستخدم هـذه اللفظ بغير ما وضعت (٢١١) • فالمسألة كلها مواضعة واتفاق بين الناس •

۱۲ ــ لكن ليس من الضرورى أن تكون الأسماء أسماء لأتسياء باستمرار ، صحيح أن كلمات مثل انسان ، وشجرة ، وحجر هى أسماء أشياء ، لكن تصور الانسان والشجرة ، والحجر الذى يعرض للناس أثناء ، نومهم لها بدورها أسماء أخرى ، رغم أنها ليست أشياء ، بل خيالات ، وأطياف للأشياء ، ولما كان في استطاعتنا أن نتذكر هذه الخيالات غلابد أن يكون لها أسماء تدل عليها هى نفسها ، وقل مثل ذلك في كلمة « المستقبل » فهى اسم اشىء ليس موجوداً الآن ، ولا نعرف

<sup>(29)</sup> Thomas Hobbes: the English Work. Vol. I, p. 15.

<sup>(</sup>٣٠) الحرجاني دلائل الاعجاز ص ٣٩٠

<sup>(</sup>۳۱) د ، زكى نجرب محمود « المنطق الرضعى » الجزء الأول ص ١٨ من انطبعة الخامسة ١٩٧٣ ،

ما اذا كان ما نسميه بالستقبل سوف يكون له وجود أو لا • وغضلا عن ذلك غان ما لا وجود له ، وما لم يكن له وجود ، وما لن يكون له وجود له أيضا اسم ، واعنى به ذلك الذى لا يوجد ولم يوجد • • التح • أو باغتصار ما نسميه « بالمستحيل » ، وهناك ايضا « العدم » فنسو اسم ، لكنه لا يمكن أن تكون اسما اشىء ما • • (٢٧) ومن ثم عان النزاع الذى نشب بين المدرسيين حول ما أذا كانت الأسماء تدل على المادة أم على الصورة . أم على شىء ثالث مرحب منهما ، ليست سوى حذلتات ميتافيزيقية برع فيها قوم ضالون ، وبطريقة تجعلهم لا يفهمون شيئا من الكلمات الني يتنازعون حولها • • » (٢٣) •

۱۳ ـ غير أن الاسم Name عند هوبز ليس مرادها الكلمة بالضرورة ، فقد يكون كلمة أو كلمتين أو أكثر • انه باختصار ما يمنن أن يسمى بالحد المنطقى Logical Torm أو ما يصلح موضوط أو محمولا في قضية ، ولهذا يقول هوبز :

« ينبغى علينا أن نلاحظ هنا أن الاسم لا يفهم منه باستمرار آنه كلمة واحدة عكما هو المحال في النحو ، ولكنه قد يكون أحيان ، عن طريق الاسهاب أو الاطناب مجموعة كبيرة من الكلمات تجمع معا ، فنمن نقول عن عبارة كهذه : « أنه يراعى في أفعاله قوانين بلاده » أن جميع هذه الكلمات ليست سوى اسم واحد يرادف كلمة واحدة هي أنه مستقيم Just » ،

## رابعاً \_ تصنيف الأشياء .

1٤ - اللغة صناعة بشرية كما سبق أن ذكرنا ، و « الأسماء » توضع بزغبننا ومشيئتنا فكيف يمكن تصنيفها ؟ الحق أن تصنيف هوبز

<sup>(32)</sup> Thomas Hobbes . The English Works Vol . I, p. 17.

<sup>(33)</sup> Ibid .

للأسماء لا يبعد كثيراً عما كان يفعله المساءوون والاسكولائيون طوال العصر الوسيط باستثناء وقفته الطويلة عند الأسماء الكليه التى يعرض فيها مذهبه الاسمى Ivominanam وسوف نعود اليها بعد قليل ويحدد هوبز سبعة اقسام يمكن أن تصنف اليها الأسماء نشير اليها مابجاز شديد:

١ \_ تنقسم الأسماء الى موجبة وسالبه أو بابته ومنفية \_ ونطلق الأسماء الموجبة على أشياء لما بينها من تشابه او تساوى او هويه ، ومن أمثلتها انسان وفيلسوف وهي تطلق على أي فرد من أفراد هــده المنه ، أما الأسماء الحالية فهي تعبر عن الاختلاف في النو والمازئساوي وأمثلتها « لا انسان » ، « غير فيلسوف » وتسمى ايضا اسماء عدميه Privation أولا مصدودة Idefinite والأسم اللامصدود. هو الاسم غير المحصل الذي أضيف فيه أداة السلب الى اسم محصل مل لا انسان ٠٠ النح وما يهمنا في هذا التقسيم أن هوبز يعتمد ميه على قانونى الهوية وعدم التناقض تماما كما كان يمعل ارسطو في منطق المدود ، اذ يرى هوبز أن الأسماء السالبه والموجبة يناقض بعضها بعضا ــ اذا افترضنا ثبات الأسم الواحد بحيث يكون موجبا مره وسالبا آخرى مثل « انسان » و « لا انسان » + والاسمان المناقضان لا يمكن اطلاقهما معا على شيء واحد بعينه ، فمبدا التناقض عنده بديهية : . « وهو الأصل والاحساس في كل استنتاج عقلي مُ أعنى في دَب فلسفة ، ومن ثم ينبعى عرضه عرضا دقيقا وشرحه حتى يدون واضحا بذائه وسهلا أمام الناس جميعاً ٠٠ » (٢٤) ٠

٢ \_ تقسيم الأسماء الى كلية وجزئية الأولى أسماء مستركة بين أسياء كثيرة مثل انسان ، وشجرة ، وحصان ٠٠ النخ وأسماء أخرى هي اسم علم يطلق على شيء واحد بعينه مثل هوميروس ، مؤلف الالياذة ،

<sup>(34)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. I, p. 19.

هـ ذا الرجل ١٠ الخ ٠ والاسم الكلى أو المسترك يطلق على أشياء كثيرة عندما ينظر الى أعضائها غرادى لا من حيث هم جميع فكلمه انسان لا تطلق على البشرية كلها ، وانما على كل فرد منها ( وهوبز هنا يفرق كما هو واضح بين الاسم اللكلى العام الذى يطلق على كثيرين وهم فرادى واسم الجمع الكلى الذى لا يطلق على كثيرين الا من حيث هم جميع : مثل شعب ، جيش ، وقبيلة ، دهماء ، رعاع ١٠٠ الخ ) ٠

وربما كان تقسيم هوبر للأسماء الى كلية وجزئية هو من أخطر تقسيماته كلها ع ذلك لأنه يشير بوضوح الى أن الأسماء الداية هي أسماء فالكلمات هي وحدها التي تكون كلية لا الاشياء أي ان الدلي كلمة تصف نوعاً معينا من الكلمات فهي اسم لأسم يعزى له استخداما معينا ، ومن هنا فان الشخص اللذي يقول ان هناك أشياء كلية لا يقول خاطئًا بل يقول كلاما لا معنى له (٢٥٠): « لأنه يربط بين اسمين ينتميان الى مقولتين مخنلفتين : فهو يربط بين اسم كلمه وهو الكلى وبين اسم شيء ما » (٢٦) • وربما كانت تلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها قيمة نالثة تضاف الى الصدق والكذب ــ وهو ان يرصف الكالام باللغو أو انعدام المعنى أو الكلام الفارغ ــ وهو ما سوف تفصل فيه الوضعية المنطقية القول في الفلسفة المعاصرة • أن الخطآ الذي وقع فيه الأرسطيون ، فيما يرى هوبز ، يرجع ألى أنهم عاملوا الادم الكلى Universal Name كما لو كان نوعاً خاصاً من اسم العلم Universal Name فاسم العلم « زيد » ، يشير الى جسم فردى معين له مجموعة من الخصائص الفريدة ، ان الاسم هو قبعة ، أن صبح التعبير ، توضع على رأس الفرد الذي نسميه ع أو هو بطاقة توضع على صدره • لكن الأرسطيين طبقوا نفس الفكرة على الأسماء الكلية وظنوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا نفس الشيء على ماهية الانسان ، مع أن العالم لا يتألف الا من

<sup>(35)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan. P. 83 (Fontana Edition).

<sup>(36)</sup> F. S. M. Neilly: The Anatomy of Leviathan p. 20.

أجسام متحركة فحسب عوليس ثمة ماهيات قابعة خلف الظوادر لنطلق عليها أسماء كلية (٢٧) •

ولقد كان الاسم الكلى سببا لكثير من ضروب الخلط بين الناس عندما ظنوا آنه يطلق على « مسمى » في العالم الخارجي \_ مما أدى الى ظهور مشخلة الكليات وسوف نعود اليها بعد قليل \_ فظنوا مثلا أنه يمكن أن يكون « للانسان » وجود خارجي واقعي غير أفراد البشر: « أن كلية الاسم الذي يطلق على أشياء كثيرة كانت السبب في ظن اللااس أن الأشياء نفسها كلية ، وهكذا نشب نزاع حولها على نحو جاد ، حول ما اذا كان هناك الى جانب زيد ، وعمر ٠٠ وبقية أفراد البشر الذين يوجدون في العالم الذارجي ــ شيء اسمه الانسان ، أعنى الانسان بصفة عامة ، وهم بذلك يخدعون انفسهم ، لأنه اذا ما رغب احدهم أن يرسم له رسام لوحة للانسان ، بصفة عامة ، فسوف يختار فردا من افراد البشر كان موجودا في الماضي أو هو موجود الآن ، أو سوف يوجد يوما ما ، ولكن لا واحد من هؤلاء جميعا كلى Universal وواضح من ذلك ألا شيء دبي سوى الأسماء التي يقول عنها أنها الفاظ لا محدودة (٢٨) مصودة سعود هوبز الى تصنيف الاسم الكاني وفقا لعدد أفراد الماصدقات الى نوع Species وجنس Genus

۳ ـ التصنيف الثالث للأسماء هو ما يسميه هوبز بأسماء « القصد الأول itention First » وأسماء القصد الثاني Second Intention وهي تفرقة وجدت كذلك عند المدرسيين حيث

<sup>(37)</sup> Richard Peters · Thomas Hobes, p. 127 - 128.

(٣٨) يطبّق اللفظ اللامحدود عند القدماء على الاسم غير المحصل الذي قرن فيه لفظ السلب بشيء هو اسم محصل كتولنا « لا انسان » فرو اسم

لا محدود لعدم دلالته بالطابتة عنى شيء معين .. (39) Thomas Hobbes : the English Works, Vol . 4. p. 22.

كانوا يطلقون القصد الأول على اتجاه الذهن نحو موضوع معين وأدراكه على نحو مباشر ما حين يفكر الذهن في هدا الآدراك فذلك ما يسمى بالقصد الثاني و ولا يعترج عوبز عن عدا المعنى « أما أسماء القصد الثاني فهي اسماء للاسماء السابقة أو الدلام مثل: الحلى و والجزئي والنوع والجنس والقياس وما الى ذلك ١٠٠ الخ(١٠٠) و

٤ ــ تنقسم الأسماء آيضا عند هوبز من حيث دلالتها الى اسماء محدد المودس الافراد «هوميروس» حذه الشــجرة « ذلك الحائن » • • النخ او اى اسم يبدأ بحلمه من هــذه الكلمات « خل » و « أى » م و « خلاهما » واما ان تضاف اليه هــذه الكلمات ويكون في هــذه الحالة اسما حليا ، وهو محدد وقاطع من حيث دلالته لأنه يثير ذي ذهن السامع نفس الشيء الذي يثيره في ذهن المتام كما تنقسم الأسماء من حيث الدلالة أيضا الى أسماء غير محددة محددة باسمون وغير غاطعة سالمانين ومنها الاســماء غير محددة بخض أو ما في معناها ، وتســمى خذلك اســماء لا محدودة (دا) •

ه ـ تنقسم الأسماء أيضا الى آسـماء متواطئة المدرسين وأسماء مشحكة ، والآسم المتواطئء عند هوبز هو نفسه عند المدرسين الاسم الذي يطلق على جزئيات كثيرة على السواء أو بدرجة واحدة مثل « الانسـان » الذي يصدق على جميع آفراد البشر • وكذلك اسـم « المثلث » الذي يطلق بنفس المعنى على جميع جزئياته • اما الاسم المشكك فهو الاسم الذي يطلق على جزئيات كتيرة • ولكن على «التفاوت» كما يقول المدرسيون • أعنى انه يطلق على الموجودات بدرجات متفاوتة كالوجود فهو لا يطلق على جميع ما صدقاته على التساوى لحنه في

<sup>(40)</sup> Thomas Hobbes: English Works Vol I p. 21.

<sup>(41)</sup> Ibid, p. 20-22.

واجب الوجود مختلف عنه في ممكن الوجود ، وكذلك « البياض » و « السواد » • • المخ(٢٢) •

٦ ــ يقسم هوبز الأسماء أيضاً الى أسماء مطلقة Absolute وأسماء نسبية و الاضافية فهى وأسماء نسبية أو الاضافية فهى لا تطلق ولا تفهم الا بالنسبة اللى غيرها ومضافة لاسم آخر مثل: الأب ، والأبن ، والسبب والنتيجة ، والسبد والعبد ، والمخالفة والمشابهة ٠٠ النح ٠ أما الاسم المطلق فهو الاسم الذى يفهم بذاته ، وبلا نسبة ولا مقارنة باسم آخر (٢٠) .

٧ ــ يقسم هوبز الأساء أيضا الى اسام بسيط Simple واسام مركب Compaund لكن علينا أن نتذكر هنا ما سبق أن ذكرناه من أن الاسم في الفلسفة لا يعنى كما هو الصال في النحو كلمة واحدة بعينها ، بل ربما يشير الى عدد من الكلمات لتدل معا على شيء ما ، فالعبارة الآتية « جسم حي حساس » هي عند الفلاسفة اسم واحد رغم أنها الآتية « جسم حي حساس » هي عند الفلاسفة اسم واحد ، رغم أنها بعينه مثل كلمة جسم ، أما الاسم المركب فهو الاسم الذي يتألف من عدة تصورات مثل « جسم حي » وكذلك « جسم عاقل » ١٠ الخ (١٤٠) ٠٠

10 ــ يمكن أن نقول بعد هــذا العرض الموجز لتصنيف الأســماء عند هوبز أنه يساير فيها منطق أرسطو • وما قام به الاسكولائيون طوال العصور الوسطى ، وان حان يدخرنا باستمرار أن الكلية Universality تنسب الى الخلمات والأسماء وحدها ، ويخطىء من يظن أنها يمكن ان أى تعزى الى الأشياء ، وما يقال على صفة الكلية يقال كذلك على بقية التصنيفات والتقسيمات بين الأسماء فهى كلها تشــير كذلك الى الأسماء

<sup>(42)</sup> Thomas Hobbes: English Works, Vol. I. p. 21 - 22.

<sup>(43)</sup> Ibid, p. 23.

<sup>(44)</sup> Ibid, p. 24.

لا الى الأشياء ، غليس تمة أسياء متواطنة أو مشككة ، ولا أشياء نسبية أو مطلقة ، ولا أشياء اطعة وغير قاطعة ١٠ الخ ، بل ان ذلك كلا ينسب الى الأسماء أو الكلمات ، وهو ما ينطبق كذلك على تقسيم الأسماء الى السم عينى عنصين الواسم ذات ، ثم اسم مجرد بالاسماء الى أو اسم معنى ١٠ الخ (١٥٠٠) • فذلك كله تقسيم وتصنيف للاسماء اعنى الملافاظ أو الكلمات دون أشياء العالم الخارجي • والأسماء الآخرى غير ما ذكرناه هي في نظر هوبز : « أصوات بغير معنى وهي على نوعين أما أسماء جديدة لم يتضح معناها بعد عن طريق السعريف وأنما ختر استخدامها عن طريق الدرسيين والفلاسفة الميوشين • أو عندما يجمع الناس بين اسمين بينهما تناقض بم أو عدم أتساق في المنى مثل الجسم اللامادي ، أو الجوهر اللاحسي ، أو الرباعي المستدير • • المخ فهذه اللامادي ، أو الجوهر اللاحسي ، أو الرباعي المستدير • • المخ فهذه أن تصب • • » (٢٦) وينقلنا ذلك في الواقع الى مشكلة أخرى ارتبطت باسم هوبز في ذلك الوقت وهي مشكلة الكليات أو ما يسمى باسم هوبز في ذلك الوقت وهي مشكلة الكليات أو ما يسمى

#### خامسا \_ نظرية الكليات ومذهب هوبز الاسمى:

17 ــ في استطاعتنا أن نقول ان أفلاطون هو الأب الشرعى لمسكلة الكليات التي احتدمت بين المدرسيين طوال العصور الوسطى فهو مؤسس المذهب الواقعي المسلمين القديم عندما أثار المشكلة في محاوراته على لسان سفراط ، وعرض للحجج التي تؤيد وجسود الكليات وجودا واقعيا بعيداً عن ذهن الانسان ، وهو يذهب الى أن وجود الكليات لا يعبر عن ضرورة أنطولوجية لفهم طبيعة العالم فحسب بل هو أيضا ضرورة ابستمولوجية لفهم طبيعة تجربتنا نحن »(٤٧) مه

<sup>(45)</sup> Thomas: English works Vol. I, p. 24.

<sup>(46)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 79 - 80.

<sup>(47)</sup> Encyclopdia of Philosophy Vol. 8 p. 194.

المعنى أو بآخر ، وتلك مسالة لا شك فيها ، وهي موضوعات مجردة بمعنى أو بآخر ، وتلك مسالة لا شك فيها ، وهي موضوعات مجردة بمعنى ما ، أي أنها موضوعات اللفكر لا للادراك الحسي ، ولا أحد يجادل في ذلك ، غير أن المسكلة تظهر عندما تريد تحديداً أبعد وتسريفاً آكثر دقة لهذه الكليات ، هناك ما بمكن أن نسميه بالخير ، والعدل والشجاعة ، والنخ ، وهناك أيضا المنضدة ، والانسان ، والحصان ، والمربع ، والختصار هناك مفردات جزئية كبيرة كل منها فرد واحد مميز عن غيره باختصار هناك مفردات جزئية كبيرة كل منها فرد واحد مميز عن غيره لكن هناك سمة مشتركة بينها تجعلنا نجمعها في اسم واحد هو «الكلي» ، وهذا الكلي هو خاصية جوهرية اذا فقدها الشيء فقد أن يكون ما هو ، ، وهذا الكلي عبر عن « ماهية الشيء ، ومن ثم أصبحت الكليات بمعنى آخر الكلي يعبر عن « ماهية الشيء ، ومن ثم أصبحت الكليات الكليات ( أي الماهيات ) يمكن أن توجد وجود! وافعيا ومستقلا عن الذهن ؟ ! يجيب المذهب الواقعي Realism بالايجاب مع اختلافات الذهن ؟ ! يجيب المذهب الواقعي Realism بالايجاب مع اختلافات تفصيلية كثيرة بين أنصاره » (١٨) ،

۱۸ ــ والرائدان الرئيسيان للواقعية اليونانية هما افلاطون وأرسطو فهما يذهبان الى أن هناك وجودا واقعيا للكليات مستفلا عن الأذهان ، وأن اختلفا في طبيعة هــذا الوجود: اذ يذهب افلاطون اللي القــول بأن الكليات توجد مستقلة عن الجزئيات أو الأشــياء لاسطو فهو يذهب الى أن الكليات توجد في قلب الجزئيات أو الأشــياء Universalia in rebus وربما كانت نقطة الضعف في نظرية أفلاطون عن الكليات التي تقع في عالم منفصل عن عالما هو « عالم المثل » • هي مسألة العلاقة بين الكليات (أو المثل) والجزئيات (أو المثل) مهو أحياناً يقول أن المثل موجودة في جزئياتها ، أو أن الجزئيات تشارك في طبيعة المثل ، فاذا أخذنا هــذه العبارات بحرفيتها أدت الى كتير من الشكلات المنطقية (كما كشف

أرسطو ) في نقده لأعلاطون وهي ما أطلق عليه « الأنسان المثالث » وادا ما اخدت على سبيل المجاز تردت المسلحلة بغير علل •

19 — أما عند أرسطو فان الكليات لا توجد مسنقلة عن جزئياتها بل هي لا توجد أصلا الا كعناصر مشتركة في هذه الجزئيات: فالانسان لا يوجد بعيدا عن أغراد البشر بل هو ماهية هؤلاء الأفراد ، واللون البني لا يوجد بعيدا عن الأشياء لكنه الخاصية المشتركة بين جميع الأشياء البنية والانسياء الجزئية تصنف الى أنواع بمقدار مشاركتها في خاصية واحدة ثم تصنف الأنواع الى أجناس ، فالأشياء المونة تنتمى الى جنس هو « اللون » لأنها جميعا تحمل خاصية واحدة وهي أنها ملونة على حين ننتمى الأشياء الحمراء ، والأشياء الخضراء ، الى نوعين داخل في حين ننتمى الأشياء الحمراء ، والأشياء الخضر ، واحدى المهام الرئيسية المونة هو تقسيم الأشياء الطبيعية وتصنيفها الى أنواع وأجناس (٢٠) .

وم الفلسفة اليونانية ، واسمرت في العصور الوسطى حتى ظهرت في الفلسفة اليونانية ، واسمرت في العصور الوسطى حتى ظهرت النظرية الاسمية Nominism التي تذهب الى أن الأسماء وحدها (أو الألفاظ بصفة عامة) هي الكلية ، وبدأت مجادلات طويلة في فلسفة العصور الوسطى ، ومن الأهمية أن نلاحظ أن نشأة النظرية الاسمية قد ارتبطت بما سمى باسم « الهرطقة اللاهوتية » ، أكثر مما ارتبط أو قام على أسس منطقية وهذا يعنى باختصار أن النظرية الاسمية التي طورها هوبز في القرن السابع عشر تحمل خصائص النزعة العقلية بوضوح ، ويكفى الآن أن نقول انها استهدفت أساسا محاربة الخرافة التي نشأت بسبب القول بوجود ماهيات قائمة بذاتها في العالم اللخارجي لا يراها الناس بحواسهم بل يمكن للفخر وحده أن يكشف عنها ! ،

بطرس ابيلارد Peter Abciard الذي تأثيرا واند ما وقوياً بطرس ابيلارد Peter Abciard الذي تأثيرا واند واند وقوياً باسميه الفياسوف الفرسي روسلان Roscelin ( ١٠٥٠ - ١١٣٠ ) رغم ما وجهه اليه من انتقادات عنيفة ، فقد ذهب « أبيلارد » الى أن الكلي ليس مجرد « صوت بين » كما يقول « روسلان » لحنه حلمة أو لفظ Sermo أعنى أنه صوت ذو معنى ، وقد اكتسب معناه من استخداماته المتعددة ، وهي استخدامات مرجعية تتوسطها فكرة آخرى استخداماته المتعددة ، وهي استخدامات مرجعية تتوسطها فكرة آخرى هي تصوير مركب ، ومن ثم فعلى الرغم من أن خلفاء « آبيلارد » قالوا عنه انه اسمى Nominalist هانه يمكن أن يوصف بالاسمية على نحو جزئي وبشك غامض فقط كما يمكن أن يوصف بالاسمية على نحو جزئي وبشك غامض فقط كما يمكن أين يوصف بالاسمية على نحو جزئي وبشك غامض فقط كما يمكن أين يوصف بالاسمية على نحو حيري » دومون ثم فعلى الرغم من أن يقال عنه انه انه المين وبشكل عالمن فقط كما يمكن أين يوصف بالاسمية على نحو حيري » دومون ثم فعلى الرغم من أن يقال عنه انه انه وبشكل غامض فقط كما يمكن أن يوصف بالاسمية على نحو حيري » دومون ثم فعلى الرغم من أن يقال عنه انه انه وبشكل غامض فقط كما يمكن أن يوصف بالاسمية على نحو حيري وبشكل غامض فقط كما يمكن أن يقال عنه انه المين وبشيال كالمناء « تصورى » Conceptualist »

٢٢ ــ ثم جاء الفيلسوف الانجليزى وليم أوكام ( ١٣٨٥ ــ ١٣٤٩) الذي عرض في مجموعة من المؤلفات المنطقية لسلسلة من الحجج ضد المذهب الواقعى Realism ، ودعم بذلك احدى صور المذهب الأسمى الاهم المواقعي Realism نفهو يرى أن الكليات الفاظ أو دلالات ... Sig. نشسير الى موضوعات فردية موجودة في العالم الخارجي ، لكنها هي نفسها لا يمكن أن توجد ، لأن ما يوجد لابد أن يكون فرداً ، والكلي لا يكون فرداً أبداً ، ومثل هــذا الافتراض هو التناقض القاتل في واقعية أملاطون ، ولم تكن واقعية أرسطو أســعد حظاً فهي تحمل في جوفها تناقضها الخاص عندما تذهب الى أن الكلي لابد أن يكون حاضراً أو متحداً مع مجموعة من الجزئيات ، في حين أن الكليات الواقعية لا هي ممكنة ولا هي مطلوبة ، بل هي بالأحرى محمولات أو معان ليس لها سوى وضع منطقي نحتاجه في عملية التفكير والاتصال بين الناس لا لتسمية شيء يمكن أن يوجد (٥٠) •

<sup>(50)</sup> A. D. Woozley: Art: « Universals « in the Ency clopadia of philosophy Vol. 8 p. 203.

77 \_ الحق أن الصراع ظل محتدما بين الاسميين والواقعيين في العصور الوسطى ، حتى وقع الفريقان في أخطاء منطقية نتيجهاتطرفهما م فقد ذهبت الصورة المتطرمه من الدهب الاسمى الى آنه لا شيء مشترك بين فئة الجزئيات التي تسمى بنفس الاسم سوى أنها تتسمى باسم واحد ! • لكن هاهنا نجد نقطة الضعف الرئيسية في المذهب الاسمى ، فلو أن الناس اطلقوا على فئة معينة من الأشياء الجزئية اسم «المنضدة» \_ دون أن يكون هناك شيء مشترك سوى أنها تحمل نفس الاسم ، فلن يكون ثمة مبرر لاطلاق هـذ! الاسم على فئة دون سواها ، ولن يكون ثمة ما يمنع من ادخال أو استبعاد آفراد آخرى في هـذه الفئة ! وهو خلط لا يقبله علقل ! آما الواقعية فقد ذهبت الى أن فئة معينة من الأشياء تسمى « مناضد » لأنها تكون « مناضد » أعنى أنها تجسد من ناحية ، مثال أفلاطون عن « المنضدة » أو أنها من ناحية أخرى مناهية المنضدة ،

75 — جاء هوبز ليقود ما يمكن أن نسميه بالاسمية المعتدلة التى تحتفظ بالنظرة التى تقول ان الكلمات أو الألفاظ هى وحدها الكليات ، ومع ذلك تقيم استخدام الكليات على أساس التشابه بين الأشياء بيقول هوبز « يطلق الاسم الواحد من الكليات على مجموعة كبيرة من الأثنياء لأنها تتشابه في خاصية معينة : في كيف أو عرض ، وعلى حين أن اسم العلم يجلب الى الذهن شيئا واحدا فقط عنان الكليات تستدعى أي فرد من هذه الأفراد الكثيرة ٠٠ » (١٥) ٠ ومن ثم فالمنضدة لفظ كلى يطلق على موضوعات فردية كثيرة لما بينها من تشابه ، وعلى الرغم من ذلك فهذه الموضوعات وصفاتها ع وعلاقاتها ٠٠ اللخ كلها فردية ، فليس ثمة سوى الكلمة أو اللفظ هو وحدد الكلى ٠ يقول هوبز فليس ثمة سوى الكلمة أو اللفظ هو وحدد الكلى ٠ يقول هوبز ان كلمة الكلى السنوي الكلمة أو اللفظ على الاطلاق اسماً لأى شيء

<sup>(51)</sup> Thomas Hobbes: English works Vol I p. 20.

موجود فى الطبيعة ، ولا لأى فكرة أو صورة يشكلها الذهن ، بل هى باستمرار اسم لكلمة ما أو لاسم • ومن ثم فعندما يقال ان الكائن الحى أو الحجر أو الروح أو أى شىء آخر ، كلى ، فينبغى ألا يفهم من ذلك أن الانسان أو الحجر • • الخ كانت أو يمكن أن تكون كليات ، بل ان هــذه الكلمات فقط: الكائن الحى ، الحجر • • الخ هى أسماء كلية أعنى أسماء مشتركة بين أشياء كثيرة • • »(٢٥) • فعلينا أن نتذكر دائما ألا شىء كلى فى هــذا العالم سوى الأسماء • • »(٥٠) •

70 — سبق أن ذكرنا أن اهتمام هوبز باللغة كان يستهدف غضح المشكلات التى وجدها زائفة عند فلاسفة العصور الوسطى ، وقلنا أيضاً ان اهنمامه بمشكلة « الكليات » الأثيرة عند هؤلاء الفلاسفة يأتى متسقاً مع موقفه العقلى ، وها نحن نجد المغزى العقلى لذهبه الاسمى ، فهو يرى أن « نظرية الكليات » والايمان بان هناك « ماهيات كلية » موجودة لكنها لا ترى قد شجع الخرافة ، ونشر كثيراً من المعتقدات التى تؤمن بوجود كائنات عيبية ، وبالتالى دعم سلطان الكنيسة وجعلها أعلى من الدولة ، وأصبحت كلمات القساوسة هى المسموعة عن القوانين الوضعية ، واستمرت الخرافة طوال العصر الوسيط واحتجت التفكير العقلى القائم على الاستدلال من مبادىء عقلية خالصة ، ولهذا السبب العقلى القائم على الاستدلال من مبادىء عقلية خالصة ، ولهذا السبب روجت الكنيسة الكاثوليكية لنظرية الماهيات الأرسطية رغم ما لها من تأثير ضار على عقول البشر : يقول هوبز في نهاية « التنين » :

« ان نظرية الماهيات المفارقة ، التي أقيمت على أساس فلسفة أرسطو العقيمة ، قد أخافت الناس بأسماء فارغة ، وجعلتهم ينفرون من طاعة قوانين بلادهم ، تماما كما يخفف الناس الطيور ويبعدونها عن حقول القمح بسترة فارغة ، وقبعة ، وعصا معوجة ، وعلى هدذا الأساس

<sup>(52)</sup> Ibid, p. 106.

<sup>(53)</sup> 

<sup>(</sup> ١٥ --- هويز )

قيل لهم ان الانسان عندما يعوت ، ويدفن ع فان نفسه الانسان عندما يعوت ، قادرة على أن تسير منفصلة عن البدن ويمدّن رؤيتها ليلا بين التبور ، وعلى نفس هـدا الأساس قيل أيضا أن شـد قطعة الخبز ولونها وطعمها بمن أن بيجد هنا وهذات بدون قطعة الخبز نفسها ، وعلى هذا الأساس نفسه قيل أن الحكمة والايمان وغيرهما من الفضائل يمكن أحياناً صبها في الانسان • ويمكن ، أحيانا ، أخرى أن تهبط عليه من السيماء ، كما لو كان من المكن الفصل بين العضيلة ومن هو فاضل ٠٠ وأشياء أخرى كثيرة لاحد لها مما يقلل من اعتماد المواطنين على قوة الدولة في بلدهم ، أذ من ذا الذي سيحاول طاعة هذه القوانين أذا كان سينتظر أن تحب الطاعة في قلبه أو تعبط دليه من السماء ٠٠٠؟ أو من ذا الذي يجرؤ على عصيان القسيس الذي يستطيع أن يجعل من الله الها آخر ؟ ثم من يخاف الأشباح أان يولى أعظم احترام لأولئك الذين يستطيعون صنع الماء المقدس القادر على طرد الأشباح من داخله ؟! وتكفى هـذه الأمثلة لكى تكشف لنا عن الأخطاء التي جلبتها الى الكنيسة نظرية الديانات Entitles والماهيات عقد أرسطو مع الماء

77 \_ على هدا الدو غرق الدرسيون في مشكلات زائفة ، وكانو هم مخترعو الكلام الفارغ فيما يرى هوبز (٥٥) و هوبز يضرب نموذجا لهدا النمط من التفكير ما قالوه عن الماهية Essence ذلك لأن الكلام عن الماهية ينشآ من سوء فهم ع واستنتاج خاطىء من الفعل « يكون » فقد ظنوا ، خطآ ، آنه مادام هناك شيء في العالم الخارجي يتاظر كلمة « حجر » ، فلابد أن يكون هناك شيئاً أو موضوعاً يقابل كلمة « يكور ٤٦ » وهدا ظاهر البطلان ، لأن فعل الكينونة على ليسن له أي معنى وظيفي ، أي ليست له وظيفة خاصة ، ففي القضية

<sup>(54)</sup> Tomas Hobbes: the English works Vol 3 . p. 674 - 5.

<sup>(55)</sup> F. S. Mcneilly: The Anatomy of Leviathan p. 20.

« الانسان هو جسم » لا تدل كلمة « هو » الا على الرابطة بين المدين « انسان وجسم » ، بل انه ليمكن الاستغناء عنها تماما اذا ما وضعنا الأسماء في ترتيب خاص في القضية بحيث يدل سياقها على الترابط بين المحدين (٢٠) • ولعل القفية في اللغة العربية التي تختفي فيها الرابطة المنطقية وتكون ضمنية تعبر أدق تعبير عما يريد هوبز أن يقوله ، ومن المذهل حقا أن تكون هي نفس الفكرة التي أراد معاصره ديكارت أن يعبر عنها في النوجيتو الديكارتي الشهير (٥٠)! •

٢٧ ــ ولعل أفضل ما نختم به هــذا الفصل هو أن نقتبس ما يقوله هوبز عن « الحقيقة واللغة » في كتابه التنين ٠٠ يقول :

« أن الحقيقة تعتمد على الترتيب السليم للكلمات في عباراتنا ، وعلى من يبحث عن الحقيقة الدقيقة أن يتذكر ما تعنيه كل كلمة من الكلمات التي يستخدمها ، وأن يضعها في مكانها المناسب ، والا فسوف يجد نفسه وقد وقع في شراك الكلمات ، وسوف يكون مثله مثل المطائر الدي حط على غصت دبق كلما كافتح للتخلص منه ازداد التصاقأ به ٠٠٠ (٥٨) .

<sup>(56)</sup> Thomas Hobbes: English works, Vol. 3, p. 673.

(٥٧) قارن ما قاله بهذا الصدد أستاذنا المرحوم التكتور عثمان أمين عن تعبير اللغة العربية عن نكرة ديكارت ــ كتابه « فلسفة اللغة العربية » في ساسلة المكتبة الثقافية .

<sup>(58)</sup> Thomas Hobbes: English works, Vol. 3 p. 23 - 24 & Leviathan P. 77 (Fontana Edition).



# البابب الرابع

( في المواطن ٠٠ أو الدولة ))

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: من السيكولوجيا الى الأخلاق ٠

الفصل الثاني : حالة الطبيعـــة ٠

الفصل الثالث: العقد الاجتماعي ٠٠ وقيام الدولة ٠

الفصل الرابع: الديسسن ٠



# القصل الأول

#### « من السيكولوجيا الى الأخلاق »

« النظرية الحقة لقوانين الطبيعة هي الفلسفة الخلقية الحقيقية ، ذلك لأن الفلسفة الخليقة ليست سوى علم ما هو خير وما هو شر ٠٠٠٠٠٠ )) •

توماس هوبز « التنين ؛

« القانون الطبيعى ثابت لا يتغير ، انه أزلى وما تحسرمه قوانين اللطبيعة لا يمثن أبداً أن يباح يوما تمتده لا يمكن أبداً أن يحرم • ومن ثم فالزهو والفسرور ، والجحود ، والحنث بالوعسود ، والأذى ، والوحشية ، والفطرسة • لا يمكن أن يسمح بها أو أن تكون مشروعة • كلا ، ولا يمكن الفضائل المضادة لهذه الرذائل أن تكون محرمة • • » •

توماس هوبز « في المواطن »



#### أولا ـ العواطف والانفعالات(١):

ا - سبق أن أشرنا ، في الفصل التالث من الباب الثاني ، عندما تحدثنا عن « مينافيزيقا الحركة » - اشارات عابرة الى نشأة اللعواطف والابفعالات من اللذة والألم ، ونشأة هذين من حركات الجسم الداخلية (فقرات ١٤ - ١٨) لكنا لابد أن نقف قليلا عند هذا الموضوع مادمنا نجد من الباحثين من يقيم عليه الأخلاق عند هوبز ، ويجعل من مصطلح الجهد من الباحثين من يقيم عليه الأخلاق عند هوبز ، ويجعل من السيكولوجيا الى ما يسمى باخلاق الأنانية !

۲ - لابد أن نتسأل بادى، ذى بدء عن مصدر اللذة والألم كيف يظهران ٢ وما دورهما فى حياة الانسان ؟ مع ملاحظة أنهما يلعبان نفس الدور فى حياة الحيوان أيضا !

عرض هوبز لهذا الموضوع في الفصل السادس من كتابه التنين «سري الذي جعل عنوانه « البداية الداخلية للحركات الارادية التي تسمى ، عادة بالانفعلات والأقوال التي تعبر عنها »(٢) •

<sup>(</sup>۱) لفظ الانفعالات Passions يشمل العواطف أيضا عند هوبز . ولقد استخدم ديكارت نفس اللفظ للدلالة على : « جميع عواطف النفس وخطراتها كالحب والكراهية والفرح واحزن والترجى والخوف . . الخ م لكن النفظ لم يعد يستعمل الآن الا للدلالة على الميول الحادة المتطرفة ومثالها القضب أو الميول التوية المزمنة متل البخل » د . عثمان أمين : « ديكارت » دس ٢٢٠ حاشية ٢ الطبعة السابعة مكتبة الأنجلو المصرية عام ١٩٧٦ ويستخدم هوبز لفظ الانفعالات بهدا المانني الواسع وسوف نرى بعد قليل كيف انه يشمل كل ما ذكره ديكارت من « عواطف وخطرات » !

<sup>(2)</sup> Thomas Hobbes Leviathan, p. 88 Fontana Edetion and the English Works Vol. 3, p. 38.

وهو يقصد « بالأفوال » التسميات المختلفة الني نطلق عادة م على هذه الانفعالات على نحو ما سنعرف بعد قليل ٠٠

يقول هوبز : « في الحيوان نوعان من الحردات الخاصة : تسمى الأولى بالحرده الحيه Witth وهي تبدأ من المنشا ، وتستمر بغير انقطاع طوال حياة الحيوان سلها • ومن أمثله هـذه اللحركات : جريان الدم ، والنبض ، والتنفس ، والمصم ، والمغذية ، والاخراج ٠٠ المنح ٠ وهي حركات لا تحتاج الى عون من الخيال • أما النوع الناسي من الحركات فهي الحركات الحيوانية Animal Motions ، وتسمى في آحيان آخرى باسم الحركة الارادية • ومن أمثلتها المشى ، والكلام ، وتحريك عضو من اعضائنا بتلك الطريقة التي دنا قد تخيلناها ، لاول مره ، في أذهاننا ٠٠ » (\*) م هناك ، اذن نوعان من الحركة في جسم المحبوان ( بما في ذلك الانسان بالطبع ) الأولى حية تتجلى في الدورة الدموية ، وهي لا تحتاج الى مساعدة من تخيلات الذهن • أما الحركة الثانية فهي حيوانية أو ارادية وهي تنجلي في المشي والدلام ٠٠ النح ٠ ومعنى ذلك أن للحيوان ارادة مثل الانسان تماما • وهي تبدأ بصور ذهنية نتخيلها ، ونتخيل غيها البداية الأولى لهذه الحردات الأرادية ، وهذا النوع الثاني من الحركات يأتي من الخارج ويستمر حتى المخ ، ويحدث فيه صوراً ذهنيه عبل انه ليؤثر كذلت في الحركات الحية في القلب ويؤدى ذلك الى ظهور نوع جديد من الاحساس هو اللذة Pleasure اذا كانت حركة الدم تسيد في طريقها سيراً مريحاً ، أما اذا كانت هناك عوائق ظهر المساس آخر هو الألم الما الله عوائق نوعان من اللذات حسية وذهنية ، ويفرق هوبز بينهما بقوله: أن الوظيفة الأساسية للأولى هي المحافظة على بقاء الفرد واستمرار النوع • أما الثانية غليس ثمة علاقة واضمة بينها وبين أى جزء من أجزاء الجسم ، وفضلا عن ذلك فهناك فارق أساسى آخر بينهما هو أن اللذات اللمسية تتطلب

<sup>(\*)</sup> T. Hobbes: lbid.

حضور الموضوع المرتبط بهذه اللذة ، في حين أن اللذات الذهنية لا تتطلب مثل هذا الحضور \_ يقول هوبز: « اللذات أو المنع الني تنشأ من الاحساس بموضوع حاضر هي ما يمكن أن يسمى بلذات الحس تنشأ من الاحساس بموضوع حاضر هي ما يمكن أن يسمى بلذات الحسود Sensual ( بمعنى تسهواني أو جسدى ) عند من يدينونها فهي لا تظهر الا بظهور القوانين ومن هذا النوع كل أنواع الامتلاء ، والتخفف الجسدى وكل ما هو لاذ في الابصار ، أو السمع ، أو الشم أو الذوق أو اللمس »(۱) . أما اللذات الذهنية غيقول عنها هوبز: « هناك لذات آخرى تنشأ من التوقع الذي يبدأ من استبصار النهاية ، أو خاتمة الأشياء ، سواء اكانت التوقع الذي يبدأ من استبصار النهاية ، أو خاتمة الأشياء ، سواء اكانت تلك الأشياء في الحس سارة أو غير سارة ، وتسمى هذه اللذات الدمن عند من يستخرج هذه النتائج ، وهي يسمى عادة بلذات الدمن عند من يستخرج هذه النتائج ، وهي يسمى عادة اللهم الا أذا كان يريد تقديم تفسيرات كلية للانسجام أو الاختلاف بين اللون والضوء مثلا ) (و) .

٣ ــ البدايات الصغيرة لنحركة الارادية داخل جسم الانسان ، قبل ان تظهر في المشي أو الدلام ١٠ الخ وغير ذلك من الأفعال الظاهرة للعيان تسمى ، عادة ، بالجهد Eindeavour « وعندما يتجه هــذا الجهد نحو شيء يسببه ، فانه يسمى اشتهاء Appetite أو رغبة Desiro فو كلمة الرغبة هي الاسم العام الذي يطلق على هــذا الجهد ، أما كلمة الاشتهاء فهي ، في أغلب الأحيان ، تقتصر على الدلالة على الرغبة في الطعام أي الجوع أو العطش ، وعندما يبذل الجهد للابتعاد عن شيء ما يسمى ، عموما ، بالنفور Aversion ولقد آخذنا كلمتى الاشتهاء والنفور من اللغة اللاتينية وهما معا يشيران الى الحركة : الأولى تدل

<sup>(3)</sup> T. Hobbes : Leviathan, P. 91 & The English Works Vol  $3\ p.\ 43$  .

<sup>(4)</sup> T. Hobbes: Ibid

<sup>(5)</sup> Richard Peters: Hobbes. p. 139.

على « الاقنراب من » ، والثانية على الابتعاد عن « وقل نفس الشيء في الكامات اليونانية التي تدل على نفس الأفعال ٠٠ »(١) • وهكذا تصبح اللذة والألم تعبيراً عن وعينا الاستبطاني للحركات الحيه م التي تسير سيرا مريحاً فتسمى متعة او رضا او لده ، وهي ليست شيئا آخر في الحقيقة سوى حركه حول القلب ، تماما مثلما ان البصور ليس سوى حركة في الرأس ، وتسمى الأشياء التي تسببها بالسار أو المتع ٠٠» (٧) . أما اذا أعيقت هذه الحركة وتوترت أجزاء البجسم وضاقت الأعصاب حدث ما نسميه بالالم .. Pam ويعتمد هوبز في تنسيره الذه والألم على فكرة الأرواح الحيوانية Spuits نسسه وهي جزئيات لطيفه رقيقه من الدم تتحرك بسرعة خلال الأعصاب وتوصل بين المخ والعضلات فتسبب الحركة ، فاذا اتجهت هذه الحركة نحو أشياء سارة كانت اشتها ، واذا ابتعدت عن أشياء مؤذية كانت نفورا • ومعنى ذلك أنه بفضل هذه الأرواح الحيوانية يتيسر تحريك أعضاء البجسم حركة ارادية أو حيوانية وتتلقى آثار الأشياء الخارجية • واذا كانت اللذة والألم هما ادراكنا للحركات الحية م فان الاشتهاء والنفور ، يعبران عن الجهد الذي تبذله الحركات الارادية ، فاللجهد ااذي يسير نحو أشياء نعلم من تجاربنا أنها سارة أو ممتعة أو لذيذة يسمى اشتهاء ، والجهد الذي ينأى بنفسه عما هو مؤلم بسمى نفورا : والاشتهاء والنفور هما أول جهد تبذله الحركة الحيوانية أو الارادية : أو هما « الجهدان الأوليان » في هــذه الحركات •

٤ ـــ ليست كل ضروب الاستهاء والنفور من نوع واحد ، بل ان هناك بعضاً من ضروب الاشتهاء والنفور تولد معنا : مثل شهوتنا الى الطعام والاخراج ع ويمكن كذلك أن تسمى نفوراً ، وربما كانت تسمية

<sup>(6)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 91 & The English works, Vol, 13, p. 43.

<sup>(7)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. 4, p. 31.

أفضل ، لما يشعر به جسمنا . . » (١) ويقول بطرس R. Peters ان شروح هوبز وتفسيراته هنا تشعرك أنك قريب جداً مما يسمى الآن بالدوافع Drives التى نسمع عنها كثيراً فى النظريات السيكولوجية الحديثة و لكن حتى فى هده الحالات ، فان هوبز يذهب الى أن بداية الحركة تأتى من الخارج: فالطعام عندما يراه الكائن الحى يتسبب فى الحركة تأتى من الخارج: فالطعام عندما يراه الكائنات الحية مولودة ذهابه اليه ، وهناك شواهد تجعلنا نفترض أن الكائنات الحية مولودة وهى مزودة بحاجات فطرية تعدها مند البداية كى تبحث فى الخارج

(A) فكرة «لارواح النحيوانية Aninal Spirits ماخوذة أساسا من طب جانينوس Galen ( ٢٠٠ - ٢٠٠ م ) أعظم أطباء المصور القديمة وأنسدهم نذثيرا في عقول المفكرين ، فقد ظلت مؤلفاته حتى القرن السادس عشر مرجعاً حسلما به في العلوم الطبية ، كما الضافت اكتشافاته وتشريحه لاجسام الحيرانات ، اضافات كثيرة الى معرفة الانسان بالمخ والأعصاب والنبض ١٠ الغ . وعلى الرعم من أن همونز تخلى عن طب جالينوس ، وثلما نعل ديكارت ، بعد اكتشاف هارغى للدورة الدووية ، فانه ظل مع ذنك ، مثل ديكارت أيضا ، محنفظا بفكرة الأرواح الخيوانية أبو الأجسام الرقيقة اللطيفة التي تتحسرك في الدم بسرعة من خسلال الاعصاب الى المخ والقنب ونؤدى الى تحريك أعضاء الجسم ونشأة الحركة الحيوانية أو الارادية . ولقد وجدت الفكرة نفسها في التراث الاسلامي ، فانتهانوي في كساف اصطلاحات انفنون يقسم الروح ، ثلاتة أقسام : روح حيواني ، وروح نفساس ، وروح طبيعي : « والروح الحيواني جسم لطيف بخاري ينكين من لطافة الأخلاط وبخارينها . . . رهى عند الاطباء جوهر نطيف يتولد من الدم الوارد عنى التلب في البطن الأيسر منه ، لأن الأيمن منه مشغول بجذب الدم من الكبد » · كاشاف اصطلاحات الفنون التهانوي ، تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع الجزء الثالث ص ٢٠ ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٢ . ويتول الجرجاني : « الروح الحيواني جسم اطيف منبعه تجويف القلب الجسماني ، وينشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن » . التعريفات ص ١١٨ مكتبة لبنان بيروت عام ١٩٦٩ \_ وانظر الفكرة نفسها عند ديكارت : التكتور عثمان أمين « ديكارت » ص ٢١٩ وحاشية ٢ من الطبعة السابعة مكتبة الانجلو المصرية عام ١٩٧٦ . وتنتبه الى بعض الظواهر في بيئتها أكثر من غيرها ، وكذلك الاقنراب منها أو البعد عنها ، بطريقة لا تحتاج الى تعلمها (١) •

ه \_ الاشتهاء والنفور يشيران الى بداية الحركة أو الجهد الأول للحركة ، ولقد حرص هوبز عنى أن يقول انه يعنى الحركة الفعلية لا فقط الحركة المجازية التي تحدثت عنها غلسفات العصور الوسطى أو مجرد الاستعداد البسيط للقيام بها: « اذا كانت مدارس العصور الوسطى لم تجد في الذهاب والأياب أية حركة فعلية على الاطلاق ، واطلقوا عليها اسم الحركة المجازية نلابد أن نقول ان هـذا الكلام ليس سوى خلف غير معقول absurd لأنه على الرغم من أن الكلمات يمكن أن نكون مجازية فان الأجسام والحركات لا يمكن أن تكون كذلك ٠٠ »(١٠) ٠ واذا كان الاشتهاء هو الاتجاء ندو موضوع سار ، فان عمليات الاشمهاء أو الرغبة أو البهجة والمتعة لا تقف عند حد م ومن هنا غان هوبز يلاحظ أن الحد الأقصى السعادة Felicity الذي كثيراً ما تحدث عنه القدماء ليس سوى سراب يقول: « مادمنا لا نزل على قيد الحياة ، أعنى مادمنا نعيش ، فاننا سوف نرغب م والرغبة ، تفترض مقدما غاية أبعد ، ولا يمكن أن يكون هناك رضا أو قناعة الا غي عملية الاستمرار ذاتها ٥٠ ومن ثم هاننا نستطيع أن نقول ان السعادة Fericity هي البهجة المستمرة ، وهي لا تعتمد على أن ينجح المرء بل أن تستمر عملية النجاح نفسها ۵۰ » (۱۱) «

٦ ـ والاشتهاء والنفور هما أيضا الحب والكراهية: « فاننا نقول
 كذلك عما يرغب فيه الناس انهم يحبونه وهذا هو الحب
 ونقول عن الأشياء التى ينفرون منها انهم يكرهونها ، وتلك هى الكراهية

<sup>(9)</sup> Richard Peters: Hobbes, p. 140 - 141.

<sup>(10)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 89 and The English Works Vol. 3, p. 39 - 40.

<sup>(11)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. 4, p. 23.

Hote وعلى ذلك ان الزغبة هي نفسها الحب ، والكراهية هي نفسها المنفور ٠٠ » (١١) • والمنارق الوحيد بينهما هو أنه في حاله الحب والمكراهية يشترط المحضور الفعلى للموضوع ، في حين أن الاشتهاء والمنفور يفترضان مقدما غياب الموضوع (١٢) •

٧ - أصبحت الانفعالات الأولى البسيطة اربعة : هي الاستهاء أو الرغبة ثم الحب والنفور والكراهية ، وتلك هي الباديء الأولى والبسيطة في جميع العواطف والانفعالات البشرية ، فاذا أضفنا اليهما والحــزن من الفــرح Grief ، وهما كالحب والكراهيــة أو الاشتهاء والنفور مع فارق واحد هو أنه يصاحبهما ادراك مسبق أو استبصار للفهاية ، فهما ليسا ادراكا مباشرا للموضوع \_ غاننا نجد أن هـذه الانفعالات البسيطة هي التي تتركب منها جميع الانفعالات البشرية الأخرى • يقول هوبز: « الانفعالات البسيطة هي الاشتهاء ، والرغبة ، والحب ، والنفور ، والكراهية ، والفرح والحزن وقد استمدت اسمها من اعتبارات مخلفة حسب تنوعها ، فاذاً أعقب الواحدة منها الأخرى ، أطلق عليها الناس اسما حسب تصورهم لترجيح بلوغ ما يرغبون في بلوغه • وقد تسمى ، ثانياً ، حسب الموضوع الذي يحبونه أو يكرهونه وقد تسمى ، ثالثاً ، بالنظر الى عدد كبير منها مجتمعة ٠٠٠ الخ »(١٤) • وعلى هـذا النحو تتركب الانفعالات وتظهر ضروب جديدة من العواطف والانفعالات المعقدة لكنها لا تخرج عن هـ ذا الأصل الذي يشتق منه أي انفعال آخر • وعلينا الآن أن ننتقل الى هــذه الانفعالات المركعة •

<sup>(12)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 39 % English Works, Vol. 3, p. 40.

<sup>(13)</sup> Ibid.

<sup>(14)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 91 & The English Works, Vol. 3p. 43.

٨ - كيف تنشأ الانفعالات والعواطف المركبة من هذه الانفعالات الأولية البسيطة ؟! فيما ينى مجموعة من الأمثلة الأساسية التى بسوقها هوبز:

م اذا ما جمعنا بين الاشتهاء واعتقاد المرء في قدرته على بلوغه فذلك هو الأمل Hope .

اذا كان هناك اشتهاء يغير هذا الاعتقاد السابق فهذا هو اليأس Despair •

به اذا كان هناك نفور مع اعتقاد المرء بأن هناك أذى يمكن أن يلحقه من جراء هـذا الموضوع فذلك هو المخوف Fear .

الأذى عن طريق مقاومته فتلك هي الشجاعة • Courage • كان هناك عن طريق مقاومته فتلك هي الشجاعة

به أما تلك الأشياء ااتى لا نرغب غيها ولا نبغضها ، فهى موضوعات نحتقرها ، Contempt وعلى ذلك فالاحتقار أو الاستخفاف Contempt انما يعنى جمود القلب أو عصيانه حين يقاوم فعل الأشياء ، نظراً لأنه قد وقع تحت تأثير موضوعات أخرى أكثر فاعلية ، أو لأنه مفتقر الى كل خبرة تتعلق بمثل هذه الأشياء (١٥) .

ب الشجاعة الفجائية هي الغضب Anger

اذا كان لدى المرء أمل مستمر فهذا هو ما نسميه بالثقة في النفس Confidence

<sup>(\*)</sup> Ibid, p. 91 & Vol . 3 p. 43.

<sup>(15)</sup> T. Hobbes: Leviathan. P. 91 & The English Works, Vol. 3p. 43.

على الله على النفس Diffidence و (١٦) .

الأذى قد حدث ظلماً ، وذلك هو السخط Indignation

الرغيسة في فعيل الخيور الإخرين عتلك هي الأربحيسة Bevevolence ، والأرادة الخيرة الخيرة Good Will ، والأحسان أو المحبة Charity

پج أما الرغبة في الثروة فهي اشتهاء ما يملكه الغير . Covetousines . وهو اسم يستخدم باستمرار عمي شيء من المدمة .

بهد أما الرعبة في المركز أو الصدارة Precedence فهي الطموح Ambition

الرغبة في أشياء لا تحقق غايابنا إلا قليلا والنخوف من أشياء لا تعوق غاياتنا الا قليلا فهو الجبن Pusillanimity

عد أما الإستخفاف بالعقبات ، وتقديم الساعدات والعون فهذه هي الشنهامة Magnanimity

مى البسيالة Valour وهي الجلد Fortitude

يد والشهامة في استخدام الثروة هي السفاء Liberality

Wretchedess المتحدام المثروة هو الحقارة المتحدام المثروة هو الحقارة المتحدام المثروة هو الحقارة المتحدام المتحدام المتحدام المتحدام المتحدد ا

(16) Ibid. P. 89 & English Works Vol 3 p, 40.

بيد وجب الناس من أجل العشرة هو الرقة والحنان والعطف Kindness

عد وهب الناس من أجل المتعة الحسية فقط هو الشهوة الطبيعية Natural

پ أما حب الناس من أجل المتعة الحسية المكتسبة عن طريق المترار الماضي ، أعنى تخيل المتعة السابقة ، فهو الترف Luxuéy

پ حب شخص واحد مع الرغبة في أن يكون هو المحبوب الوحيد والمخوف ألا يكون الحب متبادلا فتلك هي الغيرة Jealousy .

پد والرغبة في انزال الأذى بالآخر لجعله يشجب واقعة خاصة به هو الحقد والنزوع الى الانتقام Revengenfulness •

ولا يتصف بحب الاستطلاع Curiosity ولا يتصف بحب الاستطلاع من الكائنات الحية سوى الانسان الذى يتميز عن غيره من الحيولنات لا بالعقل فحسب بل أيضا بهذا الانفعال الفريد ، فالحيوانات الأخرى يسيطر عليها الاشتهاء الى الطعام ، وغير ذلك من ملذات حسية تحرمها من الاهتمام بالمعرفة التى هى شهوة العقل(١٧) .

على أما الخوف من قوة غير مرئية يختلقها الذهن ، أو يتخيلها عن طريق الحكايات الشعبية السائدة فذاك هو الدين Religion •

پ وعندما تكون القوه المتخيلة حقيقية ، كما تخيلناها ، غاننا في هــذه الحالة نكون أمام الدين الحق True Religion

<sup>(17)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 92 & The English works Vol. 3. p. 44 - 45.

به الخوف ، مع الجهل بالسبب أو عدم معرفة الموضوع الذي نخافه هو الرعب Terror أو الهلع Panic .

\* الفرح مع ادراك الجديد المبدع هو الاعجاب Admiration و هـذا الضرب من الفرح يعاسب الانسان ، لأنه يثير فيه الاشتهاء الى معرفة السبب •

والمتالق الفرح الذي ينشأ من تخيل الانسان لقدراته الخاصة فهو ابتهاج النفس الذي يسمى بالاعزاز Gloring والتآلق وهو اذا ما تآسس على خبرة الانسان بأفعاله السابقة ، فاننا بذلك نصل الى ما يسمى بالتقة في النفس Confidence الذي سبق أن تحدثنا عنها ، لكن اذا تأسس على تملق الآخرين فاننا نصل الى الغرور والخيالاء لكن اذا تأسس على تملق الآخرين فاننا نصل الى الغرور والخيالاء وهي حالة كثيراً ما تحدث للشباب عندما يتخيل قدرات وامكانات يعرف أنه لا يمتلكها ، وتعذيها القصص واللحكايات الخرافية وتصحمها مرحلة النضج (١٨) .

به الحزن ، مع اعتقاد المرء أنه تعوزه القدرة ، فذلك هو الغم Dejection

به التألق الفجائى Sudden Glory هـو انفعال يجعل قسمات الوجه تسمى ضحكاً Laughter وهـو يحدث اما بفعل فجائى يسرها أو تقوم هى نفسها به •

پ والغم الفجائى يؤدى الى انفعال البكاء Weeping (١٩٠) • پ والحزن لاكتشاف عيب فى امكانات المرء أو نقص فى قدراته هــو الخجل Shame •

<sup>(18)</sup> Ibid.

<sup>(19)</sup> Ibid.

و الاستخفاف بالسمعة الطبية هـ و ما يسمى بالوقاحة أو الصفاقة Impudence أو الصفاقة

بي الحزن لصائب الآخرين هو الرثاء المن مه وهو ينشأ من تخيل وقوع هـذه المحائب للمرء نفسه ، وهنا يسمى هـذا الحزن باسم الشـفقة Compassion •

به والاستخاف بمصائب الأخرين او الاحساس الضئيل بها يسمى بالفنسوة Cruelty .

و المخير ، اذا ما ارتبط بجهد يبذل في قدراتنا لساواته هـو المناسسة المساولية المناسسة المساولية هـو المناسسة المساولية هـو المناسسة المساولية هـو المناسسة المساولية هـو المناسسة المساولية المنافس فهو حسد المساولية المنافس فهو حسد الموسوع المد يعينه : انفعالات : الاشتهاء ، والنفور ، والأمل ، والخوف بحيث تؤدى الى نتائج معينة سواء احانت خيرة او شريرة ١٠٠ المنخ ٠ فان مجموع الرعبات وضروب النفور والآمال والمخاوف التي تردد على ذهن الانسان حتى يقوم بالفعل أو يصل الى قرار بان الفعل مستحيل فذلك حتى يقدوم بالفعل أو يصل الى قرار بان الفعل مستحيل فذلك متى يقوم بالفعل أو يصل الى قرار بان الفعل مستحيل فذلك متى المناورية المناهورية الم

(21) T. Hobbes: Ibid.

بالنسبة الاشياء التي نعلم أنها مستحيلة أو نظن دلك (١١) .

<sup>(</sup>٢٠) الروية احدى مراحل الفعل الناعل الارادى وهي تتوم على التالل والنفكير على الأمر قيل إبها الفطر في العقل بالماة للموازنة بين الاسباب الداعية اليه ، والاستاب الصادرة عله ، غاذا السفرت هنده الموازنة عن الخاذ قرار تحت شروط الفاعل ، واذا لم يسفر عنه اتخاذ درار ، أنت الى الوقوع في الحيرة والنهدد الددور جبيل صليبا ما المحجم الفلسسفي المجد الأول ص ٦٢٩ دار الكتساب الباني بيروت الطبعة الأولى عام ١٩٧١ .

### $m{x}$ كل روية تستهدف الوصول الى نهاية أو غاية $ar{\mathbb{E}}_{ ext{Li}}$ •

\* آخر اشتهاء في الروية ، او اخر نفور يرنبط ارتباطه ماسرات بالقيام بالفعل أو الامناع عن فعله هو ما نسديه بالارادة النف الله فعل الارادة وليس ملخه الارادة و ومن ثم غان للعيسوا الت الذي تمتلك رويه بالضرورة ارادة والمعريف الدى قدمنه مدارس المصور الوسطى، والذي يقول: ان الارادة هي اشتهاء عقلي مستون المسلمة الموسطى، والذي يقول ان الارادة هي اشتهاء عقلي مستون المناك هو تعريف غير مقبول و اذ لو صح مثل هذا التعريف لما دان هناك امكان لوجود فعل ارادى ضد العقل علان الفعل الارادي هو المنعل الذي يضدر عن ارادة و وعلى ذلك فبدلا من أن نقول انه اشتهاء عقلي ، فان علينا أن نقول انه اشتهاء ينتج من روية سابقة ، وهذا هو التعريف الذي الذي الذي الدي المدرادة : الارادة هي آخر اشتهاء في الروية (١٢) و الذي الذي الذي الذي الدي الدي الدي الدرادة : الارادة هي آخر اشتهاء في الروية (١٢) .

والنجاج المستمر الذي يحصل فيه الانسان على تبك الأشياء التي يرغب فيها بين الحين والدين هو ما يسمية الناس بالسيعادة التي يرغب فيها بين الحين والدين هو ما يسمية الناس بالسيعادة هذه الحياة ، لانه ليبس تمه شيء اسمه راحة دائمة للذهن مادام حيا ، لأن الحياد نسمها ليدب سبوي حركة ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المنح الله ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المنح الله ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المنح الله ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المنح الله ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المنح الله ولا يمكن أن تتوم لها تائمة بدون رغبة أو خوف ١٠٠ المناس والمناس والمناس

## ثانيا \_ أخلاق الأنانيـة : الم

ه حد دهب بعض الباحنين الى أن التحليل السابق الذي قام يه هوبز للعواطف والانفعالات هو الأساس الفلسفي لما سمي « بسكولوجيا الأنانية » نارة ، « والاخلاق الأنانية » تارة أخرى وذهب بطرس، R Peters اللي أن الخطوة الاولى عي محاولة عوبز

<sup>(22)</sup> T. Hobbes : Teviathan , P. 95 & The English Worls Vol. 3p. 47 - 43

<sup>(23)</sup> Ibid.

عبور الهوة بين السيكولوجيا والأخلاق هي تحليله لفكرة الخير (٢٤) . « ومن ثم فان فكرة الالزام ، عند هوبز عبناء على هـذه النظرة تقوم على سيكولوجيا الأنانية عنده التي تعتمد بدورها على أفتراضات طبيعيه مسبقة بحيث يصبح الواجب مسألة حيطة Prudence أو هو مسعى عقلي وراء متعة الذات ، أو هو حركة الرغبة والنفور ، ومن الصعب بالطبع أن يقال ان هـذه نظرية أخلاقية أصيلة على الاطلاق ، فهي وجهة نظر وصفية وليست معيازية ، للسلوك البشرى »(٢٥) .

۱۰ ــ لكن ما الأساس الذي استند اليه أصحاب هــذه النظرية فجعلهم يذهبون الى أن الأخلاق عند هوبز نقــوم على « سيكولوجيا الأنانية » ••• ؟ في استطاعتنا أن نلخص حجتهم على النحو التالى :

ان هوبز يقيم تصوره للحياة الأخلاقية والاجتماعية على غريزة حب البقاء وهي في نظره غريزة أساسية نتحكم في الهجود الانساني كله كما يقول هوفدنج (١٦) • ومن هنا فقد ارتبط مفهوم اللذة والألم بطبيعة حياتنا العضوية : لأن كل ما يشبع فينا تلك الغريزة يسبب لنا ضربا من اللذة ، وكل ما يعارض لدينا تلك الغزيرة لابد من ان يولد لدينا شعورا بالألم • ومعنى هذا انه حينما تكون الحركة ملائمة لمجموع وظائفنا الحيوية فانها تحدث اللذة على حين أنها تولد لدينا ، في الحالة المضادة ، نوعا من الاحساس بالألم كما سبق أن ذكرنا ، واللاة بدورها تولد الرغبة ، والرغبة هي حركة انبساط نبحث فيها عن بعض الموضوعات السارة ع في حين أن الألم يولد النفور ، والنفور هو بمثابة حركه نكوص نتراجع فيها عن بعض الموضوعات الأليمة • وتنشأ اللذة والألم من نتراجع فيها عن بعض الموضوعات الأليمة • وتنشأ اللذة والألم من

277.

<sup>(24)</sup> R., Peters : Hobbes , p. 161 .

<sup>(25)</sup> W.oH. Greenleaf: The Problem of Interpretation
p5 in «Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays ».
ed. by Maurice Cranston. A Doubleday Anchor Original N.Y. 1972.
(26) H. Hoffding: A History of Modern philosphy Vol. 1, p.

حركة الاشباع أو عدم الاشباع في اللحظة الراهنة • وعندما نظفر بتجربة ونظفر معها بامكان تشكيل المكار عن المستقبل تبدآ المساعر المركبة في الظهور ، وهذه المساعر كلها يمكن أن نتعقبها عائدين القهقرى الى الشعور بالقوة أو الضعف ، فلو شعرت باللذة من شيء ما وشعرت أنه يمكن أن يقدم لى هــذه اللذة مستقبلا ، فاننى أفترض مقدماً أننى أمتلك القوة التي تمكني من استجلابه لنفسى مرة أخرى في المستقبل ، وقد تكون هـ ذه القوة هي قدراتي الذهنية أو الحسية الخاصة أو قوة أصدقائي الذين أثق في مساعدتهم أو قوة السلطة التي أشعر أنها تحميني ، أما الشعور بالألم فهو ينشأ مرة أخرى من احساس بنقص في القدرة على الحصول على منافع في الستقبل • وكل الناس لديهم هــذه الرغبة الملحة في الجرى ورآء الفوز وهي رغبة لا يضع لها حدا سوى الموت (٢٠) • وذلك كله ضرورة تدفعنا اليها غريزة البقاء والمحافظة على وجود الانسان وتدعيمه ، ومن ثم كانت الارادة نفسها ، عند هوبز جزء من هـذه الضرورة فهي انما نعبر عن آخر اشتهاء في الروية كما سبق أن ذكرنا أو هي أقوى الرغبات بمعنى أننا نريد ضرورة تلك الرغبة التي تتغلب على كل ما عداها فيصدر عنا الفعل بطريقة حتمية لا أثر نبيها للاختيار • صحيح أن المدرسيين طالما تحدثوا، عن حرية أخلاقية تتمثل في القدرة على الأرادة أو عدمها ، ولكن هذه! المحرية الزعومة هي في نظر هوبز مجرد وهم من الأوهام • والواقع أننا لا نملك حرية أخلاقية ، بل كل ما نملكه هو تلك الحربية الجسمية (أو الطبيعة) التي نستطيع معها أن نفعل ما تتجه اليه أقوى زغباتنا (١١١) ...

۱۱ ــ تلك هي المبادىء السيكولوجية العامة التي يرتب عليها هوبز ، في رأى هــذا الفريق ، نظرته الأخلاقية الى الوجود البشرى

<sup>(27)</sup> Ibid

<sup>(</sup>٢٨) الدكتور زكريا ابراهيم : اللواياتان او التنين لتوملس هموين تراث لانسانية ، المجلد المرابع .

وهدا نراه يقرن الخير باللذة ، والشر بالألم ، يقول: «ر٠٠ إياما كان موضوع شهوة الإنسان ال رغيته ، فإن هذا يعينه هو ما يطلق عليه المرع من جانيه إنسم الخير Good و وايل ما كان موضوع كراهيته أو بنفوره فأن هذا يعينه هو ما يطلق عليه اسم الشر بني و وأيا ما كان موضوع إحتقاره أو إستخفاقه عمفان هذا يعينه هو ما يطلق عليه لفظ الضبيس Vile أو التافه الما Inconsiderable الما والواقع أن كلمات الخير ، والشر ، والدناء أو المسيس انما يتسب دلالهما بالنسبة الم الشخص الذي يستخدمها ، لإنه ليس ثمة شيء يمكن أن يعد كذلك (الكي خيرا أي شرا أو خسيسا ) في ذاته ، بطريقة مجيردة مطلقة ، كما رأنه اليس نمة قاعدة مشيتركة الخير والشر يمكن استخراجها من طبيعة الموضوعات ذايتها وبل كلوشيء يتوقف على شخص الإنسان يفسه و (٢٩١) ومعنى فلك أن مويز في هدد النص يذهب صراحة الي نسبية الأخلاق ، ونسبعة الخير والشر فليس ثمة خير مطلق أو شر مطلق لأنه لا سبيل اله استخراج قاعدة أخلاقية تنيع من طبيعة الموضوعات يفسيها . وهادام خيرنا يرتبط في نظريا دائما بما هو نافع لنا عوشرها يرتبط في نظرنا دائما بما مسمار لنا ، فلا حرج علينا اذا نبين بقلنا إن المنفعة هي قاعدتنا الإخلاقية الوحيدة ، وجسونا أن نراجع شيني أهوائنا وعواطفينا ، لكي يتحقق, من أنها ترتد دائما في نهاية الأمر الي غريزة المجامِظة على البقاء من جهة ع وإرادة القوة أو حب السيطرة من ناجية من التبيعود بالإنهاية أو حي الذات (٢٠) . . « فيكل ما هو موضوع ارغية الانسان واستهائه يسمى من جانبه خيراً ، وكُل ما هو موضوع لنفوره

<sup>(29)</sup> T. Hobbes: Leviathan P. 90 & The English Works ver. 3, p. 41.

<sup>(</sup>٣٠) اذا أقمنا الأخلاق على عباراات هوبز « الوَصَفَية » كانت نسبية وانانية وانانية وانانية الله الخيلة الخلاق الحقيقية عد هوبز تقوم على قوانين الطبيعة المنع من الرابعة المنابعة المناب

وكراهيته ليسمى شرا مع »(١٠) و فالخير مثل كلمات « لطيف » . و « خطريف » . و « خطريف » . و « مشير » و « ممتع » • الخ تشين الى علاقة العواطف والانفعالات والرغبات وبين اهنمامات الشخص الذي يستخدمها ومنافعه ، وهي من هدده الزاوية تختلف عن كلمات مثل « المربع » ، و « للدائرة » ، و « المثلث » • و الخ فنحن عندما نقول « إن المصندوق موبع » فإننا نطلق على الصندوق صفه لا تتضمن شيئا. على الاطلاق بتعلق بذواتنا أو برتبط بانفسنا (٢٢)

١٢ ــ لكن علينا ألا نظن ، هما يحذرنا ، بطرس ، أن هوبز قد وقع في نظرة ذاتية خالصة بصدد الأشياء، فنظن أن جميع العبارات الأخلافيه ليست سوى عبارات ذاتية أو سيكولوجية عن أنفسنا أو هي ضرب من الاستنبطان الذاشي فحسب و ذلك لأن هويز يعثقد أن الانسان يفترض ا كيفيات معينة وخصائص محددة موجودة في الاشياء تنسها هي التي تبعث غينا السرور أو المتعة أو اللذة (« مع لا شيء كير أو شر الا بمقذار ما يرتبط بالأفعال التي تبدأ منه ، وحذلك لا نفير ولا شر الا بالنسبة الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال التي تسره أو تصره ١٠٠ فبعض الأعشاب خير لأنها مفيدة في الغذاء والنموت وبعضها الآخر سام ، وهندا المضان حير لانه نبيل المعتد وقوى م وسهل الانقياد >(٢١٠) ف وهوبن هنا يُوضِيح سمة للفظ « الخير » مثيرة للاهتمام فسرها كثير من الكتابُ المحدثين في الأخلاق بطرق مختلفة ، فنحن عندما نصف شيئاً . ما بأنه خيرة فاننا بذلك لا نسير الى أية خصائص في الأشياء على نضو ما نفعل عندما نصف الصندوق بانه مربع ، لكن على الرغم من أننا لا "نشير أشارة مباشرة الى خصائص الشيء فاننا تعنى باستمراز أن للشيء خصائص ينطبق على بعضها لفظ « الخير » ، وهكذا يظهر المعيار : ا

<sup>(31)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 90 & E. W. Vil. 3, p. 41.

<sup>(32)</sup> R. Peters: T. Hobbes, P. 161 - 162.

<sup>(33)</sup> Thomas Hobbes: The English Works., Vol. 5, p.: 192.

فحصان هوبز الخير: « نبيل المحتد وقوى وسلم الانقياد » وهي خصائص تختلف عن خصائص البنات « الخلير » و ومعنى ذلك آن الخصائص التي نطلق عليها كلمة « خير » تختلف من سياق الى آخر ، فليس هناك ، خما يقول هوبز قاعدة أخلاقية عامة تنبع من طبيعة الموضوعات نفسها ، ان القاعدة المشتركة يفهمها المتحدث والسامع ، وهذا هو ما يفسر معنى أن تكون خيرية الشيء نسبية بالنسبة الى الشخص الذي يصف الشيء بأنه خير دون ان تنكشف له عن طلريق الاستبطان (٢٤) ،

١٣ ـ تلك هي بصورة موجزة نظرة الأنانية السيكولوجية Psychological Egoism النسهيرة التي فسرت بها تحليلات هوبز الطبيعة البشرية ، ومن ثم تحليله لجميع المفاهيم الأخلاقية ولقد أخذ برنارد جرت Bernard Gert على عاتقه مهمه تفنيد هذا التفسير في المقدمة التي صدر بها للطبعة التي قام على نشرها لنتاب هوبز « الانسان والمواطن Man and Citizen » فهو يرى أن أخطر سوء فهم تعرض له هوبز انما يتعلق بنظريته في الطبيعة البشرية : فمن الفلاسفة وعلماء السياسة معا من أخذ من هوبز نموذجاً للفيلسوف فمن الفلاسفة وعلماء السياسة معا من أخذ من هوبز نموذجاً للفيلسوف من المستحيل تقديم وجهة نظر متماسكة عومترابطة عن فلسفته السياسية والأخلاقية ، مما اضطر معظم شراحه الى اعادة تفسير فلسفته كي يوفقوا بيها وبين أنانيته Psychological والأخلاقية من ناخية حتى نتحرر من مهمة التوفيق بين آرائه السياسية والأخلاقية من ناحية ، وبين الأنانية من ناحية أخرى ، وهكذا نستطيع والأخلاقية من ناحية ، وبين الأنانية من ناحية أخرى ، وهكذا نستطيع أن نتقبل ما يقول دون اعادة تفسير ٠٠» (٢٥) •

14 - ويتساءل جيرت B. Ger ما المقصود أولا بسيكولوجيا

<sup>(34)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 162.

<sup>(35)</sup> Thomas Hobbes'S De Cive. Ed. With an Introduction by Bernand. Gert, p. 5 Humanities Press U.S.A. 1979.

الأنانية ٥٠٠ ؟ ويجيب : « الأساس الفلسفى لمسيكولوجيا الأنانية هو القول بأن الناس لا يقدمون قط على فعل فيه مصلحة الآخرين ، لأنهم يؤمنون بمجرى واحد معين هو مصلحتهم وهو الذي يكون الفعل فيه سليما من الناحية الأخلاقية ٠ لكن علينا أن نلاحظ أن القول بان معظم أفعال النعالبية العظمى من البشر تحكمها المصلحة الذاتية ، لا يثير مشكلة فلسفية ، رغم أنه يعبر عن نظرة تشاؤمية للطبيعة البشرية لا ييررها الواقع ٠ أما القول بأن جميع أفعال جميع البشر تحكمها تماما المصلحة الذاتية ، فهذا ما هو هام \_ فلسفيا \_ ٠ وها هنا تكمن دعوى المصلحة الذاتية ، أو وجهه نظر الأنانية عن الطبيعة البشرية ، وأنا لا انكر أن هوبز يؤمن بوجهة نظر متشائمة عن الطبيعة البشرية ، لكنسى أرفض القول بأنه كان يؤمن بوجهة نظر متشائمة عن الطبيعة البشرية ، لكنسى أرفض القول بانه كان يؤمن بوجهة نظر متشائمة عن الطبيعة البشرية ، لكنسى أرفض القول بانه كان يؤمن بوجهة نظر متشائمة عن الطبيعة البشرية ، لأنانية الأنانية السيكولوجية تعنسى : لكنسى أرفض الفول بانه كان يؤمن بوجهة المسيكولوجية تعنسى : لكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة » لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة الكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة الكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة الكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة الكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة الكانت وجهة نظر خاطئة ، لأننا لا نفعل دائما ما فيه مصلحته الخاصة المنان المراد في المحدد المنان المراد في المحدد المح

إلى السينما والمسرح وهو يعلم أن مصلحته تكمن في استذكار دروسه ٠

(ب) والرجل الناضج يدخن ويشرب الخمر ٠٠ الن مع أنه يعلم أن في هـذه الأفعال أضرارا كثيرة على صحته ٠

ومن هنا فان هوبز يذكر في شيء من الأسى أن انفعالات الناس وعواطفهم تقودهم الى فعل ما يتعارض مع أفضل مصلصة لمهم (٢٧) • De Cive III

ان الأنانية السيكولوجية في صورتها الايجابية تذهب اني أن

<sup>(36)</sup> Ibid .

<sup>(37)</sup> Ibid . p. 6.

أغعال جميع الناس تحدر باستمرار بدافع من المصلحة الذاتيسة بوهي تذهب في صورتها السسلبية الى انكار انواع معينة من البواعث الأخلاقية المفعلة منن الأريحية الحقة أو الغيريا الإسلية . أو الايمان بان فعلا ما حق أو حبواب أخلاقيا ، ومعنى ذلك أن الانبسان عندها يفعل دائما « لكي يشيع رغباته » و وهي عبارة عامته بسبب غمواس كمة « رغباته » نفسها لأن رعباته قد تتعارض مع رغباته شخص آخر ، كمة « رغباته قد تتعارض مع معنا تنكر جميع الأفعال الغيرية ، كما أن رغباته قد تتعارض مع حسبه الإخلاقي بالإفلاقي المحدد الإنانية عده الإنانية السيكولوجية « رغبات المرء » بانها قد تعارض مع رغبات الأخرين ومع حسبه الأخلاقي نائد لها أن تندر حسدور الفعل عن بذين ومع حسبه الأخلاقي نائد لها أن تندر حسدور الفعل عن بذين وصدين ، هاذا ما بينا أن كمة « رغباته » لا تعارض هذين المحدرين وحلنا إلى ما نسميه بالإنانية التكرارية Tautological Egroism التي تعبر عن تحصيل حاصل ، وأنا اعتقد أن هيوبز كان أنانيا التي تعبر عن تحصيل حاصل ، وأنا اعتقد أن هيوبز كان أنانيا بهدذا المعني دان ،

١٥ - هـذه الانانية التكرارية التي تعبر عن تحصيل حاصل لا معنى له هي نتيجة مباشرة ، في رائ جيرت B. Gert ، التعريف هوبز ( للارادة » الذي المنطقة دكره ؛ « الارادة سي القوى الرغبات ( بالفعل أو الامناع عن الفعل ) أو هي آخر اشتهاء في التروى يجعلنا نقدم على الفعل أو تخجم عنه ، وهندا تجد أن النتجة التحرورية هي آننا نفعل باستمرار بناء على رغباتنا ، ومادام هوبز يقول « أن الاسم الشترك للاشياء المرغوبة ، بمقدار ما تدون مرغوبة ، هو الخير ، والاسم المشترك للاشياء المرغوبة ، بمقدار ما تدون مرغوبة ، هو الخير ، والاسم المشترك للإشياء التي نبتعد عنها هو الشر ، ومن ثم فقد كان الشترك للجميع الإشياء التي نبتعد عنها هو الشر ، ومن ثم فقد كان أرسطو على حق عندما عرف الخير بأنه ما يرغب فيه جميع الناس ، لكن لما كان الناس يضلفون في رغبتهم أو ابتعادهم عن الأشياء الكن لما كان الناس يضلفون في رغبتهم أو ابتعادهم عن الأشياء

<sup>(38)</sup> Ibid, p. 7.

المختلفة لزم أن يكرن هناك كثير من الأشياء الخيرة عند البخض ك و المشرورة عند الآخرين ، فما قد يكون خيرا لنا هو شر لأعدائنا ، ومن ثم هان الخير والشر يتضايفان مع الرغبكة إلى المرعبة عن ٠٠٠ ١٥ (٢٩) ومعنى ذلك أن كل انسان بالضرورة يسعى الى ما هو خير بالنسبة له أ لكن على الرغم من أن هنذه العبارات توحى بضرب من الأناتينة السيكولوجية ، فانها في الواقع لا تضع حدودا الرغبات الناس أو السا يعدونه خيرا ، ومن ثم فانها لا تؤدى الا الني أنانية تكرارية تعبر عن تحصيل حاصل فحسب ، بل انها لتتفق أتم الاتفاق مع التعريفات الثي عقول أن الاسمان يرغب فني مساعدة الآخرين يروأن فعله يمدن أن يصدر عن العسابين أو محبة أو ارتبحية ! بل ان من المكن كذلك أن يفعل الانشال مِا هُوَ عَادِلُ وَمُسْتَقِيمٍ مِنْ أَعْنَى أَنْ يُصْلَدُوا فَعَلَّهُ عُنْ حَسَنَ أَخَلَاقَى ــــــ ! ويسمح مدير ، بوضوح ، ناثل هدين: الضربين من الأشخاص والأقعال فهي آن معا. . ولا أحد يتكر ، بالطبع ، أن هوبر يسوق أحيانا عبارات تديينه ، في ظاهرها ، بالأنانية السيكولوجية ، لكنها تفسر عادة على أنها ضرب من البالغة الخطابية ( انظر مثلاً كتابه « في المواطن De Cive الفضل السابع فقرة ١٣ حيث يقول: « كل شيء يخضع للمال » • • ) فضلا عن أن هوبز يكتب في بعض الأحيان بطريقة الاقتاع الدهابي بحيث لا يتوخى الدقة فيما يقول ، وعلى سبيل المثال فهو قد يشرح طرقا معينه من السلوك في عبارات عامة فضفاضة مع أنها لو أخذت بِعُرِفيتِها لتناقضت في معانيها مثل « أن تحزن اشر حاق بالآخرين ، هُو أَنْ تَسْعُر بِآلام الآخرين ، وأَنْ تَعَانَى مُثْلُهُمْ ، أَعْنَى أَنْ تَتَحِيلُ أَنْ الشر الذي وقع على هذا الشخص الأخر يمكن أن يحدث لك وتلك هَى الشَّنَهُ مَهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ أَيْضًا : « أَن رَوِّيةٌ الشَّر الذَّي الذَّي يلحق بالآخرين تسر الناظرين ، لا لأنها شر ، بل لأنها شر يلحق

<sup>(39)</sup> Thomas Hobbes: De Homine, D. 47 Trans by charls T. Wood. Humanitics press, U. S. A. 1972.

<sup>(40)</sup> T. Hobbes: De Homine, p. 614:

بالآخرين ٠٠» (١٤) وهـذه العبارة الأخيرة لا تنكر الشفقة فحسب ، وانما تحيل كل انسان الى نمخص يتلذذ بآلام الآخرين بحيث يصبح سادياً Sadist • ومن ثم لا تفهم عبارته السابقة الا بعد قراءة العبارة التي تتلوها: « ومن ثم فان الناس اعتادت أن تسرع الى مشهد موت الآخرين أو حدوث خطر لهم » (٢٤) ، ويحاول هوبز أن يفسر لساذا يحدث ذلك لأنه من غير المفهوم عنده أن يستمتع المرء ببساطة بمصائب الآخرين • وهناك تعارض مماثل عندما يقول : « ليس مما يسر الناظر أن يرى خير الآخيرين ، لا لأنه خير ، بل لأنه خير الآخرين »(٢٠) ، مع أنه في الفصل الثاني عشر من الكتاب نفسه سوف يعرض الأنواع الحب ويقول انها كثيرة بعدد الموضوعات التي يمكن آن تحب فمنها : « حب المال ، وحب القوة ، وحب المعرفة • • المنح » وأيضا حب الانسان للانسان الذي يفهم بطريقتين تكون الارادة الخبرة مشتركة مع خليهما: منه ضرب من الحب نرغب فيه الخير لأنفسنا ، ونوع آخر نرغب فيه الخير الكفرين ٥٠ »(٤٠) ٠ فلو أخذت العبارة الأولى على انها « حسد » والعبارة الثانية على أنها « أريحية » لزال التعارض بينهما مثلما يختفي التعارض بين العبارتين السابفتين اذا ما قلنا انهما يصوران « الشفقة » ، و « السادية »(م٤) م

17 - كثيراً ما يقال ان نظرية هوبز السياسية تتطلب تلك الأنانية السيكولوجية التى سبق أن تحدثنا عنها غير أن ذلك ليس صحيحا ، ان كل ما تتطلبه نظرية هوبز السياسية هو القول بان الناس يهتمون بمصالحهم الخاصة لكن على الرغم من أن نظرية هوبز السياسية تقتضى أن يهتم الناس بمصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية ، لا سيما تدعيم

<sup>(41)</sup> Ibid, p. 51.

<sup>(42)</sup> T. Hobbes: De Homine, p. 51.

<sup>(43)</sup> Ibid.

<sup>(44)</sup> Ibid, p. 60.

<sup>(45)</sup> B. Gert: op. cit. p. 8.

وجودهم والمحافظة على بقائهم ، فان ذلك لا يعنى على الاطلاق أنهم لا يمكن أن يهتموا بأي شيء آخر ، فلا شيء في نظرية هويز السياسية يقتضى ألا يكون للناس أصدقاء ء بل وأن يقدموا لهم قدرا من التضحيات فهو مثلا عندما يتحدث عن حق العقاب نراه يقول : « لقد تعهد كل انسان عن طريق التعاقد على ألا يساعد كل من يستحق العقاب ، وهـ ذا الحق هو ما أسميه بسيف العدالة ، وهـ ذه الضروب من العقود يراعيها الناس مراعاة جيدة بما فيه الكفاية الى الحد الذي يعاني فيه الناس وأصدقاؤهم المقربون من مراعاتها ٠٠ »(٤٦) وليس في هذا القول أية أنانية سيكولوجية • والحق أن ما ينكره هويز هو تلك الأريحية الطبيعية التي لا تمايز فيها على نحو ما سوف تعبر عنها فلسفة جان جاك روسو J. J. Rousseau في القرن الشامن عشر: « أذ أنو كان كل وأحد من الناس يحب كل وأحد آخر بالطبيعة أعنى بوصفه انساناً ٤ فلن يكون هناك مبرر ، بالمقابل ، لماذا لا يحب كل انسان ، كل انسان آخر ، بالتساوى بوصفه انسانا آخر ٠٠ » (٤٧) وما يريد هوبز أن يقوله هو أنه من الواضح أن جميع الناس لا يحبون كل الناس حباً متساوياً ، وبالتسالي فاننا لا نحب الآخرين ببساطة لمجرد كونهم بشرا • ان أقرب ألناس الينا بحكم الطبيعة هم أقرب الناس الينا في فعل الأريحية »(١٤٨) • وفكرة هوبز ببساطة هو أن حب الآخرين محدود ، ومن ثم غلا يمكن أن يستخدم كأساس يقوم عليه بناء الدولة • واذا كان هوبز يهتم اهنماما أساسياً بتزويدنا بنظرية تعرى الناس بطاعة القانون فليس بدعا أن يرفض استخدام الأريحية المحدودة ، التي لا تقدم سوى عون ضئيل جدا في طاعة القانون • لكن القول بأن هوبز لم يشعل نفسه بهذه الأريحية لا يعنى أبدأ أنه ينكر وجودها ، فقد سبق أن اقتبسنا تعريفه للحب

<sup>(46)</sup> Thomas Hobbes: De Cive p. 176 - 177.

<sup>(47)</sup> Thomas Hobbes : De Cive, p. 111 & English Works vol, 2 p. 3.

<sup>(48)</sup> Ibid, p. 220 and the English works, Vol 2, p. 125.

وفضلا عن ذلك فهو يقول ، مثلا : « ان أولئك الذين يحبون جيرانهم لا يملكون الا أن يرغبوا في طاعة القانون الأخلاقي الذي يجرم، الزهو أو الغرور ، والجحود ، والازدراء ، والقسوة ، والاذي وها شاكل ذلك من اهانات يتعرض الجيران لأذاها »(٩٩) ، غير أن هوبز لا يؤمن بأن مثل هذا الحب منتشر بما فيه الكفاية بحيث يصلح ليلعب دورا أساسيا في نظريته السياسية ، وما دامت نظريته السياسية لا تقتضى انكار الأربيحية المحدودة ، ولا رفضها ، وما دامت الاقتباسات السابقة تشير ، بقوة الى أنه لا ينكر مثل هذه الأربيحية ، فاننا نستطيع أن ننتهي من ذلك كله الى أن نقول باطمئنان ، أنه لما كانت الأنانية تنكر وجود أي أفعال غيرية فان هوبز ليس أنانيا (٥٠) ،

۱۷ ــ الكن او صح ما وصلنا اليه ، من أن « هوبز ايس فياسوف الأنانية » ، كما تشيع النظرة التقليدية ، فكيف يمكن لنا أن نفسر عماراته الشهيرة التي تقول : « ألا يحدث عندما يعترم احدنا القيام برحلة أن يسلح نفسه ، ويخرج مزودا بصحبة كافية ٠٠ لا وعندما يدخل مخدعه الا يحكم اغلاق أبوابه لا بل حتى عندما نكون بمنزلنا السنا نحكم اغلاق أدراجنا وخزائنا ٠٠ لا ٠٠ الخ »(١٠) • أن التجربة التي يعلمها الناس جميعا علمتهم مبدأ لا ينكره أحد الا وهو أن ميول البشر هي بطبيعتها من ذلك النوع الذي ما لم تحجم وتكبح عن طريق الخوف من قوة قاهرة ، فأن كل أنسان سوف يجزع من غيره ولن يثق فيه ٠٠ »(٢٠) ويروي عنه فأن كل أنسان سوف يجزع من غيره ولن يثق فيه ٠٠ »(٢٠) ويروي عنه ولا الأرواح ، لكن أخشى ضربة قوية تهبط على رأسي عندما يعتقد واحد ولا الأرواح ، لكن أخشى ضربة قوية تهبط على رأسي عندما يعتقد واحد

<sup>(49)</sup> Ibid, p. 371 and English Works, Vol. 2. p. 300 " J.

<sup>(50)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan; p. 144 & English Works Vol. 3 p. 115.

<sup>(51)</sup> T. Hobbes: De Cive, p. 99 and the English Works Vol 2 p. xvi.

<sup>(52)</sup> John Aubery : Briesf Lives, p. 135 Penguin Books 1978.

من الأوغاد أننى أخترن في بيتي خمسة جنيهات أو عشرة ٠٠ »(٥٠) ثم هناك العبارة الشهيرة: الانسان دئب لأخيه الانسان ١٠٠٠ ثم هناك العبارة الشهيرة : الانسان دئب لأخيه الانسان ١٠٠٠ النخ المنح ٠٠٠ المنح المنح ١٠٠٠ المن

وعلى الرغم من أننا سوف نعود الى هـذا الموضوع في فصل قادم في شيء من التفصيل عندما نتحدث عن « حالة الطبيعة » فاننا نكتفى الآن بملاحظة عدة أمور على النحو التالى :

(أ) ان موبز يسوق العبارة الأولى التي اقتبسناها عندما يتحدث في كتاب « التنين » في الفصل الثالث عشر عن « حالة الطبيعة للجنس البشرى وما يتعلق بسعادتهم وبؤسهم » ، أعنى أنه يصف الحالة التي تعيب فيها القوانين •

(ب) انه في نفس السياق في الفصل ذاته يختتم العبارة متحدثا عمن يعلق خزائنه وهو في بينه فيقول « لكن لا أحد منا (لا أنا ولا هو) يتهم طبيعة الانسان: فرغبات الانسان وعواطفه وانفعالاته ليببت في ذاتها خطيئة ٠٠ وكذلك لا تعد الأفعال الصادرة عن هذه الانفعالات بمثابة الآثام اللهم الا اذا ظهر قانون يحرمها وينهي عنها ٠٠» (١٥٠).

(ج) كثيراً ما يقال انه كان في ذهن هوبز وهو يكتب هذه الكلمات ما رواه المؤرخ البوناني ثوكيد يدز (الذي سوف يترجمه هوبز نفسه في نهاية حياته) عن الحروب الدنية الوحشية ٠

(د) لو أننا أمعنا النظر في عبارات هوبز لوجدنا أنه لم يقل أبدا ان كل البشر بطبيعتهم أشرار : لكنه يقول باستمرار انك واجد وسط

<sup>(53)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 44 and The English Works Vol. 3. p. 115.

<sup>(54)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 100 and English Works Vol 2 Pxvii.

<sup>(</sup> ۱۷ ــ هويز ١

مجموعة كبيرة من البشر مجموعة صغيرة من البشر أشرار \_ يقول بعد العبارة الثانية التي اقتبسناها فيما سبق : « لا ينتج من هـذا المبدأ أن الناس أشرار بالطبيعة • لكن ، على الرغم من أن الأشرار والطالحين أقل عدداً من الأخيار والصالحين فقد كان من الضروري ، بسبب عدم استطاعتنا تمييزهم ، انتشار الثلث والريبة ، والاحتراس ، والترقب ع والدفاع عن النفس واخضاع كل حادثة لأكثر الظروف نزاهة واخلاصاً • ومسم ذلك كله غانه لا ينتج من ذلك أن هـؤلاء الأشرار هم أشرار بالطبيعة ٠٠ .»(٥٥) ٠ ان نظرية هوبز السياسية لا تقتضى القول بأنه لا أحد يمدن أن يطيع القانون اللهم الا اذا خشى العقاب ، لكنها تقول اننا عندما نتعامل مع مجموعة واسمعة من البشر فسوف يكون هناك باستمرار بعض منهم لا يطيعون القانون الا اذا تهددناهم بالعقاب(٥٦) • وعلى الرغم من أننا قد نجد جماعات صغيرة تسود بينها الثقة والاحترام المتبادلين بين أفرادها بحيث لا تكون ثمة حاجة الى قانون ، فان ذلك لا يحدث قط اذا ما درسنا حشداً ضخماً من البشر • وهـذا ما يقوله هويز ويركز عليه: اذا ما أرديا لمجموعة هائلة أو لحشد كبير من الناس العيش معا ، فلابد أن تكون هناك قوة مستركة عامة تفرض قواعد المجتمع ، ولو أنك تلفت حواك فلمن تجد الآن ولا في أي وقت حشدا ضخما من الناس قد عاش معا بدون مثل هذه القوة العامة وغي ذلك ما يكفى للتدليل علني فكرة هويز (٧٠) •

١٨ ــ هوبز ليس « أنانيا » ، فماذا يكون اذن ؟ ربما كانت الاشارة قد سبقت الى الاجابة عن هـذا السؤال ، ان هوبز يعتقد أن الطبيعة البشرية طبيعة لينة ، طبيعة يمكن تشكيلها ، وتدريبها وتربيتها ، بحيث يتعلم الناس النظام ، وطاعـة القانون ويتحولون الى مواطنين

<sup>(55)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 100 and English Works Vol 2 Pxvii

<sup>(56)</sup> Ibid, p. 166 - 167.

<sup>(57)</sup> B. Gert: op. cit. p. 10 - 11.

صالحين • مع التسليم بأن هـذه العملية لابد أن تأخذ في اعتبارها الانفعالات القوية الموجودة عند الانسان الطبيعي ، ومن خلال هـذه العمليـة يمكن أن يصبح الانسان كائناً مختلفا تماما عما كان في الأصـل (٥٨) • وتلك هي الفكرة التي كافح هوبز ليقنع بها الناس ، وهي الفكرة التي تعمل الفلسفة بأسرها على تأكيدها : ان الانسان لا يولد انساناً ، ولكنه يصير كذلك •

### ثالثا ــ أطروحة تيار ٠٠ Taylor Thesis

۱۹ — عرضنا فيما سبق لأخلاق الأنانية التي تقيم الأخلاق عند هوبز على الأنانية السيكولوجية ، وهي وجهة نظر تقليدية شاعت منذ عصر هوبز تقريباً ، ولقد ناقشنا هذه الوجهة من النظر وكشفنا تهافتها ، وسوف نعرض الآن لما يسمى « بأطروحة تيلور Taylor Thesis : نسبة الى المفكر الأفلاطوني الشهير ألفرد ادوارد تيلور A. E. Taylor تيلور المفكر الأفلاطوني الشهير ألذى عرض تفسيرا جديدا الأخلاق عند هوبز في مقاله الشهير « النظرية الأخلاقية عند هوبز ، » (١٩٥) ، يقول تيلور في بداية هيذه الدراسة : « في اعتقادي أن نظرية هوبز الأخلاقية التي كانت مثيرة بطرق شتى عند معظم الفلاسفة البريطانيين ينظر اليها ، في العادة ، بمنظور زائف يعمل على تعتيم جاذبيتها المحقة وسحرها الحقيقي ، » (١٠٠) ،

<sup>(58)</sup> Thomas Hobbes: De cive, p. 100 F. and the English Warks Vol. 2, p. xviii.

Philosophy في مجلة الملسفة (٥٩) نشر لاول مرة عام ١٩٣٨ في مجلة الملسفة الأخلاتية الأخلاتية المجلد النالث عشر من ص ٢٠٦٠ حتى ص ٢٤٤ بعثوان : « النظرية الأخلاتية عند هربز تلم اعيد : شره ن الكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » للكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » الكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » الكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » الكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » الكتاب الذي أشرف عليه براون بعنوان : « دراسسات حرول هوبز » الكتاب الذي أسرف عليه براون بعنوان » المنابع المنابع

وكان مقال تياور هو المقال الثالث من ص ٣٥ حتى ص ٥٥ .

<sup>(60)</sup> A. E. Taylor: The Ethical Doctrine of Hobbes p. 400 philosophy N. B, 1938.

وهو يرد هـذا المنظور الخاطىء الى اقبال القراء على دراسة الأخلاق عند هوبز كما عرضها في كتاب « التنين » فحسب ، مع أنه كتاب ألفه صاحبه في ظروف استثنائيه خاصـة هي أحـوال بلاده المضطربة ، في الوقت الذي كب فيه هوبز كتبا أخرى في فترات أكثر هدوءا وعرض فيها لنفس النظرية الأخلاقية وفي شيء من التفصيل كما هي الحال مثلا في كتاب: « مبادىء القانون Elementsofiaw » » الذي تم تداوله قبل أن تشب الحرب الأهلية أو كتابه الآخر ٠٠ « في المواطى De Cive قبل نشوب الصراع الذي اعتقد هوبز أنه لن يحسم الذي ظهـر قبل نشوب الصراع الذي اعتقد هوبز أنه لن يحسم الا بحد السيف!

وحده يجعله يخرج بانطباع عام هو أن ما ينبغى أن يفعله الانسان هو طاعة السلطة السياسية فحسب ، وذلك الآنه ان لم يفعل ( اعنى اذا ما عصى السلطة ) فسوف يخسر أكثر مما يربح ، فاذا كان موضوع الرغبة عند كل انسان هو ما يعده الانسسان خيراً ، أعنى خيراً بالنسسبة له ، فان من مصلحته الشخصية أن يحرص على منع مساوى الفرضى ومآسى الاضطرابات وعدم طاعته للقانون المدنى ، حتى في أى موقف جزئى أو في أية حالة خاصة ، فانها تعنى أنه يسسهم الى هذا الحد ، في عودة الفوضى والاضطرابات ، والنتيجة المنطقية هى : « اذن من مصلحتى الشخصية ، أن أتوافق باسستمرار مع القانون عوان يأتى سلوكى مطابقا له ، وعندما أقول ان مصلحتى الشخصية ، وعندما أقول ان مصلحتى الشخصية ، والتيجة المنطقية ، والتيجة المنطقية ، والتيجة المنطقية ، والنتيجة النطقية ، والنتيجة المنطقية ، والنتيجة ، والنتي

۲۱ - غير أن تيلور يرد جانبا ، على الأقل ، من هــذا التفسير لنظرية هوبز الأخلاقية ، الى أسباب تاريخية يقول « ان الأسقف بطلر Bishop J. Butler هو الذي أخذ على عاتقه أن يكشف عن المعالطات التي تنطوى عليها سيكولوجيا الأنانية في العقل البشرى ، فأخذ أمثلة

محببة لديه من بعض تحليلات هوبز للانفعالات Passions وقام بتفنيدها تفنيداً عميقاً ، حتى أنه ترك في ذهن القارىء انطباعاً بأنه لا يوجد شيء في نظرية هوبز الأخلاقية سوى سيكولوجيا الأنانية (وهو اتهام كان هو نفسه حريصاً جداً ألا يوجهه) وهي الفكرة التي سادت منذ عصر بطار حتى يومنا الراهن ، ولا ثبك أن جانبا من هذا الاتهام تقع مسئوليته على عانق هوبز نفسه ، فهو المسئول ربما من غير قصد عن نتائجه ، ، » (١١) .

٢٢ - كان هناك سؤلان متمايزان ، في رأى تيلور ، أراد هوبز أن يجيب عنهما ، أما السؤال الأول فهو : لماذا ينبغي على أن اكون مواطناً صالحاً ؟ أو أن أسلك كما يسلك المواطن الصالح ؟

وكان السؤال الثانى : ما الذى يدفعنى لأن أفعل ذلك لا سيما اذا ما كانت معرفتى بالالزام لا تكفى لأن أقوم بمثل هذا السلوك ؟

لقد حاول هوبز أن يجيب عن السؤال الأول بواقعة سيكولوجية يكررها كثيراً ، وهي أنني عندما أنتهك القانون وأحطم السلام فانني أفعل ذلك لاعتقادي اني أربح شيئا ، ومن هنا كانت النقطة الهامة عند هوبز هي البرهنة على أن من يننهك القانون لا يربح قط من مثل هذا السلوك ، ذلك لأنه يؤدي الى عودة حالة الحرب : حرب الكل ضد الكل السلوك ، ذلك لأنه يؤدي الى عودة حالة الحرب : حرب الكل ضد الكل بأوخم العواقب دون أن يعوضني شيء قط ! غير أن جواب هوبز عن بأوخم العواقب دون أن يعوضني شيء قط ! غير أن جواب هوبز عن السؤال الثاني : لماذا ينبغي على ، أو لماذا أنا ملزم أناً كون مواطنا صالحاً سمالحاً سمالحاً أن أحافظ على كلمتي وأن أكون مواطناً صالحا ، صراحة أو ضمناً ، أن أحافظ على كلمتي وأن أكون مواطناً صالحا ، والمراوغة في الوفاء بعهد قطعته على نفسي هو

<sup>(61)</sup> A. E. Taylor; Ibid.

اثم أو شرو Iniquity بل هو شر في ذاته Malum in se عنظرية هوبز الأخلاقية المحقيقية على رأى تيلور ، وهي نظريه ننفصل انم الانفصال عن سيتولوجيا الأنانية ، فليس ثمه علاقة منطقية ضروريه بينهما و ان نظرية هوبز هي نظرية في الواجب Deonto 10gy بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وهي من هذه الزاوية تشترك مع بعض بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وهي من هذه الزاوية تشترك مع بعض قضايا كانط Kant في سامات خاصة رغم وجود اختلافات هامة بينهما (٦٢) و

77 ولقد عرض هوبر نظريته هذه في كتابه « في المواطن ، De Cive De Cive » لا سيما الفصل الثالث ، حيث يقول : « ألفاظ عادل ، وظالم ، وكذاك عدل وظلم هي ألفاظ مشككة equivocal « (۱۳) ، فتى تعنى شيئاً معيناً عندما تقال على الأشخاص في حين أنها تعنى شيئا آخرعندما تقال على الأفعال فعندما تنسب كلمة عادل Just للأفعال فانها تعنى أنه الفعل الذي يتم وفقا للصواب أو الحق Right والفعل الذي يتم متفقا مع الظلم ، ومن ثم فان الشخص والفعل الذي يتم متفقا مع الظلم ، ومن ثم فان الشخص بل شخص بريء أو غير مذنب والمنافقة السبب انه شخص عادل ، بل شخص بريء أو غير مذنب ومنتب ، أما عندما نطبق هذه الكلمات لا يقال انه ظالم بل آثم أو مذنب ، أما عندما نطبق هذه الكلمات على الأشخاص فان الأمر يختلف ، لأن الشخص العادل هو الشخص على يبتهج من سلوكه العادل ، » (١٤) ، وبمعنى آخر يفرق هوبز بين الفعل الذي يتم متفقاً مع القانون فحسب ، والفعل الذي يتم بسبب ضدوره عن القانون ، وتلك هي بالضبط تفرقة كانط للفعل الذي يتم بسبب

Vol. 2. 66.

<sup>(62)</sup> A. E. Taylor: Ibid.

ر (٦٣) النفظ المشكك هو اذى لا ينطبق على ما صدقاته بمدنى واحد ، بل يكون هناك اتناق من وجه واختلاف من وجه آخر . (64) Thomas Hobbes : De cive, p. 138 and the English Works

ويكون متفقاً مع الواجب والفعل الذي يتم بسبب صدوره عن الواجب ، مع فارق هام هو أن هوبز يحاول رد القانون آلذي يسلك الرجل الفاضل بناء عليه الى قانون واحد بعينه هو : « ذلك الوعد الذي قطعته على نفسى يوما ما ، ووعدت بالوفاء به ، والمحافظة عليه ، وبذلك ترك هوبز نفسه عرضة لأن يساق ضده نفس الحجة التي قيلت ضد « الارادة الخيرة » عند كانط التي لا تريد شيئاً سوى هذا الاتفاق مع القانون لأنه قانون ، أعنى أن هذه الارادة صورية وفارغة (ما) .

والواقع أن هوبز ، فيما يقول تيلور ، يستبق محاولة كانط التي وصف فيها الارادة الخاطئة بأنها محاولة لا معقوله: وأنها تؤدى الى نتيجة ذات جانبين متناقضين ، وهكذا استخدم هوبز نفس الحجة الكانطية ليشرح نظريته في كتابه في « المواطن De Cive » يقول : « هناك ضرب من التشابه بين ما نسميه في الحياة الجارية باسم الاثم أو الظلم : Injury وما كانت تسميه مدارس العصور الوسطى باسم الخلف Absurd فمن ينكر بالحجة ما سبق أن أكده هو نفسه هاننا نقول انه انزلق الى الخلف والعبث ، وبنفس الطريقة فأن من يفعل أو يمتنع عن فعل ، في لحظة ضعف ذهني ، ما سبق أن كان قد وعد في العقد ألا يفعله أو يمتنع عن غعله ، فانه يرتكب اثما ويسقط في تناقض لا يقل عن التناقض الذي أطلق عليه المدرسيون اسم العبث أو الخلف Absurd • ذلك لأنه بالتعاقد على معل ما في الستقبل فانه يريده أن يتم ، وعدم عمله يعنى أنه لا يريد أن يعمله ، وهــذا يعنى أنه يريد عمل الفعل ولا يريد أن يعمله في وقت واحد وذلك تناقض ٠ ومن ثم فان الاثم Injury هو ضرب من العبث المال في المديث ، تمامامثلما أن العبث المحال هو ضرب من الاثم في المناظرة» (٦٦) • ويقول هوبز أيضاً « هناك في كل حنث العهد Covenant تناقض بالمعنى

<sup>(65)</sup> A. E. Taylor: op. cit.

<sup>(66)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 137 and E. W. Vol. 2. p 65

الدقيق لهذه الكلمة ، لأن ذلك الذي يتعهد يريد أن يفعل ، أو يمتنع ، فن الزمن المقبل • ومن يقوم بفعل ما يريده في الحاضر ، لكن الحاضر جزء من الزمن المقبل المتضمن في العهد • ومن ثم فان من يحنث بالعهد انما يريد أن يقوم بعمل الفعل وبعدم عمله في وقت واحد ، وهــذا تناقض صريح »(١٧) والفكرة هنا ، من حيث الأساس ، هي نفسها فكرة كانط رغم وجود بعض الاختلافات الضئيلة ، الا أن « الدقطة الهامة هنا هي أن هوبز يتفق مع كانط في الطابع الآمر الاقسانون الخلقي ، كما يتفق معــه في القول بأن القانون الخَلقي هو قانون العقل الحق Right Reason ويصعب على القارىء المتعجل أن يتعرف على الطابع الآمر للقانون الطبيعي الذي هو القانون الخلقي نظرا الأن هوبز يصف مضمون هـ ذا القانون مراراً بأنه « مبرهنات Theorems » يكتشفها العقل تماماً ملثما يصل الى نظريات الهندسة والرياضة ، بل انه ليذهب الى حد أبعد من ذاك فيقول ان هذه المبرهنات لا تصبح قوانينا بالمعنى العقيق الا في المجتمع المدنى • ومن هنا نراه يذهب في كتابه « في المواطن » الى أن : « ما نسميه بقوانين الطبيعة إ ما دامت ليست شيئًا آخر سوى نتائج معينة يفهمها العقل لأشياء يتم عملها أو يمتنع عن فعلها ، في حين أن القانون هو ، ان شئنا الدقة ، كلام من يصدر أوامر حقة الى الآخرين بفعا، الفعل أو الامتناع عنه ) ليست قوانين بالمعنى الدقيق للكلمة من حيث أنها تنبع من الطبيعة • ومع ذلك فانها يمكن أن تسمى قوانين حقة من حيث أنها أعطيت لنا من الله عن طريق الكتاب المقدس (١٨) • وهو يقول في « التنين» أيضاً « أوامر العقل هذه ، اعتاد الناس أن يطلقوا عليها اسم القوانين ، لكنها ليست تسمية دقيقة وذلك لأنها ليست سوى نتائج أو نظريات أو مبرهنات تتعلق بما يساعدهم في المديث ، أو الدفاع عن أنفسهم ، في حين أن المقانون بالمعنى الدقيق هو كلمة من له الحق في أن يأمر الآخرين .

<sup>(67)</sup> Ibid.

<sup>(68)</sup> A. E. Taylor : op. cit.

فاذا نظرنا اليها على أنها كلام الله لكان من الصواب في هده الحالة أن نسميها بالقوانين ٠٠ »(١٩) .

27 - ويذهب « تيلور » إلى أن هوبز يصف قوانين الطبيعة في حالة الطبيعة التى تخيلها على أنها « أو امر » ولا يصفها آبدا بأنها نصائح وهـذا الاستخدام لكلمة « أمر » ( يضفى عليها بالطبع الطبع الدينى الذي يريد تيلور أن يصل اليه ) يضفى الطابع الآمر على هـذه القوانين التي تختلف أتم الاختلاف عن النصائح أو التوصيات ! ومن ثم نرى هوبز يعرف قانون الطبيعة بأنه « أمر من العقل السليم » (٧٠) ، و « قانون الطبيعة قاعدة عامة يكتشفها العقل » (٧١) ، تمنع الانسان من أن يفعل ما يدمر حياته أو أن يستبعد وسائل المحافظه على هذه الحياة : « فالقانون الأساسي للطبيعة هو الذي يطالب الناس ببذل الجهد نحو السلام ، ومن ثم فان الطبع الآمر للقانون الأساسي ليس ملازم له ، وحتى في حالة الطبيعة فاننا نجد أن القانون الأساسي ليس هو الذي يجعلني أقول : انه ينبغي على أن أفعل ما يحافظ على حياتي مقدار ما أراه مناسبا ، وينبغي على ألا أفعل ما يعرضها الخطر ، » بمقدار ما أراه مناسبا ، وينبغي على ألا أفعل ما يعرضها الخطر ، » وعلى ذلك فسوف يكون « الانتحار » مثلا مستبعدا تماما حتى في حالة الطبيعة رغم ما فيها من بؤس وشقاء !

۲۰ – ومعنى ذلك كله أن طابع الأمر في القانون يجعلنا نقول ان الالزام Obligation عند هوبز ليس من وضع الحاكم عندما يصدر أو امره بالتهديد بالعقاب ، بل ان الالزام الخلقي الذي يلزمنا بطاعة القانون الطبيعي سابق على وجود المشرع وعلى وجود المجتمع المدنى ،

<sup>(69)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 152 and the English works, vol. 2, p. 50.

<sup>(70)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 168 & English works Vol. 3 p. 147.

<sup>(71)</sup> Ibid, p. 146 and the English works vol. 3 p. 117.

فحتى في حالة الطبيعة « نجد أن هذا القانون يعبر عن الزام من الداخل in Foro Interno حتى اذا لم يكن هناك باستمرار الزام من الخارج In Foro Externo • وربما اتضحت الفكرة أكثر عندما نقول ان القانون الأساسي للطبيعة واللأخلاق كما يتصوره هوبز هو قانون يعبر عن الزام متبادل: « فما يطالب به ، وما يأمر به ، هو السلام » مع ذلك الذي يطلب السلام معى « ذلك السلام الذي ينبغي السعى وراءه أينما وجد » اذ « ينبعي على كل انسان أن ينشد السلام وأن يسمى اليه حيثما كان هناك أمل في العثور عليه ٠٠ »(٧٢) والتوضيح الذي يسوقه هوبز ، دفعا لسوء الفهم ع والذي يقول فيه أن قوانين الطبيعة مازمة من الداخل ، وأن لم توضع موضع التنفيذ أعنى حتى أذا لم يظهر الالزام من الخارج هدا النوضيح لا يستهدف شيئا آخر سوى تذكيرنا بأن الزامات هذه القوانين متبادلة ، وأنه حيثما لا توجد قوة مشتركة لحماية هذه القوانين فسوف يترك للمرء أن يقرر بنفسه ما اذا كانت رغبتى فى السلام متبادلة مع رغبتك أم لا ــ بل ان هــذا التوضيح ، فيما يرى تيلور ، يحمل معنى أكثر عمقا لم يكن نقاد هوبز ، باستمرار ، منصفين في ابرازه أو المحافظة عليه • وهو أن القانون المدنى يمكن أن ينتهك بأعمال واضحة ، أو بكلمات علنية صريحة ، في حين أن القانون الخلقي يمكن انتهاكه بخاطرة سيئة ، أو نوايا منحطة أو أغراض دنيئة: « كلما كانت القوانين ملزمة من الداخل In Foro Interno أمكن انتهاكها لا فقط بواقعة صريحة ضد القانون بل أيضا بواقعة متفقة معه ، إذ على الرغم من أن الفعل في هذه الحالة سيكون في ظاهره ، مطابقا القانون فان الفعل ، في باطنه ، أي العرض ، سيكون ضد القانون ، وذلك عندما ينتهك الالزام من الداخل ٠٠ »(٧٢) • والقوانين التي تلزم الضمير يمكن أن تتحطم بفعل لا فقط ضد هده

<sup>(72)</sup> Ibid, p. 146 & W. Vol. 3 p. 117.

<sup>(73)</sup> Tomas Hobbes · Leviathan, p. 167 & English Works Vol, 3 p. 145.

القوانين عبل أيضا بفعل يتفق معها كما لو كان لصاحبه اعتقاد آخر ، اذ على الرغم من أن الفاعل نفسه يستجيب لهذه القوانين ع فان ضميره ضدها ٥٠ »(٢٤) • مما يذكرنا بكانط وحديثه عن الفعل الذي يصدر عن الواجب والفعل الذي يتفق ظاهرياً مع الواجب •

77 ـ تلك هي أطروحة تيلور ، بايجاز شديد ، التي ترد النظرية الأخلاقية عند هوبز الى الزام يفرضه القانون الطبيعي حتى قبل نشأة المجتمع ويلزمني باحترام « عهودي » والوفاء بكل ما قطعته على نفسي من وعود وتعهدات ويعتبر أي حنث بها عملا لا أخلاقيا ، أما تعهدي « والتزامي بالطاعة التامة للسلطة فهو التزام مشتق من هذا الالتزام الأول ( الصادر عن القانون الطبيعي ) • ومن ثم فليس صحيحا ، في نظر تيلور أن نقول ان الحائم هو الذي يخلق هذا الالتزام وينرض على الناس الوفاء بعهودهم : ووعودهم ، وعدم المراوغة في تنفيذها : « وهكذا يتبين لنا أن الحاكم لا يفعل شيئاً لخلق الالتزام بالوفاء بالعهود ، بل ان كل ما يقوم به هو أن يقرر أن اتمام « عهود » بعينها عمن غير مشروع ، وأن يحدد الصور الدقيقة التي توقع فيها نواياها بحيث مشروع ، وأن يحدد الصور الدقيقة التي توقع فيها نواياها بحيث من الزنا عملا خاطئا ، بل كان الزنا عملا خاطئا من قبل في القانون من الزنا عملا خاطئا ، بل كان الزنا عملا خاطئا من قبل في القانون يمكن أن تعد زنا • • » (۱۰) •

(74) T. Hobbes: De cive, p. 149.

(٧٥) ا . تيلور « النظرية الأخلاقية عند هوبز » مجلة الفلسخة عام ١٩٣٨ . وقارن ما يقوله هوبز في كتابه « في المواطن Pe Cive » الرغم من ان قانون الطبيعة يحرم السرقة والزنا . • النخ ، فان القانون المدنى يهكن أن يأمرنا بانتهاك اى شيء ، وان الانتهاك ليس سرقة ولا زنا . • النخ فعندما كان اللاسيديميون Iacedaemonians ( الاتايم اليوناني الذي كانت الدبيطة عاصمته ) انقدماء يسمحون لشبابهم عن طريق قانون معين ، بنهب ممتلكات الفير ، ويأمرونهم الا نكون هذه المتأكات ملكا الا لمن يستولي

٢٧ ــ وينتهى أ • تيلور من ذلك كله الى تلخيص وجهة نظره فى ثلاث قضايا هامة :

﴿ أَ ﴾ القضية الأولى . تقـول ان هوبز يصف قوانين الطبيعـة باستمرار بانها أوامر Dictates وأن لها طابع الأمر المطلق والملزم حتى في حالة الطبيعة • أما الالزام الذي يفرض على المرء طاعة السلطان فهو مشتق من الزام أسبق هو ضرورة المحافظة على العهود والمواثيق التى قطعها المرء على نفسه \_ ومن ثم فأنا اكون مواطنا صالحا لا لأنى أطيع الحاكم بل لأنبي أفي بالنزاماتي نحوه • ويضرب هوبز منلا على ذلك يقول الفرض أن ملكاً شن حرباً ظالمة ضد ملك آخر ، ان ظلم الحرب ليس اثما ارتخبه المواطن الذي أمره الملك بحمل السلاح ، ذلك لأن سلوحه في هدده الحالة كمواطن صالح هو طاعة أمر الحاكم الذي تعهد له بالولاء والاخلاص ، ومن ثم فلابد من طاعة أوامره اذا لم يكن هـــذا المواطن على استعداد لانتهاك القانون الطبيعي الذي يقول انه ينبعي عليك الالمتزام بالوفاء بالمعهود ٠ وهو على هذا النحو يرضى ضميره الخاص • أما أذا كان الأمر جائراً فإن مسئولية ( جوره ) تقع على عاتق الحاكم الذي أمر به ، وسوف يسال عنه في رأى هوبز آمام الله ! أما اذا ما حنث المواطن في عهده وعصا حاكمه الشرعي استنادا الي ايمانه الشخصى بأن الأمر الذي أصدره هذا الحاكم جائراً ، فان هذا المواطن سوف يرتكب « جور العصيان والتمرد » وتلك ، في رأى تيلور ع النظرية التي ترفع شعار « ليس ثمة مجال للنقاش ، ولا تسال لم ؟ ليس ثمة سوى أن تفعل وتموت »(٧٦) ٠

(76) A. E. Taylor: Ibid. p. 44.

عليها ، فالهم بذك لم ينظروا الى هذه الاختلاسات على أنها سرقة . وبنفس الطريقة اعتبرت المارسة الجنسية علا الوثنيين ، طبقا لتوانينهم زيجات شرعية » فى المواطن ص ٢٧٨ سـ وانظر كذلك مجروعة المؤلفات الانجليزية لتوماس هويز المجلد الثانى ص ١٩١ وهى مجموعة المؤلفات التى قام على نشرها سسير وليم مولز ورث .

(ب) القضية الثانية تكشف ، فيما يقول تيلور ، عن الطابع الأخلاقى الدقيق لفكر هوبز فهاهنا يقول لنا فيلسوفنا ان الحاكم أو صاحب السلطان أو السيد المدنى نفسه ، وان كان لا يخضع لتشريعات تحاكمه ، فانه يخضع لقانون صارم يعبر عن الالتزام الأخلاقى أمام رعاياه ، فهو ملزم بالانصاف ، والتقيد الدقيق بالقانون الطبيعى ( وهو نفسه القانون الأخلاقى ) ومن ثم فهو ملزم بتطبيق أسلوب الحكم العادل ، ومراعاة الجانب الانسانى ، والرحمة ، والأريحية ، الخ ، ومعنى ذلك أنه على الرغم من أنه ليس ثمة محكمة بشرية لديها الصلاحية لمحاسبة العاكم على أخطائه فان عليه أن يضع فى اعتباره باستمرار أنه سوف يحاسب أمام المله الذى لا يستثنى أحداً ! واذا كانت القراءة العجلى يحاسب أمام المله الذى لا يستثنى أحداً ! واذا كانت القراءة العجلى الماكم حقوقاً لا آخر لها دون أن يفرض عليه واجبات مناظرة ، فان هذا الانطباع سوف تصححه القراءة المتأنية لكتابه « في المواطن Decive لا سيما الفصل الثالث عشر الذى جعل عنوانه « حول واجبات أولئك الذين يتولون القيادة في الدولة » (۷۷) ،

(ج) أما القضية الثالثة والأخيرة التي يلخص فيها تيلور نظريته فهي أن القانون الطبيعي في نظر هوبز أمر الهي ، وهو أساس الالزام في ذلك القانون • يقول : « لا أستطيع أن أنظر الي عبارات هوبز على أنها يتستق بعضها مع بعض الا اذا افترضت أنسه كان يعني جاداً ، ما يقوله مرارا ، وهو أن القانون الطبيعي هو أمر من الله ، وأنه ينبغي طاعته بسبب أنه أمر من الله ، ان الاعتراف بأن هناك قوانين طبيعية يعني أن نعترف أيضا أنها أوامر من الله ، وما دام هوبز يذهب الي أن

<sup>(</sup>۷۷) قارن دراسة ا ، تيلور السابقة الذكر ص ٥) وما بعدها ، وكذلك كتاب « المواطن » ص ٢٦٧ ولا سيما النقرات الأحيرة في هذا النصل ( من فقرة ١٥ حتى ١٧) وليضا مجموعة المؤغات الانجلزية التي قام على نشرها سير مولز ورث : المجلد الثاني ص ١٦٥ .

القانون الذي يلزم من الداخل Foro Interno لا ينفذ بحق الا اذا صاحبته النية الصورية اطاعته بوصفه قانونا ، فاننا لن نستطيع أن نحققها ما لم نطع القانون الالهي على أنه كذلك وبسبب أنه قانون الهي ٠٠ »(٧٨).

# رابعا \_ العقل ٠٠ والالزام الخلقي: (٢٩)

Howard Warrender موراد وارندر ۲۸ بصفة عامة ٤ في كتابه الكلاسيتي « فلسفة هوبز السياسية » أطروحة تيلور ، وأخذ على عاتته تطويرها وتدعيم جوانبها مع اختلامات في التفصيلات هنا وهناك ، وهو يرى أن هناك تصورا للالزام الخلقي يسرى في كل فكر هوبز ويطبق على الانسان في حالة الطبيعة والمجتمع المدنى سواء بسواء: « نظرية المجتمع السيادي عند هوبز تقوم على نظرية الواجب • ونظرية الواجب تنتمى ، أساسا الى تراث القانون الطبيعي • فقوانين الملبيعة ، عنده ، أزلية لا تتغير ، وكذلك أوامر الله فهي مازمة للناس جميعاً الذين يستخدمون العقل فيصلون الى الإيمان بوجود قوة قادرة على كل شيء يخضع لها هؤلاء الناس ، وهكذا غان واجبات الناس في حالة الطبيعة ، عند هوبز ، وواجبات كل من البحاكم والرعايا في المجتمع المدنى ليست سوى نتائج لالزام متصل ومستمر بطاعة قوانين الطبيعة مهما تكن الصورة التي تصاغ فيها هذه القرانين ٠٠ »(٠٠) ٠ ومن ثم فليست نظرية هوبز الأخلاقية فيما يرى وارندر Warrender ، عبارة عن حيطة تدور حول الذات : « السبب الذي يجعلني استطيع أن أفعل واجبى هو قدرتي على فعله ،

<sup>(</sup>٧٨) المرجع السابق ص ٩٩ .

<sup>(79)</sup> Howard Warrender: the political Philosophy of Hobbes« Oxford at the Clarendon press 1957.

<sup>(80)</sup> Ibid, p. 322.

وأن أرى انه وسيلة للمحافظة على وجودى • لكن السبب الذى من أجله ينبغى على أن أعمل واجبى هو أنه أمر من الله »(٨١٠) •

79 ــ غير أن تفسير تيلور ــ وارندر الأخلاق عند هوبز ينتهى الى القول بان هناك عنصرين مستقلين وأساسيين يتقاسمان فكر هوبز بالتساوى وهما: أفكاره الأخلاقية من ناحية وفلسفته العلمية من ناحية أخرى • وفضلا عن ذلك فان فلسفة هوبز الأخلاقية والسياسية سوف تستمد ، في مثل هذا التفسير ، من تراث القانون الطبيعي المسيحى ، ومن ثم فليست فلسفته الطبيعية سوى قناع كسا به هوبز أفكاره المسيحية الأساسية (٢٨٠)!

۳۰ \_ ولقد نوقشت أطروحة نيلور وتطوير وارندر لها على مدى سنوات طويلة • وذهب جون بلاميناتز John Plamentatz الى القـول بأن هـذه الأطروحة تجعل « لله » في مذهب هوبز أهمية أكثر مما فعل هو نفسه ! صحيح أن هوبز لم يخرج الله تماما من الصورة التي رسمها للعالم ، لكنه فيما يبدو قام أولا برسم الصورة على نحـو ما يريد بدون الله ، ثم قام بوضع الله فيما بعد التي يحافظ على المظهر فحسب!

وعلى الرغم من أن « جون بلاميناتز » يرفض النظرة الذاتية السيكولوجية التى ركز عليها نقاد هوبز ، فانه كذلك يعتقد أن هناك مغالاة فى نظرة تيلور \_ واريندر اللاهوتية الى أخلاق هوبز \_ والرأى عنده « أن المجتمع المستقر هو الذى تظهر فيه الأريحية على نطاق واسع

<sup>(81)</sup> H Warrender: Ibid. p. 213.

<sup>(82)</sup> W. H. Greenleaf: Hobbes the Problem of Interpretion in « Hobbes and Rousseau: A Collection of critical Essays » ed. by Maurice Cranston. A Doubay Ander Original N. Y. 1972.

<sup>(83)</sup> J. Ramenatz: Man and Society. Vol. I P. 170 A Longmon Paperback 1979.

(وغيرها من الفضائل الأخلاقية بالطبع!) ومن ثم فانها نتيجة المجتمع المستقر أكثر مما تكون عاملا في ايجاده • • فكلما قل تنظيم حياة الناس وقل أمنهم الترموا بقواعد طبيعية وحشية أنانية عواني لأعتقد أن علم النفس الحديث يوافق هوبز على تفسيره هذا ، فالطفل البشرى في سنوات عمره الأولى يكون أكثر أنانية في علاقته بالآخرين في معظم نظراته ، ومن ثم يحتاج الى أن يتعلم كيف يفخر في الآخرين ويكون منظما • • هن ثم يحتاج الى أن يتعلم كيف يفخر في الآخرين

٣١ – ما الذي يمكن أن ننتهي اليه من ذلك كله ١٠٠ أانتيجة الواضحة ، فيما يبدو أن الأخلاق عند هوبز لا يمكن ، ببساطة أن تقوم على سيكولوجيا الأنانية كما هو شائع ٠ والحق أن مثل هـذه النظرة تخلط بين مستويين عند هوبز : الأول وصفى عندما يصف فيه هوبز سلوك الانسان ، ويرى أنه مثل الحيوان تماما يقبل على ما هو سار ولذيذ ، ويعتبره « خيرا » وينفر مما هو مؤلم وكريه ويعتبره شرا وهـذا وصف حق ولا غبار عليه ، لكن الخطآ أن ننتقل منه الى المستوى الآخر المعياري فنقول ان الناس ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك ! أو أن نقول ان هوبز نظر الى أخلاق البشر على هـذا النحو ! ولقد أصاب نقول ان هوبز نظر الى أخلاق البشر على هـذا النحو ! ولقد أصاب على اعتبار أنها لا تمثل النظرية الأخلاقية عند هوبز على نحـو على اعتبار أنها لا تمثل النظرية الأخلاقية عند هوبز على نحـو دقيق ومتسـق ٠

<sup>(84)</sup> John Plamenatz Man and Society Vol I p. 119.

ونظـــر كذلك مقاله الذى ناقش فيه كتاب واريندر تحت عنوان : « هوبز كما براه مستر واريدر »

John Plamenatz: « Mr. H. Warlender's Hobbes, Pol. St., 1957 Reprinted in Brown, Hobbes Studies.

وهارن رد « واریندر فی نفس مجلة الدراسات السیاسیة بعنوان » رد علی مستر بلامیناتر عام ۱۹۲۰ ثم اعید نشره فی کتساب براون « دراسات حرل هوبز » .

۳۲ — أما التفسير اللاهوتي للأخلاق عند هوبز ، والذي عبرت عنه « أطروحة تيلور — واريندر » ( منه و المبالغ فيه ، اذ لو صحت يتحمف كذلك بالميل الى التفسير اللاهوتي « المبالغ فيه ، اذ لو صحت هده النظرة اللاهوتية لفكر هوبز الأخلاقي والسياسي غلم كانت ، اذن ، كل هده الضجة النقدية المرعبة التي ثارت عندما نشر آراءه ؟! ان ما كان يقوله الأسقف برامهول Bishop Bramhall عن هوبز من أن « • • آراءه خطرة للتقوى والسياسة في ان معا • وهي مدمرة لجميع العلاقات البشرية سواء أكانت بين الأمير ورعاياه ، أو بين الأب وابنه ، أو بين السيد والعبد ، أو بين الزوج وزوجته • • والأحرى بكل من

(٨٥) ربها كان في استطاعتنا أن نقول أن جون ليرد John I aird في كتابه الذي أصدره عن « هوبز » عام ١٩٣١ ــ أي قابل أن تظهر الطروحة تيلور باربع سنوات ، كان اتوى من عبر تعتيراً موسعاً ومنصلا عن وجهة النظر التي تذهب الى أن فلسفة هويز بأسرها تقوم على اساس فكر العصر الوسيط . مقد انتهى ليرد في كتابه الى القول بأن هوبز خلال معاركة الفلسفية والسياسية لم يخترع ، وكذلك لم يستخدم ، أسلحة جديدة ، وانما أعاد تنظيم الأسلحة القديمة ، فال جديدة عنده فيما يقول ليرد ، قد يوجد في علم الميكانيكا الجديد ، أما نظريته الأخلاقية والسياسية فانه كان هوبز فيهما معا اسكولائيا تماما ٠٠٠ وهكذا مهد ايرد Laird الأرض أمام تيلور لكي يطرح قضيته . وفي استطاعتنا كذلك أن نضيف الى التيار الذي يفسر انفلسفة الخلتية والسياسية عند هوبز تفسيرا لاهوتيا ، بروفسور ف ، س هود F.S.Hood فهو في كتاب الصدره عام ١٩٦٤ عنوانه « علم السياسة المقدس عنسد The Devine Politics of Thomas Hobbes, Oxford 64. تومادس هــويز يحاول أن يعرض هسوبز على اساس أنه مفكر مسيحى ، وأن نظرية الالزام الخلقى عنده هي نظرية دينية تعتمد اساساً على الكتاب المقدس ، ويذهب هود الى أن سيكولوجيا هوبز ليست سيكولوجية « أنانية » بل هي سيكولوجية وضفية » لا ترتفع الى مستوى القانون الخلقى ذلك الآن هوبز قد وضع ثقانه في المتانون الخلقي الألهي ، وهو اسبق منطقياً وزمانيا من اهتهاماته الطبيعية ، فضلا عن أن بناء الدولة يعتمد في الواقع على الزام للضمير لا يمكن هو نفسه أن يوضع على أساس طبيعي ! ومهما يمكن من شيء مان هذه الاختلافات الواسعة في تفسير فلسفة هوبز تدل على مدى أصالة هذه الفلسقة وهمتها وخصوبتها فهي ليست بالسطحية التي تصسور بها في المكتبة العربية ? يؤيد هـذه الآراء أن يذهب العيش في العابة بين الحيوانات ، بدلا من الحياة في مجتمع سياسي أو مجتمع مسيحي ٠٠ »(٨٦) أقول أن هذه الكلمات التي يقولها معاصر له ذات دلالة رغم أنها قد تكون مبالعا فيها هي الأخرى لكنها على آية حان تعنى أن التفسير اللاهوتي لآرائه لا يسهل قبواله بغير تحفظ!

سب من اعتقادى أن هناك ثلاثة ضروب من الالزام عند هوبز ( على الأقل ) وقد عرض لها ميشيل آوكشوت M. Oakeshott ببراعة ( ۱۹۲۰ م وهي :

١ ــ الاازام الفزيقى أو الطبيعى Physical Obligation وحو الزام يخضع له الانسان والحيوان وظواهر الطبيعة بأسرها فهو يعبر عن الضرورة الطبيعية التى يخضع لها الجسم أيا كان نوعه وغضلا عن ذلك غان الانسان قد نمنعه قوة انسان آخر عن أداء فعل ما آراد أن ينجزه ، ومن هذه الزاوية يقال انه يعانى من عائق خارجى منعه من الفعل أو ألزمه بعدم فعله لدّن الالزام هنا فزيقى •

# : Rational Obligation الالزام العقلي ٢

\_\_ وقد يمتنع الانسان عن الفعل الذي يريد أن ينجزه لأنه أدرك عواقبه المحتملة وكيف أنها سوف تضره • ها هنا يكون العائق داخليا : ضرب من الادراك العقلي والخوف أو النفور الذي يجعله يبتعد عما يعتقد أنه يؤذيه • وهــذا الشخص بمعنى ما ملزم عن الامتناع عن الفعل لكن الالزام صادر عن العقل الذي يحد من قدرته وليس صادرا عن الزام أخلاقي •

<sup>(86)</sup> The English Works, Vol. 5. 25.

<sup>(87)</sup> Michael Oakeshott : Hobbes : on Civil Association Qx ford - Baril . Blakwell .

: Moral Obligatim الالزام الخلقى - ۳

- هناك ضرب آخر مختلف من الالزام ، وهو الزام يختصر الحق الطبيعى نفسه الذى يقول أن لكل أنسان الحق على جميع الأسياء ، وليس فقط القدرة على ممارسته ، وهذا النوع من الالزام هو الالزام الخلقى ، وهذا الالزام صادر في رأى « أوكشت » عن البسلطة السياسية (٨٨) .

٣٤ ــ وأذا كان « أوكشت » يذهب الى أن الضرب الثالث من الالزام مستمد من المجتمع ، فاننى أعتقد أنه مشتق من الضرب الثاني وذلك لسببين على الأقل:

الأول: هو أنه اذا ما افترضنا مع أوكست أن الالزام المفلتى مستمد من السلطة السياسية فان ذلك يعنى أنه لا يمكن أن يكون له وجود الا في حالة المجتمع الدنى ، لكنه ينعدم في «حالة الطبيعة» وهو افتراض يخالف ما يذهب اليه هوبز في كثير من الأحيان عندما يقول مثلا « أن الزهو ، والجحود ، ونكث العهود ٠٠ لا يمكن أن تدون مشروعة على الاطلاق ، كلا ولا يمكن القضائل المضادة لهذه الرذائل أن تكون غير مشروعة ٠٠٠» (٩٠ وفضلا عن ذاك فإن « قانون الطبيعة ينورم ان تكون غير مشروعة ٠٠٠» (٩٠ وفضلا عن ذاك فإن « قانون الطبيعة ينورم السرقة والزنا ٠٠ النخ » (٩٠ وحتى قبل ظهور المجتمع وتبدأ القوانين المدنية في الطهور في حالة التطبيق فتحدد متى يكون الفعل سرقة ،

المبرر الثانى: الذى يجعلنا نذهب الى أن الالزام الخلقى عند هوبز مستمد من الالزام العقلى هو ما يكرره فيلسوفنا مرارا من أن

<sup>(88)</sup> M. Oakeshott: Hobbes; on Civil Association p. 64.

<sup>(89)</sup> Thomas Hobbes De Cive p. 49 and English Works Vol 2p. 46.

<sup>(90)</sup> Ibid, p. 279 and vol. 2. p. 191.

فلسفة الأخلاق ليست سوى دراسة لقوانين الطبيعة ٠٠ « وقوانين الطبيعة ثابتة أزلية لا تتغير وما تحرمه لا يمكن أبداً أن يباح أو أن يمتدحه أحد ، وما تمتدحه لا يمكن أبداً أن يحرمه أحد ٠٠ »(٩١) واذا تساءلنا من أين جاءت هذه القوانين ؟ لأجاب هوبز أن العقل هي الذي يكتشفها ، يقول : « قانون الطبيعة Lex Naturalis مي غكرة أو قاعدة عامة يكتشفها العقل ليمنع بها المرء من أن يعمل ما فيه دمار لحياته أو أن يبتعد عن وسائل المحافظة على الحياة »(٩٢) ،

٣٥ ـ معنى ذلك أنه أقرب الني الاتساق المنطقى أن نقول أن هذه المقوانين العقلية هي التي تلزم الانسان بالفضائل الأخلاقية : الوفاء بالوعد ، والمحافظة على حياة ( والامتناع عن نكث الوعد أو المراوغة في تنفيذ العقد أو الانتحار ) حتى قبل ظهور المجتمع وقيام الحياة المدنية ونشريع القوانين المختلفة ، بل أنها هي التي سوف ترغم المرء ، على نحو ما سنرى بعد قليل على الخروج من حالة الطبيعة الى انشاء الدولة ، وتكوين المجتمع المدنى ، وسوف يتم ذلك كله لمحافظة الانسان على وجوده بل لتدعيم هذا الوجود ، والابقاء على حياته ، هذا صحيح ، كل دا في استطاعنه اكى يحافظ على جسده وأعضائه من الموت والألم معا ، وذلك الذي لا يضاد العقل هو ما يسسميه الناس حقا أو عدلا معا ، أو حرية غير مذمومة نمارسها في استعلال قوانا وقدراتنا الطبيعية ، ومن ثم فمن حق كل انسان ، حقا طبيعيا ، أن يحافظ على حياته وأعضائه بكل ما أوتى من قوة ، ، (٩٢) ، وهذا الارتباط بين ما لا يضاد العقل وما يسمى بالحق الهوالم والعقل ما لا يضاد العقل وما يسمى بالحق والعقل على بين الحق والعقل

<sup>(91)</sup> Ibid, p. 149 and vol 2. p. 46.

<sup>(92)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 145.

<sup>(93)</sup> T. Hobbes: The English Works, vol 4 p. 83;

يتدعم بقوة في ختابه « في المواطن De Cive باستخدام تعبير مركب هو « العقل الحق Right Reason » • « كل انسان يتوق الى ما غيه خيره ، ويتجنب ما يضره أو ما هو شر له ، ولا سيما أول الشرور الطبيغية كلها الا وهو الموت ، وهذا ما يفعله كل منا بدافع من الطبيعة لا يقل عن الدافع الذي يسقط الحجر من حالق ! أعنى أنه : لا هو خلف محال ، ولا هو مذموم ، أي أنه ليس ضد أوامر العقل السليم \_ العقل الحق ، أن يبذل الانسان من جهده للمحافظة على وجوده ، والدفاع عن جسمه وأعضائه ضد الموت والألم • وما لا يضاد ألعقل هو ما يقول الناس عنه أنه فعل عادل وحق • ولا تعنى كلمة حق أى شيء آخر سوى حرية كل انسان في استخدام ملكاته وقواه الطبيعية طبقا للعقل الحق ٠٠ »(٩٤) • ومن هنا نستطيع أن نقول ان كل ما يفعله الانسان طبقا للعقل فهو مسموح وجائز اخلاقيا فلا يستحق اللوم أو المذمة » • ومن ثم فاننا نستطيع أن نضع الآن هـده العادلة · « أقد يفعل س » = « أ يفعل س طبقا للعقل » • ثم يمكن أن نجمع بين كفتى المعادلة على النحو التالى: « أ له المحق في أن يفعل س = أ يفعل س طبقا للعقل » ، و « أ له الدق أن يفعل س = أ يفعل س أصلا طبقاً للعقل » • والمعادلة الأخيرة هي التعريف الشكلي لتصور الحق عند هوبز ، وهي التي تضع التصوير الأخلاقي الأساسي عند فيلسوفنا فني سياقه الصحيح ، أعنى تطبيق العقلانية في مجال الفعل ، لكنها لا تدخل في مضمون نظريات هويز السيكولوجية »(٩٥) +

٣٦ ــ وحتى اذا قلنا مع القائلين بأن الالزام الخلقى ينشأ من السياسية التى تفرضه على المواطنين : الموفاء بالعهود ،

<sup>(94)</sup> Thomas Hobbes: De Cive p. 115 & The English works vol. 2.89.

<sup>(95)</sup> David p. Gauthier: The Logic of Leviathan: the Moral and Political Theory of Thomas Hobbes 33 Oxford 1979.

والصدق ، والامتناع عن الحاق الأذي بالآخرين ٠٠ الخ ولوحت بالعقاب لكل من يخالف أمرها - فان العقل هو الذي يلزمنا بالخضوع لهدده السلطة التي لا نستطيع أن نواجه أذاها • وقل مثل ذلك بالنسبة لن يذهب الى أن الالزام الخلقى نابع من الأمر الذى لا نستطيع الاطاعته ما دامت قوة الله المقادر على كل شيء لاراد لها • غاذا كان الانسان ، كما يقول بالامينانز J. Pla-menatz لا يلزم نفسه بالسير في سلوكه وفقاً لقاعدة ما لم يعرضه 'لنكث بها للعقاب : اما عن طريق القوة الالهية أو عن طريق القوة البشرية (٩٦) • فاننا نستطيع أن نقول أن العقل هو الذي يجعلنا نطيع حفاظاً على وجودنا ، لكن ذلك ليس مجرد فطنة أو تبصر أو تحوط ، يل ان المبررات العقلية التي تفرض على الانسان السعى نحو السلام والخروج من حالة الفوضى الطبيعية التى كانت مَّاتُّمة قبل نشأة الدولة \_ هي نفسها التي تفرض عليه مواصلة الالترام بالقواعد الخلقية • ولذلك فنحن نميل الى الايمان مع « واريندر » بأن النزام المواطن بطاعة القانون المدنى هو ضرب من الالنزام مستقل تماما عن امر مسم الحاكم المدنى ، وهذا يعنى ان فلسفه هوبز تتضمن نظوية في الالزام واحدة تسرى في كل تفسيره لسلوك الانسان سواء أكان بعيداً عن المجتمع الدني ( أعنى في حالة الطبيعة ) أم في قلب هـ ذا المجتمع ، ومن ثم فاذا كانت طاعة القانون المدنى ضُرِبٍ من الإلزام الأخلاقي • فان الناس لديهم نفس الالزام الأخلاقي في حالة الطبيعة (٩٧) ٠٠

٣٧ ــ قوانين الطبيعة هي أوامر وقواعد يكتشفها العقل: وهي قوانين أزلية لا تتغير ٥٠ والعلم بها هو الفلسفة الخلقية الوحيدة الصحيحة ٠ ذلك لأن فلسفة الأخلاق لا تعنى سوى علم ما هو خير

<sup>(96)</sup> John Plameantz: Man and Society Vol 5 p. 128.

<sup>(97)</sup> H. Warrender: « the political philosophy of Hobbes: His theory of obligation p. 7-8 Oxford, 1961.

وشر ٤ فى الحوار والحديث ، أو فى المجتمع البشرى ، أن العدالة والامتنان ، والتواضع ، والانصاف ، والرحمة ، وبقية قوانين الطبيعة خيرة \_ أعنى أنها فضائل أخلاقية Moral Virtues وعكسها هى رذائل Vices أو شرور ، وعلم الفضيلة والرذيلة هو الفلسفة الخلقية ومن ثم فان النظرية الحقة عن قوانين الطبيعة هى الفلسفة الخلقية الحقيقية (٩٨) ٠٠

والحق أن فكرة القانون الطبيعي سادت الفلسفة الأخلاقية في العصر الوسيط وكانت خليطا من الأفكار الماخوذة من الرواقيين فقد كانت قوانين الطبيعة قوانين اخلاقية وضعها الله ليتبعها الناس في سلوكهم غير أن هذه القوانين الطبيعية تختلف عن قوانين الطبيعة الأخرى التي وضعها الله أيضاً لبقية المخلوقات ٠٠ فالقوانين الطبيعية Stoics ، ومن التشريع الروماني ، واللاهوت المسيحي ، وطبقا لذلك فقد كانت قوانين الطبيعة ، قوانين اذلاقية ، وضعها الله ليتبعها الناس في سلوكهم ، غير أن هذه القوانين تختلف عن قوانين الطبيعة الأخرى التي وضعها الله أيضا لبقية المخلوقات ٠٠ غالقوانين الطبيعية ــ التي وضعت لسلوك الانسان لا تحكمها الضرورة الطبيعية بل يحكمها الوجود الأخلاقي: ينبغي عليك أن تفعل خذا وخذا نجاه الآخرين (٢٩) • ولعل هــذا هو السبب الذي جعل هوبز أحيانًا يصفها بأنها الى جانب كونها أو امر عقلية فهي ممثلة لكلمة الله ، أو هي أو امر الهية : « لكن هوبز يصر كذلك على أن ارادة الله ليست عفوية أو تعسفية اذ لو كانت كذلك لما أمكن للعقل أن يكتشفها • أن ألله يريد الخير لخلوقاته ع والقواعد التي وضعها لهذا الخير هي قوانين الطبيعة والعقل هو الذي يكتشف

<sup>(98)</sup> Thomas Hobbes; Lexiathan p. 167 and The English Works vol 3 p. 146.

<sup>(99)</sup> John Plamenatz: Man and Society vol I p. 123. (100) Ibid, p. 124.

مضمون هسذه القواعد ٥٠ »(١٠٠) لكن ينبغى علينا أن ننتبه باستمرار الى أن « العقل لا يستتتج قوانين الطبيعة من طبيعة الانسان ، كلا ، ولا يكتشفها العقل على نحو مباشر ، وبغير استنتاج أن عليه أن يحافظ على وجوده رأنه ينبغى عليه أن يحمى بقاءه وحياته • بل ان الانسان بتأمله وتفكيره في تجاربه يكتشف أنه لو كان عليه أن يعيش في سلام ، فانه ينبغى عليه أن يراعى قواعد معينة في معاملاته مع غيره من البشر لا سيما اذا كانت هناك مبررات قوية كافية للايمان بانهم سوف يفعلون الشيء نفسه فقوانين الطبيعة عند هوبز هي مبادىء للعقل ، أو هي قواعد للسلوك »(١٠٠١) • لكن اذا كان هوبز يصف قوانين الطبيعة في بعض الأحيان بأنها « كلمة الله » أو أو أو أمر الهية ، فينبغى أن يحون واضحاً « أن قانون الطبيعة ليس ملزما لأنه يعبر عن ارادة الله بل انه يتأسس أولا في العقل ، ثم يأمرنا الله باتباعه وطاعته لأنه من الصواب نفعل ذلك •• » •

ولهذا فكنيرا ما غيل ان قوانين الطبيعة التى هى قواعد يكتشفها العقل هى حقائق واضحه بذاتها(١٠٠١) • ولهذا السبب جاءت الكتب المقدسة لتأمر بها فالصبغة العقلية لهذه القوانين سابقة لأى طابع دينى • ومن ثم فاننا نسنطيع أن كتشفها حتى قبل أن يظهر الدين اعنى فى حالة الطبيعة ، حالة الفوضى والعماء البشرى ، وحرب الكل ضد المكل ، حيث لا قانون ولا تشريع ولا قواعد • • فتكون قوانين الطبيعة النور الذى يساعد الانسان للخروج من هذه الحالة لتاسيس المجتمع والدوله ، ونهذا فان علينا الأن أن ننتقل الى هذه الحالة : حالة الطبيعة !

٣٨ ـ بقى أن نقول أن سبب الخلط فى فهم الأخلاق عند هوبز
 هو أننا لا نفرق بين مستويين يستخدم فيهما كلمتى الخير والشر .
 أما المستوى الأول فهو وصف الانفعالات والأهواء والعواطف البشرية .

<sup>(101)</sup> Ibid.

<sup>(102)</sup> Ibid.

واعتبار كل ما يشبع الرغبة والاشتهاء خيراً والعكس شراً • فاذا ما كان التركيز على هذا الجانب اعتبرت الأخلاق عند هوبز نسبية نفعية النخ غير أن هــذه البوجهة من المنظر تبعد كثيرا عن مهم الأخلاق العقليه المطلقة عند هوبز ، وهدذا هو المستوى الثاني ، كما تمثلها قوانين الطبيعة ، وهو يعرض هذين المستويين في العبارة الآتية : « يتفق جميع الكتاب على أن القانون الطبيعي هو نفسه القانون الخلقي ٠ لكن دعنا نرى مدى صحة ذلك : لابد أن نعرف ان الخير والشر هما اسمان يطلقان على الأسياء ليدلان على الميل والنفور نحوها • وتختلف ميول الناس باختلاف تخوينهم وعاداتهم وآرائهم على نحو ما نرى في الأشياء التي ندركها بالحس والذوق واللمس والشم ، فما يمتدحه بعض الناس على أنه خير يرفضهم آخرون على أنه شر ٠٠ »(١٠٣) ٠ ذلك هو المستوى الأول الذى يصف موضوعات ألحس المباشرة والميول والعواطف والانفعالات ٠٠ النخ لكن هناك مستوى آخر تعبر عنه قوانين ااطبيعة وهو الضد المباشر لانفعالاقنا وأهوائنا(١٠٥) • فالناس جميعا يتفون على أن حالة الحرب شر ٤ والسلم خير ، وهو اتفاق دائم ومطلق لأنه يعبر عن العقل : « فاذا كان من الصعب اتفاقهم في الحاضر هانهم يتفقون على الخير المقبل الذي هو ، في الوافع ، عمل من أعمال العقل. وهده ، فالعقل يعلن أن السلام خير ، وينتج من ذلك ، بناء على العقل نفسه أن جميع الوسائل الضرورية المؤدية الى السلام هي خير أيضا: ومن ثم كان التواضع ، والانصاف والثقة ، والشفقة أو الحنو ، والرحمة التى سبق أن برهنا فيما سبق على ضرورتها السلام مى عادات خيرة أعنى فضائل ، ومن ثم فان القانون يحقق السلام يامرنا كذلك بطرق وعادات خيرة ٤ أعنى ممارسة الفنسيلة ٤ ومن ثم فهو قانون أخلاقي ١٢٠٦٠ ٠ وهكذا نجد أن الناس جميعا ، وفي كل زمان ومكان يعترفون ان الحرب

<sup>(103)</sup> De Cive, p. 150.

<sup>(104)</sup> Vol. 3, p. 153.

<sup>(105)</sup> De Cive, p. 151.

شر والسلم خير ، وكل ما يؤدي اني الحرب فهو رذيلة ، وكل ما يؤدي المي السلم فهو غضيلة • واذا كانت قوانين الطبيعة هي التي تحقق السلام فهي فضائل عقلية: « بل ان قوانين الطبيعة هي مجمل الفلسفة الخلقية ، ولقد عرضناها في هدذا المكان لأنها تتعلق بالمحافظة على أنفسنا ضد الأخطار التي تهددنا بسبب النزاع والشجار ، وان كانت هناك قواعد أخرى ذات طبيعة عقلية أيضا تنبع منها الفضائل الأخرى : فالاعتدال وضبط النفس Temperance فضيلة عقلية ، أما الافراط والشراهة فهي تؤدي الى المرض والموت • كذلك هناك فضائل أخرى مثل الثبات والجلد Fortitude أعنى مقاومة الأخطار الحالية بشجاعة »(١-٦٠ • الفضائل ع اذن ، وهي نفسها قوانين الطبيعة ، مطلقة وليست نسبية ثابتة وليست متغيرة ٠٠ « قوانين الطبيعة ثابتة لا تتغير ، أنها أزلية ، وما تحرمه لا يمكن أبدا أن بياح ، وما تمتدحه لا يمكن أبداً أن يحرم ٥٠ ومن نم فالزهو والغرور ، والجحود والحنث بالوعد ، والأذى ، والوحشية ، والعطرسة ، لا يمكن أن يسمح بها أو تحون مشروعة • ولا يمكن الفضائل المضادة لهذه الرذائل أن تكون محرمة • • مهما تنوعت الأفعال وفقا للظروف والقوانين المدنيه ٠٠ فان العقل يظل واحدا لا تتغير غايته الا وهي السلام ٠٠ أما الفضائل الذهنية التي سبق أن كشفنا عنها فهي لا يمكن أن ينكرها عرف أو قانون مهما ىكن نوعه ۱۰۷ (۱۰۷) .

\* \* \*

(106) Ibid. p. 152.

(107) De Cive, p. 149.

# الفصل السشاني

#### « حالة الطبيعــة »

« عندما يستطيع الكل فعل ما يشاءون ، فان ذلك يعنى ألا أحد يستطيع فعل ما يشاء • وعندما لا يكون هناك سيد ، وحيث الكل سيد ، فان الكل سيد ، وحيث الكل سيد ، فالكل عبيد • • » •

(( بوسيه Bousset ( پوسيه ))



#### أولا - اللوياثان أو التنين Leviathan (١):

### ١ -- صدر في لغدن عام ١٩٥١ كتاب غريب في عنوانه جديد في

(١) . كلمة اللوياثان Liwyathan كلمة عبرية معناها الملتوى أو المنتف "

وقد وردت ــ كما هى ــ بكثرة فى أسفار العهد القديم ، لأن بعض مترجمى الاسفار جهلوا معناها فوضعوها بالنفظ العبرى على نحو ما وردت فى سفر أشعيا « فى ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسى ... لوياثان الحية الهاربة ، لويثان انحية المتحوية » الاصحاح السابع والعشرون عدد ١ قواحيانا تترجم باتنين « كما هى الحال فى سفر أشعيا ١٥ : ٩ وارميا ١٥ : ٣ ، واحيانا تجمع على « تنانين » تكوين ١ : ١١ ، ومزامير ٤٤ : ١٩ و ٧٤ : ٣ واحيانا تجمع على « تنانين » تكوين ١ : ١١ ، ومزامير ٤٤ : ١٩ و ٧٤ : ٣ من غيره ، فقد وربت فى الاصحاح الثالث عدد ٨ : « ليلعنه لاعناوا انيسوم المستعدون لايقاظ النين » وكذلك « أبحر انا أم تنين حتى جعلت على حارسا » الاصحاح السابع عدد ١٢ . وأيضا « أنصطاد لوياثان بشص أو تضغط السانه بحبل ٤ » ١٤ : ١ ، وفي سفر أيوب أيضا اصحاح ١١ وصف مسهب لاعضاء التنين وقوته وسيطرته ، وهى الفكرة التي أثرت ، على الأرجح في فكر هوبز ـــ ومن أجلها أطلق على الدولة القوية المتماسكة التي يريد أقامتها اسم « التنين » ، فقد جاء في سفر أيوب الوصف التالي للتنين :

« اذا فتح فاه وجنت دائرة اسنانه مرعبة ، ، بحكهة مضغوطة اواحد ماتصق بالآخر ، حتى أن الربح لا تسنطيع أن تدخل فيها ، اذا عطس بعث نورآ ، عياه كهدب الصباح ، من فيه تخرج مصابيح ، شرر نار تتاير منه ، من مخريه يخرج دخان كأنه من قدر مغلى أو من مرحل ، أففه يشعل جمرآ ، ولهيب يخرج دن فيه ، في عنقه تتيت القوة وأمامه يدوس الهول ، وقلبه صلب كالحجر وقاس كالرحا ، عند نهوضه تفزع الاقوياء من الخاوف ، ا ، سيف الذي يلحقه لا يقوم ولا رمح ولا مزراق ولا درع ، يحسب احديد كالتبن والداس كالعود النخر ، لا يستفزه نبل القوس ، حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش ، ليس له في الارض نظير ، صنع لعدم الخوف ، يشرف على كل متعال ، وهو ملك على بني الكبرياء » سفر أيوب : ١١ — ٢٦ ولقد وضع مويز العبارة الاخيرة في أعلى الصورة التي رسبها أحد الصورة بعد قليل ، ونشرها كغلاف الكتاب ، وسوف نعود الى تحليل هذه الصورة بعد قليل ،

فلسفته م آما العنوان فهو « اللوياثان » (۲) وهو لفظ عبرى يصف وحسا بحرياً هائلا يقهر كل الوحوش الآخرى ، ويسيطر سيطرة تامه على جميع الحيوانات الموجودة في مملكته ، ويبث الرعب فيها ، أما موضوعه فهو اقامة الدولة القوية المنيعة التي تقضى على حل ضروب الفوضى والاضطراب ، والفتن والحروب الأهلية ، وتحقق الأمن والحماية لرعاياها ، • « وعلى هذا الأساس فان البشر العقلاء الواقعيين سوف يرون أنهم في حاجة ماسة لان يحكموا بواسطة دولة تكون على غرار « التنين » حتى تقوم بحمايتهم ، دولة صلاة منيعة ، تعدو محاولة تقويضها ضربا من الجنون ، • » (\*) • لأنه لا توجد قوة على الأرض تعادل قوته ، كما جاء في سفر ايوب وهو يصف « اتنين » ، بأنه يشرف على كل متعال ، واذا كان البشر يميلون الى الزهو والعرور ، والكبرياء : فهو ملك على جميع أبناء الكبرياء ، • » •

٢ ـ « التنين » ، اذن ، هو الدولة وليس الحاكم أو الملك كما يقال ، خطأ في كثير من الأحيان ، وليست بنا حاجة الموقوف طويلا لتفنيد هذا الزعم الباطل ، وما أكثر المزاعم الباطلة التي قيلت حول فلسفه هوبز اذ يكفي أن نتأمل قليلا صورة العلاف التي رسمت بناء على فكرة من تخطيط المؤلف ، فكيف صور انا هوبز هذا « الالله الماني » كما يسميه أحيانا ، و ؟ اننا اذا ما تأملنا الصورة جيدا لوجدنا عملاقاً غزير الشعر يضع على رأسه التاج ، ويحمل السيف في يده اليمني ، فهو الذي يملك القوة ، ويسن الشرائع ، ويضع القوانين ، وهو الذي يعلن الحرب ، ويضب المعرف الصعيرة التي يراها ويشبن المعارث ، على نحو ما هو مبين في الصور الصعيرة التي يراها ويشبن المعارث ، على نحو ما هو مبين في الصور الصعيرة التي يراها

لدولة دينية ودنيوية » ، بقام توماس هوبز من مالمسرى . لدولة دينية ودنيوية » ، بقام توماس هوبز من مالمسرى . (\*) J. W. N. Watkins: Hobbes, p. 46 in Maurice Cranston . Western Political Philosophers « Background Books, Ths Bodley Hoad , 1964 » .

القارىء على يساره • ثم نرى العملاق ، من ناحية أخرى وهو يحمل عصا البابوية في يده اليسرى • ومعنى ذلك أنه يشرف على الكنائس والأمور الروحية ، والمسائل الدينية بصفة عامة ، وذلك واضح من الصور الصعيرة التي يراها القارىء على يمينه • وذلك يعنى في النهاية أن ذلك « التنين » يمسك بالسلطتين المدنية والدينية في آن معا : أو قل انه ينفرد بكل السلطات ، بيده مقاليد الحكم في أمور الدنيا والدين •

٣ ـ غير أن ذلك لا يعنى أن « التنين » هو الحاكم ، الملك ، او هو « كرومويل » كما ذهب البعض الى الظن بأنه ألف الكتاب تملقاً لكرومويل ، ولأنه كان يريد أن يعود الى انجلترا! ولقد سبق أن فسرنا عبارته لمد « كلارندن » التى يقول فيها : « الحق أننى كنت أنسع فى عبارته لمد « كلارندن » التى يقول فيها : « الحق أننى كنت أنسع فى والمزاح ( الفصل الثانى من الباب الأول فقرة ٣ ) (٢) د وفي استطاعتنا الآن أن نتبين بوضوح أن « التنين » العملاق الذى تحدث عنه هوبز والذى يشرف على جميع السلطات فى المجتمع لم يكن هو الحاكم ، سواء أكان كرومويل أو الملك شارل الثانى ، أو غيرهما ـ بل هو الدولة بما لها من سلطان على الدين والدنيا ، وليست الدولة سدوى مجموعة بما لها من سلطان على الدين والدنيا ، وليست الدولة سدوى مجموعة التنين ـ تحد أن جسم هذا العملاق يتألف من آلاف التي نشرت غلافاً للتنين ـ تحد أن جسم هذا العملاق يتألف من آلاف الجسم الضحم أو هذا العملاق الهائل ومن ثم فان النظرة السريعة أو قل أبسط تحليل للدولة ، يطلعنا على أنها تتألف من آلاف الأفراد المناف المناف المناف المناف المناف أو قل أبسط تحليل للدولة ، يطلعنا على أنها تتألف من آلاف الأفراد المناف ا

<sup>(</sup>٣) قارن ما يقوله جورج سباين « ٠٠ كان رأى كالأوندن لن هوبز وضع الكتاب تملقا كرومويل ، وهــذا غير صحيح ٠٠.» . « تطوير الفكر السياسى » الكتاب الثالث ص ١٢٠٠ ترجمة الدكتور ، راشد البراوى ــ دار المعارف بمصر ،

الذين يشكلون العناصر الأولى او المبادى، البسيطة فى تكوينها: ومن هؤلاء الأفراد وبواسطتهم تتألف « مادة السلطة وشكلها » التى يستهدف الدتاب عرضها ، ومن هؤلاء الأفراد ، وبواسطة قدرتهم الدغاعية نستطيع أن نقول « لا قوة على الأرض تعادل قوته » كما جاء فى سفر أيوب وعلى نحو ما كتب هوبز فى أعلى الصورة ، فهذا الالله الفانى « هو الذى يشرف على كل متعال » !

¿ \_\_ ولو أنك واصلت تأمل الصورة لوجدت أن النصف الأعلى من جسم العملاق يشرف على الأرض: المقول ، والصناعة ، والزراعة ، المدن ؛ والقرى ، والكنائس ، والمجامع ، والقلاع ، والمصون ، والغابات والقصور ٠٠ النخ كل شيء في المجتمع : أما النصف الأسفل من الصورة فنجد فيه مجموعة من المصور الصغيرة وضعت في صفين متوازيين الصف الأول ( على يسار القارىء ) يرمز لمجموعة من الصور المدنية ، فى حين يرمز الصف الثاني (على اليمين ) لمجموعة آخرى مقابلة لها من الرموز والشارات الدينية ، مما يجعل « للاله الفاني » - أو الدولة -سلاطة مزدوجة ، وهي قادرة على ادارتها ببراعه تامة ونجاج فائق بحيث ينعم الناس تحت امرتها بالسلام والأمن : الصف الأول من الصور بيداً بقلعة محصنة ومنيعة ، يقابله في الجانب الآخر كنيسة ونمى الصورة الثانية على الصف الأول تاج الملك يقابله قلنسوة البابا • ثم مدفع أرضى يقابله صاعقة من السماء • ومجموعة مختلفة من الدروع يقابلها مجموعة من أسلمة المبارزة المنطقية التي يرمز لها بشوكة القياس المنطقى ذات الأسنان ( رمزا المقدمات الثلاث التي يتألف منها القياس الأرسطى ) ثم شوكات أخرى تمثل قرنى الاحراج ، وأخيرا مجموعة كبيرة من الأسلمة في أرض المعركة ، يقابلها اجتماع مهيب يحضره مجموعة من الكهنة غي أحد المحافل الكنسية(٤) .

<sup>(4)</sup> G. C. Robertson: Hobbes p. 69 AMS Press.

Non est potestas Super Terram qua Comparetur et - Job xh 24.



" غلاف التنيـــن "

ه \_ ويقسم هوبز الكتاب بعد ذلك أربعة أقسام رئيسية ينحدث في الباب الأول منها عن « المادة » التي تصنع منها الدولة ، وكذلك عن صانع هذه الدولة ، وهما غي الحقيقة شيء واحد هو «الانسان» ( ) . الذي يتآلف منه جسم العملاق دما سبق أن رأينا م ولما كان الانسان هنا هو الانسان الفرد ، فقد بدأ هوبز تحليله مدرراً نظريته السيكولوجية في تطوير المعرفة ، ومبينا ما لدى الانسان الفرد من عواطف وميرل . وأهواء وتخيلات ينشأ منها الدين ٠٠ المنح ثم يصف الحالة التي كان عليها الجنس البشرى قبل قيام الدولة (وهي حالة مفترضة وليست تاريخية كما سنرى بعد عليل ) وما فيها من بؤس وسُقاء ٠ ثم ينتقل هوبز في القسم الثاني من الكتاب الى الحديث عن « الدولة » بوصفها المجتمع السياسي الذي يعتبره فيلسوفنا من « صنع الانسان » فهو اختراع بشرى أو هو صناعة بشرية أو كما يقول هو « الانسان الصناعي ٠٠ »(١) • كيف صنع وما هي مبررات قيامه ، ما المنشآ أو الأصل الذي صدر عنه ؟ وما هو تعريف الدولة Commonwealth وما هي العهود والمواثيق التي غطعها المرء على نفسسه ، ما هي حقوقه وما هي واجباته ؟ من أين جاءت سلطة الدولة وسيادتها ؟ وما الذي يعمل على غنائها وما هي عوامل تفككها ٠٠ ؟ (٧) ٠ أما القسم الثالث من الكتاب غهو يجعل عنوانه « الدولة المسيحية » يتحدث فيه عن المبادىء التى تقوم عليها فكرة السياسة المسيحية ، وكيف أنها تعتمد على الوحى والأنبياء وارادة الله الخارقة للطبيعة ، وهاهنا يتحدث هوبز عن الروح والملائكة وأسفار الكتاب المقدس والحياة الأبدية والنعيم والجميم وسلطات الكنيسة ١٠٠ النح ٠٠ أما القسم الرابع والأخير من الكتاب فان هوبز يجعل عنوانه « مملكة الظلام ٠٠ » ويتحدث فيه عن الظلام الروحي الناتج عن سوء تأويل الكتاب المقدس،

<sup>(5)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 59 (Fontana Edition). Ibid.

<sup>(7)</sup> T. Hobbes: Leviathan: p. 173.

والايمان بالعفاريت ، والشياطين ، والمعتقدات المتصلة بها ، وهو ما يعتبره هوبز بقايا من الديانات الوثنية ، كذلك يتحدث فيلسوفنا في هذا القسم عن الظلام الناتج من الزهو الفلسفي الكاذب ، وضروب الذات الخرافية التي يصدقها عقل ، والمناخ المنافي الواضح أن القسم الأول والثاني هما القسمان المهمان في عرض فلسفة هوبز عن الانسان ، فلسفته السياسية ، وقد سبق أن عرضنا لتصوره للحس والتخيل والعقال والنعواطف والانفعالات ، النخ ولم يبق الا أن نعرض لفلسفته الساسية ،

#### : Bellum Omnium Contra Omnes اثانیا ـ حرب الکل ضد الکل

٢ - يستخدم هوبز في عرض فلسفته السياسية نفس المنهج الفلسفي السابق ( المنهج التحليلي - التركيبي ) الذي سبق أن استخدمه في بناء مذهبه المسادي ، لكن هوبز لا يطلعنا للأسف ، على الجانب المتحليلي وانما نراه يبدأ بعملية التركيب مباشرة : ولهذا يشرع في بداية « التنين » في اعادة تركيب الانسان الفرد من الحس والصور الذهنية ١٠ الخ حتى يصل الى بناء المجتمع التماسك المنظم ، وتلك كلها خطوات تركيبية تفترض تحليلا سابقاً قام به فيلسوفنا لا يذكر الا صورة مبسطة منه في مقدمة التنين عندما يشبه بناء الدولة التي يقوم بها الانسان بخلق الله للعالم « فالفن » واحد في كلتا المحالتين مع فارق أساسي هو أن « فن » الانسان صناعي في حين أن خلق العالم طبيعي يقول : « ان الطبيعة ، أو الفن الذي بواسطته خلق الله العالم وحافظ عليه ، قد قلدها الانسان بفنه ، كما حدث في أشبياء أخرى وحافظ عليه ، قد قلدها الانسان بفنه ، كما حدث في أشبياء أخرى

<sup>(</sup>٨) يحنف جون بالمنياتز في الطبعة التي قام على نشرها من ﴿ التنين » القسم الرابع كله وبعض أجزاء القسم الثالث فهي في رايه لا تضيف شيئا لفلمنفة هوبز عن الانسان أو عن الحكومة ,

كثيرة حتى أنه أصبح في أعمانه أن يصنع حيواناً صناعياً (٩) ، فأذا ما عرفنا أن الحياة ليست سوى حركة الأوصال وأن الجانب الأكبر منها داخلي ، فلم لا نقول ان كل ما هو ذاتي الحركة علام automate له حياة صناعية ؟ اذ ما التصود بالقلب سوى أن يكون الزنبرك ؟ وما الأعصاب أن لم تكن العديد من الأوتار ، البست المفاصل هي العجلات التي تعطى الحركة للجسم كله ؟! اليس ذاك هو ما ذان يستهدفه الصانع » ؟ • ويستطرد هوبز ليعلن أن الانسان بفنه سار خطوات أبعد في خلقه للمجتمع السياسي أو ما يسميه بالدولة يقول: « لكن الفن يسير مع ذلك أبعد من هـذا مقاداً ذلك الكائن العاقل الذي هو أعلى عمل الطبيعة: الانسان • اذ بواسطة هذا الفن خلق الانسان ذلك « التنين Leviathan » » الهائل المسمى بالدولة Commonwelath وهي ليست سوى انسان صناعي ، وان كان أعظم هجماً ، وأشد بأسا م من الانسان الطبيعى : لقد صوره الانسان وابتدعه لكى يحميه ويكفل له الأمان ٠٠ »(١٠) • ثم يعقد غياسوغنا مقارنة سريعة بين الخلق الطبيعي الذى خلقه الله ( وهو الانسان ) ، وبين الخلق الصناعي الذي خلقه الانسان بفنه : « في هـذا الانسان الصناعي نجد أن السـيادة هي بمثابة الروح ، فهي بالنسبة له الروح الصناعي الذي يمنح الحياة والحركة للجسد كله • ويكون كبار السادة ، وموظفو القضاء ، والقائمون على تنفيذ أحكامه هم المفاصل الصناعية ، أما الثواب والعقاب التي توزعها اعلى سلطة ويقوم الفرد بناء عليها بأداء واجبه فهى الأعصاب وهي تقوم بنفس الدور في الجسم الطبيعي • أما الثروة ، والأثرياء من الأفراد الأعضاء ، فهي القوة ، وسلامة الشعب Salus Populi

<sup>(</sup>١) تنارن ما يتول ديكارت: « لو بلغ صانع من الحذق أن صنع كلبا جمع فيه تفاصيل الاشكال والحركات التي يراها في الطبيعة ، لم يكن لدينا وسيلة للتمييز بين ذك الكلب المصنوع وبين الكلاب التي ننبح في منازلنا » وسيلة للتمييز بين ذك الكلب المصنوع وبين الكلاب التي ننبح في منازلنا » وسيلة الانجلو المصرية عام ١٩٧٦ . د عثمان أمين ، « ديكارت » ص ٢١٠ مكتبة الانجلو المصرية عام ١٩٧٦ . (10) T. Hobbes ; Leviathan p. 58,

فهى وظيفته (\*) • والمستشارون الذين يقترحون كل ما يطلب معرفته غهم الذاكرة • وتمثل المساواة والقوانين ، العقل والارادة الصناعيتان • أما الاتحاد والوئام فهى صحته ع والفتنة مرضه والحرب الأهلية موته • وأخيراً فان المواثيق والعهود التى أدت الى اتحاد أجزاء هذا الكائن السياسى فهى منه بمثابة الأمر الالهى Fiat الذى ذكره الله فى خلقه للانسان : اذ قال فليكن الانسان • • فكان • • »(١١) •

٧ ـ ذلك « التشريح » الذي يقوم به هوبز « التنين » يجعلنا نتساءل ما الذي يعنيه هوبز بالموجود الطبيعي والموجود الصناعي ؟ بمعني آخر ما هي التفرقة التي يمكن أن نسوقها بين ما هو « طبيعي » وما هو « صناعي » • • ؟ الجواب هو أن الطبيعي هو ما نجده على ما هو عليه ، اعني ما يخرج عن حدود فعلنا وقدراتنا ، فالأشياء الموجودة التي لا دخل لنا في وجودها هي التي تشكل « علنم الطبيعة » وهو عالم لم يخلقه الانسان ، ولم يصنعه آحد من البشر ، بل وجده على ما هو عليه فهو من خلق الله • أما « الصناعي » فهو ما يقع داخل حدود عليه فهو من يقلد الفن الانهي في قدرة الانسان واستطاعته : اذ يستطيع النسان أن يقلد الفن الانهي في خلق الطبيعة ، فيصنع عالما خاصاً به هو المجتمع أو الدولة : بالمعني الواسع لهذا اللفظ • والحق أن تفرقة هوبز المجتمع أو الدولة : بالمعني الواسع لهذا اللفظ • والحق أن تفرقة هوبز هنا تكاد تقترب من تفرقة هيجل بين عالم الطبيعة وعالم الروح : فالأول تجده الروح "ابشري وتسخدمه مسرحا لنشاطها فتقيم مجتمعاً وغنا وحضارة ودينا وفلسفة • • النح أعني تمارس عليه النشاط الروحي بمعناه الواسع م طبعاً مع فوارق كثيرة بين الفيلسوفين • • •

٨ ــ يعتقد هوبز ، اذن ، أن الدولة حيوان صناعى أو قل انها
 انسان صناعى • وكلمة « صناعى » هنا لا تعنى أنها كذلك بسبب قيام .

<sup>(\*)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 59.

<sup>(11)</sup> Ibid.

اندولة على العقد الاجتماعي فحسب ( فليس ذلك هو الطريق الوحبد لقيام الدولة أو ظهورها الى الوجود في راى هوبز) ، لكن السبب هو آنها تحتاج الى أن تحافظ على وجودها عمداً ع تماما مثل الساعة التي يضطر المرء الى مائها لكي تستمر في العمل ، ومتل القطار الذي اذا ترك لذاته فانه « يموت » ، أعنى أنه يكف عن الوجود ، أى عن أن يكون « حيواناً صناعيا » ، د لا بد من تزويده « بالقوة » التي يحتاج اليها لكي يستهر مي الوجود(١٢) ، وتلك هي الحال نفسها مع الدولة ، لو تركت لذاتها لوقعت فريسة حرب أهليه أو فوضى ٠ أعنى أنها ستكف عن أن تخون دولة « منظمة » ، ويكفى أن تقول أنها لن تكون دولة فحسب م ذلك لأن الدولة لابد أن تكون « منظمة » ، ومن شم فان الحرب الأهابية أو الفوضى هي بهذا المعنى « طبيعية » في حين أن الدولة المنظمة صناعية • • (١٢) ولما ذانت الدولة صناعية في حين أن الفوضى طبيعية احتاج الناس الى أن يقال لهم ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا لكى يحافظوا على وجود الدوله ع ماذا يجب عليهم أن يفعلوا ليتجنبوا هـذا « الوضع الطبيعي » للانسان بحيث يدل محله الوضع الصناعي(١٤) •

٩ ــ في استطاعتنا ، اذن ، أن نقول أن الفوضى طبيعية (وهي نفسها ذلك الامط من الأحداث الذي يقع في حاله الحرب الأهلية ، أو الاضطرابات والفتن الاجتماعية العنيفة ) ــ في حين أن المجتمع المنظم ذا السيادة مجتمع صناعي يخلقه الانسان بارادته ، ومعنى ذاك أن ، « السيادة » ، و « السلطة » أو النظام هي كلها صفات الدولة الصناعية وليست أمورا طبيعية في المجتمع البشرى ، وعلى هــذا النحو

<sup>(12)</sup> D.D. Raphael: Hobbes: Morals and politics, p. 30 George Allen and Unwin, London 1977.

<sup>(13)</sup> Ibid . .

<sup>(14)</sup> Ibid.

تصل الى الخطوة التى تسبق مباشرة عرض هوبز لنظريته السياسية عن تكوين الدولة ، وأعنى بها ما يسميه « بحالة الطبيعة تكوين الدولة ، وأعنى بها ما يسميه « بحالة الطبيعة يخيب غيها المجتمع » (١٠) ومعنى ذلك أنها لا تعبر ، غى رأى هوبز بم يخيب غيها المجتمع » (١٠) ومعنى ذلك أنها لا تعبر ، غى رأى هوبز بم عن مرحلة تاريخية معينة مرت بها البشرية قبل أن تصل الى حالة التمدين (٢١) • يقول شتراوس : « ان حالة الطبيعة عند هوبز ليست واقعة تاريخية وانما هى فكرة بنائية ضرورية • • ان من الضرورى لفلسفته السياسية أن تبدأ من وصف حالة الطبيعة ، وأن تبين أن الدولة لا يروى لنا تاريخا حقيقياً أو واقعيا • • » (١٧) • ومن ثم فمن الخطأ لا يروى لنا تاريخا حقيقياً أو واقعيا • • » (١٧) • ومن ثم فمن الخطأ أن نقول : « ان هده النظرية تذهب الى أن الدولة قامت نتيجة اتفاق مقصود واختيارى من ناحية الناس البدائيين الذين خرجوا من حالة الطبيعة • فهى تفترض أنه كان هناك عهد فى التاريخ البشرى حين لم توجد دولة مطلقا ولم يوجد قانون سياسى • • » (١٨) •

١٠ ــ وعلى الرغم من أن كثيرا من الباحثين المتعمقين لفلسفة هوبز

(15) C. B. Macpherson : The Political Theory of Possessive Individalism : Hobbes to Locke \* p. 17 .

(١٦) قارن ما يقوله هوبر «قد يتشكك القارىء في أن هذه الحالة ، حالة الحرب ، لم تكن موجودة قط في يوم من الأيام ، وأنا اعتقد أنها لم توجد قط على نحو عام ، ولم توجد في جميع أنحاء العالم ، وأن كانب هناك أماكن كثيرة يهكن أن تعيش الآن على هذا النحو « التنين » ص ١٤٤ من طبعة فونتانا السالفة الذكر .

(17) Leo Strauss: The Political philosophy of Hobbes: its Basis and Its Genesis « P. 104 Eng. Trans by Elsa M. Sinclair. the university of Chicago Press 1963.

(١٨) هذا هو تقريباً الرائي الذي تعرضه الكتب العربية عن حالة الطبيعة ، وهو اللاسف رأى جورج سباين أيضاً انظر كتابه السالف الذكر ،

السياسية قد أدركوا بوضوح كامل ان « حالة الطبيعة » ليست مرحلة تاریخیة • غان س • ب ماکسرسون C. B. Macpherson کان أتوی من تصدى لتفنيد فكرة المرحلة التاريخية هـذه وبيان بطلانها • يقول : في الفصول الثلاثة التي تكون نظرية هوبز السياسية ، خطوة تسبق مباشرة البرهنة على حاجة البشر الى السلطة القادرة على بث الرعب في قلوب الأفراد ، وهذه الخطوة هي ما يسميه هوبز «بحالة الطبيعة» • وهي وصف للحالة التي لابد أن يسلك الناس على أساسها ويتصرفون تبعا لها ، ما لم تكن هناك سلطة تلزمهم بالقانون أو العقد(١٩١ ٠ وهوبز عندما يصف طبيعة الناس وما يتملكهم من رغبة واشتهاء ٠٠ المخ فانه يصف الطريقة التي لابد أن يسلكوا بناء عليها ، لو أزلنا النزامهم بالعقد ، وهذا السلوك ع كما نتوقع ، لأبد أن يكون صراعاً يقوم به كل انسان نحو كل انسان آخر ، صراع من أجل المحافظة على نفسه والسيطرة على الآخرين ، انها « حرب الكل ضد الكل Belium Omnum Contra Omnes • غير أن هـذه الحالة عند هوبز افتراض منطقى ونيست رانعة ناريخية ، انها استتاج عقلى يقوم به فباسرفنا من الانفعالات Passion (١٠) • انها اجابة عن السؤال الذي مارهه هوبز في التنين : « ما هي طريقة الحياة التي ببد أن توجد اذا لم تدن هناك قوة عامة قادرة على بث الرعب في قلوب الناس »! (٢١١؟ • وكانت الاجابة سوف نصل الى حالة الحرب ، سوف يتحول كل انسان الى ذئب نحو أخيه الانسان Homo Homini Lupus » • غير أن هوبز ١ لم يقل أن السنيادة الناقصة قد خلقت اتفاقاً بين الناس الذين كانوا بالفعل من قبل في تلك الحالة التي نسميها بحالة الطبيعة ، بل انه بذهب على العكس ، إلى أن حالة الطبيعة لم تنتشر قط في جميع أنحاء العالم

<sup>(19)</sup> C. B. Macpherson: op. cit. p. 19.

<sup>(20)</sup> C. B. Macpherson: The Political Theory of Possessive Individualism p. 20.

<sup>(21)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 144.

( رغم اعتقاده أن هناك حالات قريبة منها توجد بين الشعوب البدائية في أماكن كثيرة من العالم لا سيما أمريكا ) (٢٢) • وهو واضح في قوله أن معظم الدول ذات السيادة الموجودة الآن لم تنشأ من الصدام بل من الغزو والفتح ، كما أنه لم يقل أن السيادة التامة والكاملة في الدول لا تقوم لها قائمة الا باتفاق الناس الذين كانوا في حالة الطبيعة بالفعل • رلم يقل أنه يكتب بغرض اقناع الناس الذين يعيشون الآن في ديلة نافصة السيادة بأنهم ينبغي عليهم الاعتراف الكامل بسيادة الدولة أو الالتزام بها عبل أن كل ما أراد هوبز أن يقوله هو أنه : لكي تكون لديك دولة كاملة السيادة ، فأن الناس لابد أن يساكوا كما لو كانوا لديك دولة كاملة الطبيعة بالاتفاق • • »(٣٢) .

المستنتج من هذه المقدمة فكرة خاطئة أخرى فيقول: انه اذا لم يكن هوبز يتحدث عن مرحلة تاريخية مر بها الانسان في الماخي ، فلابد أنه هوبز يتحدث عن مرحلة تاريخية مر بها الانسان في الماخي ، فلابد أنه يقصد الحديث عن المجتمعات البدائية الحالية ، أعنى أن ينزع من الناس جميع الخصائص التي اكتسبوها على مدار التاريخ بحيث يكون هناك أناس في « حالة الطبيعة » « في مقابل أناس في حاله التمدين » و وتلك أيضا فكرة خاطئة ، ذلك لأن حالة الطبيعة عند هوبز هي شرط منطقي يسبق منطقيا اقامة المجتمع المدنى الكامل ، أعنى المجتمع ذا السيادة الكاملة ، وما استنبطه هوبز من حالة الطبيعة هو حاجه الناس الى الاعتراف وما استنبطه هوبز من حالة الطبيعة هو حاجه الناس الى الاعتراف الموجودة لديهم الآن ، ومن ثم استطاع أن يفهم الطبيعة التي اكتسبها الموجودة لديهم الآن ، ومن ثم استطاع أن يفهم الطبيعة التي اكتسبها المجتمعية عن التاريخ أعنى الانفعالات والعواطف التي شكلتها الحياة الاجتماعية عن التاريخ ، وعلى نحو ما نراه في المجتمعات المدنية الموجودة الآن ، لكي يقوم بعد ذلك باستنباطاته من حالة الطبيعة ، وهكذا وصل الآن ، لكي يقوم بعد ذلك باستنباطاته من حالة الطبيعة ، وهكذا وصل

<sup>(22)</sup> Ibid .

<sup>(23)</sup> C. B. Macpherson: The Political Theory.., p. 21.

هوبز الى وصف حالة الطبيعة بأنها تلك الحالة التى يسير عليها الناس فى المجتمعات المتمدينة وعلى نحو ما هم عليه الآن وبما لهم من رغبات اذا أزلنا القانون ، وحذفنا التشريعات ، أو اسقطنا النعاقد (بل حتى الالزام الحالى الذى يبدو ناقصاً ) ومعنى ذلك أن هوبز ، فى رأى ماكفرسون ، طرح القانون جانبا لكى يصل الى حالة الطبيعة كما وصفها ، لكنه لم يطرح السلوك المكتسب اجتماعيا ولا رغبات الناس (٢٤) .

17 — ونحن لا نريد أن نسير مع « ماكفروسون » الى نهاية تحليله ع ذلك لأنه « يوظف » الفكرة التى تقول ان حالة الطبيعة افتراض منطقى بوصفها تحليلا لطبيعة الناس اذا ما جردنا عنهم التشريعات والقوانين الاجتماعية تجريدا كاملا — فيذهب الى أن هذا التحليل سرعان ما يصبح تحليلا للناس على نحو ما نجدهم في العلاقات الاجتماعية القائمة — وأنه لابد أن تكون هناك افتراضات اجتماعية معينة ، لكى نستطيع أن نقرر أن الناس يبحثون عن المزيد من القوة والسيطرة على الاخرين ، ومن ثم لاقامة السيطرة الفرورية والسيطرة على الإخرين ، ومن ثم لاقامة السيادة الفرورية الاجتماعية الخرورية لا تصلح الا لنوع معين من المجتمع فحسب ، هو طبعا مجتمع التملك والاقتناء والاقتناء Possessive Society وهو ضرب من المجتمع الرأسمالي ، أو البرجوازي الذي تحدث عنه ماركس (٢٦) ، وهكذا يتضح المنظور الماركسي الذي ينظر منه « ماكفرسون » الى الفلسفة السياسية عند هوبز وكيف، يذهب الى أن فيلسوفنا كان يحلل الفلسفة السياسية عند هوبز وكيف، يذهب الى أن فيلسوفنا كان يحلل الفلسفة السياسية عند هوبز وكيف، يذهب الى أن فيلسوفنا كان يحلل الفلسفة السياسية عند هوبز وكيف، يذهب الى أن فيلسوفنا كان يحلل المجتمع البرجوازي » القائم في عصره ا

١٣ ــ حالة الطبيعة افتراض منطقى يقدمه هوبز في بناء فلسفته

<sup>(24)</sup> Ibid, p. 22.

<sup>(25)</sup> Ibid .

<sup>(26)</sup> Ibid.

السياسية ، بنفس الطريقة التي اتبعها في بناء مذهبه المادي . فهناك نراه يفترض اننا نحذف بذهننا ما هو قائم من موجودات العالم لنرى ماذا نجد بعد ذلك لو بقى انسان واحد ؟ وها هنا نفترض فناء العادات والعرف والتقاليد (وليس القانون والعهود وحدها كما يذهب ماكفرسون) ونظم الحكم ، والأسرة ، ٠٠٠ المخ فماذا نجد لو افتراضنا بقاء بشر بغير هذه « التنشئة الاجتماعية » ؟ نجد الطبيعة الأولى للانسان ع وهي طبيعة حيوانية تماما ، وتلك هي ما يسميه هوبز بالحالة الطبيعية وهي نفسها التي سوف يصفها هيجل Hegel بقوله: « أن حالة الطبيعة يغلب عليها الظلم والجور والعنف وتسودها الدوافع الطبيعية التي لم تروض والأعمال والمساعر اللا انسانية • ولا شك أنَّ المجتمع والدولة يمارسان نوعا من الحد ، لكنه حد للغرائز الفجة وللانفعالات الوحشية وحدها ، كما أنه في مرحلة حضارية أرقى ، حد للأنانية المتعمدة التي تتجلى في النزوات والأهواء ٠٠ »(٢٧) • ولعل هـذا ما كان يقصده « ليون شتراوس Leo Strauss » عندما قال : « ومن هنا فان هوبز لا يتابع أرسطو وانما يمهد الطريق لهيجل ويفتح الأبواب أمامه ، فكما أن حالة الطبيعة هي حالة لا عقلية matuanan عند هوبز فانها كذلك عند هيجل ٠٠ ، وكما أن هوبز يجعل الحاجة الى الدولة تنبثق من حالة الطبيعة ، فكذلك هيجل يجعل المعرفة المطلقة تنبثق من الوعى الطبيعي ، ولم يكن في نية واحد منهما أن يقيس النقص بمعيار يعلو عليه، بل انه يجعل الناقص يلغى مفسم بحركته ذاتها ٠٠ وهمذا معنى قول هوبز ان الانسان الذي يرغب في البقاء في حالة الطبيعة يناقض نفسه (٢٨) ، فالخوف المتبادل الذي هو السمة الميزة لحالة الطبيعة

<sup>(</sup>٢٧) هيجل : محاضرات في غلسفة التاريخ الجزء الأول « العقل في التاريخ » ترجهة د . امام عبد الفتاح امام ص ١٠٥ دار التنوير بيروت ( العدد الأول من المكتبة الهيجلية ) .

<sup>(28)</sup> Thomas Hobbes: De Cive p. 118.

هو الذي يدفع الناس لالغاء هـذه الحالة ٠٠ »(٢٩) ٠

١٤ ــ لكن أليس من الضروري منطقياً ، مادامت الفوضي أو حالة الحرب طبيعية بالنسبة للانسان أن تكون جذورها الأولى كامنة في الطبيعة البشريه ؟! الم يصف هوبز « حالة الفوضى » وحالة الحرب بأنها « طبيعة للانسان » (٢٠) ، فما الذي كان يعنيه بذلك ؟! هنا نصل الى فكرة الأنانية التي كثيراً ما آسيء فهمها لا سيما عندما تفسر تفسيرا أخلاقياً ، مع أن هوبز يستخدمها هنا على نحو يجردها تماما من أى معنى أخلاقى • لكن لم كانت الطبيعـة البشرية أنانية الجواب هو: لأن الميل الطبيعي للذائن الحي يحتم عليه أن يحافظ على ذاته واتساقاً مع هـذا البدأ نجد الانسان في حالة الطبيعة يرغب في المحافظة على بقائه ، وتدعيم وجوده ، ولا معنى للقول بأن عليه أن يمتنع عن متل هــذه الرغبة أو أن يكف عن هــذا الميل ، لأن معنى ذلك أننا نطالبه بما هو مضاد لطبيعة وجوده ، بل ما يقضى على هــذا الوجود نفسه ، وذلك ضرب من الانتحار لا يقبله العقل • أن الدافع الأساسى هو الرغبة في المحافظة على الذات ولا يمكن أن يكون لديه دافع ايجابي ومؤثر يمكن أن يعمل ضد هذه المحافظة على بقائه : ان القاعدة الأساسية التي تكمن وراء كل سلوك هي أن الجسم الحي مدفوع بالعريزة للمحافظة على حيويته أو زيادتها • وبكلمة واحدة فان المحافظة على الذات هي المبدأ الفسيولوجي الكامن وراء كل سلوك ع والمحافظة على الذات معناها مجرد استمرار الوجود البيولوجي الفردي ، وما يؤدي الى هـذه الغاية فهو خير وما يسهر عن الأثر المضاد

<sup>(29)</sup> Leo Strauss : The Political Philosophy of Hobbes p . 104 Eng. Trans . by Elsa M. Sinclair .

<sup>(30)</sup> T. Hobbes : Leviathan p. 310 and English Works Vol  $3 \ p. 343$  .

فهو شر ٠٠ »(٣١) • وهكذا نجد أن المحافظة على الذات وتدعيم بقاء المرء ووجوده هي المبدأ الأول الذي يشتق منه جميع المباديء الأخرى وهي المسلمة الكبرى التي يبدأ منها هوبز « فالغاية الأساسية للانسان هي المحافظة على ذاته »(٢٢) • والمحافظة على الذات حق طبيعي •• « ولا أعنى بالحق شيئا أخر سوى الحرية المنوحة لط انسان في استخدام قدراته الطبيعية طبقا للعقل السليم ، للمحافظة على حياته الخاصة ، وبالتالي حريته في أن يفعل أي شيء في تقديره أو يتصور عقله أنه أنسب الوسائل لهذه المحافظة ٠٠ »(٣٣) ومن ثم « فان الأساس الذي يرتكز عليه الحق الطبيعي هو: لكل انسان أن بيذل جهده لحماية حياته وصيانة أعضائه بكل ما أوتى من قوة ٠٠ »(١٤) • ويقول أيضا : « ما دام لكل أنسان الحق في اابقاء ، فلابد أن يمنح أيضاً حق استخدام الرسائل لأن يفعل أي شيء بدونه يفقد وجوده أو لا مكنه البقاءمه» (٢٠٠٠) . ويقول هوبز أيضاً: « المحافظة على الذات هي مجمل حقوق الطبيعة ٠٠ »(٣٦) ٠ « فمن حقا أن ندافع عن أنفسنا بكافة الطرق ، ويشتى الوسائل المكنة ٠٠ »(٢٧) • وليس ثمة عانون يجبر الانسان على أن يتخلى عن المحافظة على حياته (٢٨) • وكل قوانين الطبيعة مشتقة من هــذا القانون: المحافظة على الذات ٠٠ » (٢٩) ٠

<sup>(</sup>٣١) جورج سباین : « تطور انفکر السیاسی » ، الکتاب ا'ثالث ص ١٢٨ ترجمة الدکتور راشد البراوی ــ دار المعارف بمصر .

<sup>(32)</sup> Thomas Hobbes : Leviathan , p. 143 and English works vol 3 p. 111 .

<sup>(33)</sup> Ibid: Leviathan p. 145 - 146 and E. W. vol 3 p. 116.

<sup>(34)</sup> Thomas Hobbes: The English Works vol. 4, p. 83.

<sup>(35)</sup> Thomas Hobbes: De cive p. 115, 116.

<sup>(36)</sup> T. Hobbe: The English Works Vol. 3 p. 117.

<sup>(37)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 146.

<sup>(38)</sup> Ibid, p. 271 and W . Vol. 3 p. 288.

<sup>(39)</sup> De Cive p. 128, and The English Works vol 2 p. 44.

10 ــ المسادرة الأساسية ، اذن ع هي المحافظة على الذات ، وأي رفض لها ليس سوى تناقض واضح ، انها مصادرة العقل الطبيعي ، ان صبح التعبير ، وهي الشرط الضروري الذي لابد منه Sine qua non الأشباع أي رغبة ، ويستنبط هوبز من هذه المصادرة نتيجتها المنطقية وهي ما يسميه باسم الحق الطبيعي Jus Naturale آعني أن لكل انسان الحق في استخدام قوته للمحافظة على حياته : له الحق في أن يعمل أي شيء ، وكل شيء ، لكي يدعم هذا البقاء وكل ما يساعده على المحافظة على ذاته فهو حق ولا حد له ، وفي حالة الطبيعة لكل انسان الحافظة على ذاته فهو حق ولا حد له ، وفي حالة الطبيعة لكل انسان الحق في عمل أي شيء ، وكل شيء ،

١٦ ــ ومن المحافظة على الذات تنشأ رغبات أخرى ، اذ يتجه المرء نحـو اللذة م لأن اللذة هي ما يظهر في الشـعور على أنه ما يؤدي الى أستمرار هذه الحياة والى تدعيم البقاء • وعكس ذلك يكون النفور الذي هو ابتعاد عن الأام الذي يؤذي الوجود ويضر بالبقاء ع انه ما يبدو في الذهن على أنه يغضى الى الموت ، وهكذا يذهب هوبز الى أن رغبة الانسان في تدعيم وجوده ومواصلة البقاء يؤدى به أولا الى كل ما هـو لاذ باعتباره مظهراً من مظاهر استمرار الحياة ، وتدعيم البقاء ، ثم يؤدى ثانيا الى العمل على تخزين اللذات للمستقبل ، مادام ذلك « التخزين ، يعنى استمرارا للحياة في المستقبل • لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ أعنى كيف يمكن الانسان أن يخترن اذات للمستقبل ٠٠ ؟ الجواب هو أن ذلك يمكن أن يتم بحصوله على القوة ، لأن القوة هي وسيلة أساسية لاشباع رغباتنا • ولذلك فمن الطبيعي أن يرغب كل انسان غي القوة والمزيد من القوة : « انبي لأعتقد أن هناك ميلا عاماً لدى البشر جميعا ، وهو تعبير عن الرغبة الدائمة التي لا تستقر نصو الحصول على القوة بعد القوة ع وهي رغبة لا تهدأ ولا تتوقف الا بالموت ٠ وليس السبب في هذا الميل دائما هو أن الانسان أميل في قدر من السرور أكثر مما وصل اليه ، أو أنه لا يمكن أن يقنع بدلطة أكثر اعتدالا ، بل لأنه لا يستطيع ضمان ما يملكه الآن من القوة ، ووسائل المعيدة الطبية الا بالاستحواذ على الزيد منها وهذا هو السبب في أن الملوث أصحاب القوة العظيمة يبذلون جهودهم لتأديدها في أوطانهم عن طريق القوانين والتشريعات المختلفة أو خارج أوطانهم عن طريق الغزو والحرب ، وعندما يتم لهم ذلك تظهر رغبة جديدة في الشهرة عن طريق غزو جديد عند البعض أو الراحة واللذة الحسية عند الآخرين »(٤٠٠) ، فالرغبة في الأمن ، والمحافظة على الذات وتدعيم وجودها ، وهي الحاجة الأساسية التي نستشعرها الطبيعة البشرية لا يمكن فصلها عن الرغبة في القوة أعنى الوسيلة الحالية المحسول على الطبيات المستقبلية الظاهرة لأن كل درجة من الأمن التطلب مزيدا من ضمان توغيرها(١٠) ،

١٧ ــ السعى للحصول على القوة يعبر عن رغبة دائمة لا تهدآ عند البشر ، وهي رغبة مرتبطة بالمحافظة على الدات وتدعيم الوجود ، لأن القوة تعنى السلط رغباتنا ، والمزيد من القوة يعنى المزيد من الاسباع ٥٠ وهكذا دوما و ولو أن انساناً حصل على قدر هائل من القوة بحيث لا يستطيع أحد مقاومته ، فانه سوف يشبع جميع رغباته أيا كان نوعها ، وسوف يصبح فضلا عن ذلك سيداً للجميع و وهل هناك موجود يمكن أن يتصف بهذه القوة المهائلة ٥٠ ؟ ! نعم هو الله عند هوبز القادر على كن شيء ، والذي لابد أن يدين له جميع البشر بالولاء والطاعة ، لا لأنه خالقهم ، ولا لأنه غفور رحيم ، بل لأنه « قادر على كل شيء » فهو القاهر فوق عباده ، لا يمكن لبشر مقاومته ، وبالتالي فان له حق السيادة المطاقة على جميع العباد و يقول هوبز : « أن جميع البشر يعلنون ولاءهم ، على نصو طبيعي ، لأولئك الذين لا يمكن مقاومة يعلنون ولاءهم ، على نصو طبيعي ، لأولئك الذين لا يمكن مقاومة يعلنون ولاءهم ، على نصو طبيعي ، لأولئك الذين لا يمكن مقاومة

<sup>(40)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 173 (Fontana Editiol) and E. W. Vol 3p. 85 - 6.

<sup>) 1</sup> ا جورج سباين « تطور الفكر السياسي » الكتاب الثالث ص ٦٢٨

قوتهم ، والسبب هو سمو قوتهم وتفوقها ، وبالتالى فمن هـذه القوة يسيطر الملك على الناس ، ويكون لله القادر على ه شيء حتى ابتلاء الناس وفق مشيئته ، وهـذا الحق لا يرجع اليه بوصفه خالقا ، بل بوصفه قادرا على خل شيء ، انه يرجع الى قوته اللامتناهية ، ، ، ، ، واذا كان هناك معترض فليتقدم ويعترض ، وكل من يستطيع ان يقاوم فليقاوم حتى يعلم أنه ينطح الدخر ، وأن عليه في النهاية ، ان يستسلم !

١٨ ــ على هـذا النحو ينشأ الصراع فتلك هي الجذور الأولى لمنشأ المصراع ، كل فرد يريد أن يحافظ على ذاته ، وأن يدعم وجوده . والمحافظة على الذات تعنى اشباع الرغبات ، وأشباع الرغبات يتطلب البحث عن أسباب القوة واكتسابها ، ثم اكتساب القوة اثر القود ، واختزانها للمستقبل بقدر المستطاع • واذا ما استد هددا الدراع وأنه لابد أن يتحول الى حرب ، وهكـدا تنشب الحرب ، لكن حرب من ١ حرب الكل ضد الكل ، فكل انسان يصارع ويقات كل انسان آخر ، وكل فرد يريد أن يحصل على مزيد من القوة ، وأن يفرض سيطرنه على كل فرد آخر ، وحيث انه لا يوجد قانون ولا مجتمع ولا عرف ( وفقا للاهتراض نفسه ) غان ذنك يعنى أن من حق كل غرد أن يحمل على ما يستطيع وأن يدعم وجوده بشتى السبل المتاحة أمامه موليس غي ذلك « خطآ » ، لأنه لا خطا ولا صواب بعد ، لم يظهر بعد ما يوجب على الفرد أن يلتزم بشيء أو أن يكبح من أهوائه أي أن يحد من رغباته • وتلك هي الحال التي يسميها هوبز « بحالة الطبيعة » التي يتحول فيها كل انسان الى ذنب بالنبية لغيره من البشر ، يتربص به الدواثر فاذا سنحت له الفرصة اجهز عليه ، فهي حرب لا هوادة فيها ولا رحمة ، كل فرد يريد لنفسه كل شيء ، وكل فرد يرغب في تملك كل نميء على

<sup>(42)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 312 (Fontana) and the English Works, Vol. 3p. 346.

حساب الآخرين: « وقد يعجب البعض ممن لم يحسن النظر ألى الأمور ، حين يرانا نقرر أن الطبيعة قد باعدت بين الناس على هـذا النحو ع أو أنها قد جعلتهم يميلون الى الاعنداء بعضهم على بعض ، أو التحرش بعضهم ببعض وهو لهذا السبب قد لا يثق في الاستنتاج الذي قمت به من الانفعالات • وربما رغب في أن يتأكد بنفسه من التجربة : دعه اذن يتامل نفسه ، ويلاحظ سلوكه ، ألا يحدث ، عندما يقوم برحلة أن يسلح نفسه ، ويدقق جيدا في رفاق الطريق ، واذا ما أسلم عينيه للنوم ألا يعلق أبوابه لا واذا ما استقر عي منزله يعلق خزائنه ، وهو يفعل ذلك كله مع علمه بأن هناك قوانين تحميه وحراسا عموميين مدججيين بالسلاح مهتهم الانتقام من كل من يريد أن يلحق به أذى • فما هي الفكرة التي كونها في ذهنه عن أقرانه من المواطنين عندما أغلق أبوابه ٠٠ ١ ا وما هي الفكرة التي كونها عن أطفاله وخدمه عندما أغلق خزائن بينه ؟ الا ينهم هو البشرية بأنعاله تلك وسلوكه هـذا على نحو ما فعلت أنا عن طريق الكلمات ؟! » (٢٠) • وان كان هوبز يضيف ع فى الحال ، أن ذلك لا يعنى أن الانسان شرير بطبعه « لكن لا أحد منا ( لا أنا ولا هـو) اتهم طبيعة الانسان ، فرغبات الانسان وعواطفه وانفعالاته ليست في ذاتها خطيئة ، وكذلك لا تعد الأفعال الصادرة عن تلك الأهمواء بمثابة آثام ، اللهم الا اذا ظهر القمانون الذي بدـرمها ۵۰ ش(۱۱) •

١٩ -- غير أن هوبز لا يفوته أن ينبهنا الى أن هــذه الحرب قد تكون خفية مستترة ، وبعبارة أخرى فانه يقول : انه لا يتصور هــذه الحالة على أنها حال من العنف العلني الدائم ، لأنه كما هي اللحال في الظواهر الجوية في الطبيعة ، فان طبيعة الجو الردىء لا تتمثل في نزول المحلر مرة أو مرتين • بل في استمرار اكفهرار الجو لعدة أيام

<sup>(43)</sup> Thomas Hobbes Leviathan, p. 144.

<sup>(44)</sup> Ibid.

<sup>(</sup> ۲۰ ــ هوتز )

متواليات بحيث ينذر بحالة الطقس بحسفة عامة وهطول الأمطار عدة آيام متتالية ، فددلك الحال هي طبيعة الحرب: فهي لا تنحصر في قيام معركة فعلية ولا تعتمد على وجود قتال علني حالى ، وانما قد تعنى ايضا الاستعداد القتال ، انها تدمثل في روح العداء التي تقضى على كد ثقة في امنان قيام حالة سلمية والمين الى الحرب في جميع الأوقات التي لا يكون فيها العدس (أعنى السلام والاستقرار) مضمونا ، أما كل ما عدا ذلك ، فهو في صميمه ضرب من السلم عدا دلك ، فهو في صميمه ضرب من السلم عدا دلك ،

# ثالثاً \_ مصادر الصراع:

7٠ ــ الصراع قائم ، اذن ، والحرب تدور رحاها بين كل انسان وكل انسان آخر في حاله الطبيعة ، سواء آكانت الحرب معلنة صريحة أم مستترة خفية ، أعنى سواء أكانت فعلية أم استعدادا للقتال ، لدن هل هناك مصادر يمكن أن تجعل الصراع آدئر حدة ؟! ما هي العوامل التي تغذى هــذا الفتال وتجعله عنيفا ؟! هناك مجموعة من المصادر التي تزيد من عنف الصراع وشدته يمكن أن نسوق عنها كلمة موجزة على النحو التالى:

# : Equality of Ability المصدر الأول ـ المساواة في القدرة

اذًا كَان هوبز يذهب الى أن طبيعة الانسان مؤلفة ، كما سبق أن ذكرنا ، من مجموع قواه وقدراته الطبيعية : كالقدرة على العداء والحركة ، والتناسل والحس ، والتخيل والتعقل • • المخ فان هده القدرات تنقسم تبعاً لجانبي الانسان الرئيسيين الى نوعين : قدرات خاصة بالجسد ، وقدرات خاصة بالذهن (٢٦) • وقد سبق أن عرضنا لها من قبل بشيء من التفصيل • وما نود الآن أن نقوله هو أن هوبز يخبرنا : « أن الناس متساوون بالطبيعة فيما بينهم ، أما اللامساواة

<sup>(45)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 143 Fontana Edition.

<sup>(46)</sup> Thomas Hobbes: The English Works Vol. 4. p. 1.

التى نعرفها الآن فقد نشأت من القانون المدنى ٠٠ » (١٤) لقد كان ديكارت يقول ان العقل هو أعدل الأشسياء قسمة بين الناس ٠ « أما هوبز فانه يذهب الى أن الطبيعة قد جعلت البشر متساويين من حيث قدراتهم الجسدية والذهنية ، لدرجة أنك قد تجد أحيانا رجلا أقوى فى قدراته البدنية ، بوضوح ، عن غيره ، أو تجد شخصاً أعلى فى درجة الذكاء من أشخاص آخرين ٠ لدنك اذا وضعت فى الحسبان القدرتين معا : الجسدية والذهنية لما وجدت الفارق كبيرا على نحو ما يبدو لأول وهله ، حتى أنه ليصعب أن تجد رجلا يفاخر بميزة خاصة به هو وحده ، دون أن تجد آخر يفاخر بميزة أخرى تقابلها ٠ فاذا ما نظرت الى القوة البدنية لوجدت أن الأضعف جسمياً فى مقدوره أن يقتل الأقوى : الما باستخدام الحيلة أو بالتحالف مع آخرين مهددين بنفس الخطر الذي يتهدده » (١٨٥) ٠

7١ ــ وهكذا تعد المساواة بين البشر سواء في القدرات البدنية أو العقلية من أعظم مصادر الصراع بينهم (٢١) • أو هي على وجه التحديد المصدر الأول النزاع المستمر بين الناس ، ذلك لأنه يستحيل عليك أن تجد من الناس في خالة الطبيعة من يستطيع أن يحسم الصراع ، أو القوة حتى لنبلغ من الضخامة أن يحصل لنفسه على مجموعة أحبر من القوى حتى لتبلغ من الضخامة مدا يستطيع معه أن يسود الآخرين ، وأن يخضعهم لأمرته ، لأن الناس متساوون كما قلنا في قدراتهم ، ومن لديه نقص هنا تعوضه قوة هناك ،

<sup>(47)</sup> lbid, Vol 2 p. 7.

<sup>(48)</sup> Leviathan, p. 141.

<sup>(</sup>٤٩) يقول هوبز في الفصل الأول من كتابه « الجسم السياسي De Corpore Politico » إن المساواة بين ابشر كانت من اسسباب الرئيسية عصراع بينهم وزيادة حدنه ، غلا أحد يستطيع تماما أن يدمر الآخر» ( قارن المجدد الرابع من مجموعة مؤلفاته الانجليزية ص ٨١ وما بعدها ) .

وبالنالى فانهم متساوون فى قدرتهم على تحسيل القوة: ليس لأحد القدرة الكافية على ارغام الآخرين جميعا أن يفعلوا ما يريد أو أن ينفذوا ارادته ، فالجميع متساوون فى القوة ، وبالتالى فالكل قادر على ممارسة حقه الطبيعى غير المحدود ، "(") ، فيظل النزال سجالا وتشتد حدته!

## : Equality of Hope المصدر الثاني ـ المساواة في الأمل المصدر الثاني ـ المساواة

77 \_ هـ ذا المصدر الثابى نتيجة منطقية مترتبة على المصدر الأول فاذا كان الناس متساوين ، بصـ فة عامة ، فى قدراتهم البدنية والذهنية فلا أحد أقوى من غيره ، فى الجانبين معا ، بحيث يستطيع اخضاع الآخرين ، « غانه من هـ ده المساواة ذاتها تنشأ مساواة آخرى هى المساواة فى الأمل فى بلوغ أهدافنا ، ومن ثم فلو رغب شخصان فى شىء واحد ، وكان من غير المكن أن يحصلا عليه معا فانهما يتحولان الى عدوين لدودين • • » (١٥) •

٣٣ ــ مادام الناس متساوين في قدراتهم فسوف يحدوهم الأمل في الوصول الى ما يشتهون ، وهيف يتسرب الياس الى نفوسهم وهم يشعرون أنهم قادرون على بلوغ أهدافهم ؟ كيف يدب الياس الى الضعيف بدنيا ان كان يعرف أنه قوى في جوانب آخرى ، وأنه يستطيع أن يستخدم المكر والحيلة ويعمل ذكاءه في اختراع طرق جديدة تمكنه من الانتصار في المعركة ؟ كيف يمكن له أن يستسلم مادام الأمل قائما في الموصول الى غايته ؟ ويعرف هوبز الأمل بأنه الرغبة في الحصول على شيء ما على أن يصاحب هذه الرغبة الاعتقاد بامكان بلوغ الهدف وحصول المرء على ما يريد (٢٥) ، ويقول أيضاً : ان الأمل بلوغ الهدف وحصول المرء على ما يريد (٢٥) ، ويقول أيضاً : ان الأمل

<sup>(50)</sup> D.D. Raphael: Hobbes: Morals and Politics p. 31 George Allen and Unwin, London 77.

<sup>(51)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 142.

<sup>(52)</sup> Ibid p. 91 — and English Works Vol 3. p. 43.

هو توقع الحصول على خير ما (٥٠) كما أن الخوف هو توقع نزول شر ما ، ومادام هناك مبرر يجعلنى أبوقع الشر فان الاثنين يتناوبان على ذهنى • فان كانت مبررات توقع الخير أعظم من مبررات الشر فان الانفعال كله والعاطفة للها تتحول الى أمل • • »(١٠) • ومادام الناس متساوين في القدرات الطبيعية فان ذلك يعنى أنه سيكون لكل منهم مبررات متساوية مع الآخرين في أن يأمل في الحصول على الشيء الذي يرغب فيه ، له الحق في ان يأمل في تحقيق آغراضه • ومن هنا فانه يكافح الآخرين ويصارعهم بهمة ونشاط دون أن يتطرق اليأس الى قلبه ، لأن الياس أو القنوط لا يعنى شيئا آخر سوى النعدام ثقتنا في أنفسانا تماماً مثلما أن الأمل هو الثقة في انفسنا • • »(١٠٠) • اعنى فيما نماده من قدرات ومواهب ، وفيما نصنعه من وسائل وأساليب لتحقيق أهدافنا وغاياتنا والوصول الى ما نريد •

### In Tompatible Objectives الأغراض المتضاربة المصدر الثالث المادر إلى المادر الثالث المادر المادر الثالث المادر المادر المادر الثالث المادر الم

75 ـ كان المصدران السابقان يرتبطان بالذات البشرية ارنباطا مباشرا فهما يتعلقان بقدراتها وامكانياتها ثم ما ينتج عن ذلك من أمل في الحصول على ما نريد ، أما هذا المصدر الثالث فانه يشير اكثر منهما ، الى موضوعات العالم الخارجي ، فالذات المتساوية في الامحانيات والأمل مع غيرها من الذوات البشرية الأخرى ، تسعى الى غرض خارجي معين ، وكثيراً ما تلتقى مجموعة من الذوات البشرية عند الاهتمام بموضوع واحد بعينه : فاذا كان هناك شخصان أو أكثر يريدان هذا الموضوع بالذات غلابد أن ينشب الصراع العنيف بينهم للحصول عليه ، وكأن هوبز هنا يستبق ما سوف يقوله جان بول سارتر حول ما يسميه وكأن هوبز هنا يستبق ما سوف يقوله جان بول سارتر حول ما يسميه

<sup>(</sup>٥٣) قارن أيضا تعريفه للأمل الذي ستناه في الفصل السابق فقرة رقم ٨ .٠

<sup>(54)</sup> Thomas Hobbes The English Works, Vol. 4 p. 44.

<sup>(55)</sup> Tbid, Vol. 3 p. 43 and Leviathan p. 91.

باسم « الندرة Isa rarete » التى تتسبب فى صراع عنيف بين البشر عرضه بالتفصيل فى كتابه الضخم « نقد العقل الجدلى » ('') ف فالصراع حول « موضوع واحد » بعينه أو بسببه يجعل القتال اكثر حدة ويقول هوبز: « العلة الأكثر شيوعا لرغبة النياس فى ايذاء بعضهم بعضاً تنشأ عن أن كثيرين منهم يرغبون فى الشىء نفسه ، وفى نفس الوقت ، فلاهم قادرون على الاستمتاع به ، وهم جميع ، اعنى الاستمتاع المشترك ، ولا هم قادرون على اقتسامه فيما بينهم ، وها هنا يبرز سؤال هام : من منهم هو الأقوى ؟! تلك مسألة لا يحسمها سوى السيف ، • » (٥٠) •

70 \_ وقد يتساءل القارى، : ألسنا نجد هوبز هنا مبالغا ، ان لم يكن مدافعا عن قضية ظاهرة البطلان ٥٠ ؟ ألسنا نجد كثيرا من الناس يتنازعون حول هنذا الثيء أو ذاك ، ثم سرعان ما يتم الصلح بينهم بغير عنف يحسمه السيف ، بان يتنازل بعضهم لبعض بمحض ارادتهم وعن طيب خاطر ع وعندها ينتهى كل شيء ؟! بمعنى آخر أليس هناك ما نسميه « بالأريحية » أو « العيرية » التي تجعلني أتنازل للآخر عن شيء موضع نزاع دون أن يصل الأمر الى الاحتكام الى حد السيف ؟! الحق آن هذه الاسئلة مردود عليها من زاويتين :

الأولى: أننا نتحدث هنا عن حالة الطبيعة التي تخضع لبدأ أساسي هو المحافظة على الذات ، وتدعيم وجودها ، ومن ثم فان الانفعالات والعواطف السائدة هي الأنانية وحب الذات ويكون المحرك والدافع النيها هو غريزة البقاء وحدها وبمعنى آخر ( وهذا هو الوجه الثاني من العملة ) فان الفضائل الاجتماعية كالغيرة والأريحية ، والمحبة والاحسان ٠٠ المخ لا تظهر الا في مجتمع ، فالحياة الاجتماعية والمجتمع

<sup>(</sup>٥٦) قارن « تطــور الجدل بعد هيجل » الكتاب الثالث : « جدل الانسان » تأليف د ، امام عبد النتاح امام . (57) Thomas Hobbes : The English Works, Vol. 2, p. 8.

المستقر المنظم هي شروط ضرورية لظهور الغيرية ، والأريحية ٠٠ النع ٠ والحق أن هوبز لا ينكر وجود هده الفضائل بل اننا نراه ، على العكس ، يعرف الأريحية ، والارادة الخيرة « كما سبق أن ذكرنا بأنها « الرغبة في خير الآخرين ٠٠ »(٥٠) ٠

والزاوية الثانية: آننا قد نفسر ، خطا ، الرغبة التي يتحدث عنها هوبز بأنها الرغبة في الحصول على أشياء مادية فحسب ، وبالتالى بأنها الرغبة في امتلاك اعراض مادية موسدا غير صحيح ، وربما كان هوبز هنا حقيق ببعض اللوم فلا شك انه السبب في حدا اللبس وذلك لاستخدامه لغة مبسطة اني درجة الاسراف في التبسيط اللغوى ، وان كان ذلك الخطأ لا يؤثر بالطبع في حجة هوبز العامة لأن النقطة الهامة هنا هي القول بأن اختلاف أو تعارض الإغراض هو السبب في النزاع بين الناس ، فقد أرغب أنا وأنت في الشيء نفسه ، ولا يكون من الممن أن نحصل عليه معا ، عندئذ يصبح النزاع أو الشجار بيننا ممكنا بل أن يتحول الى صراع وقبال هو احتمال قائم (٥٩) س

77 \_ اشباع الرغبات عند هوبز لا يعنى الرغبات المادية وحدها ، كما أنه لا يعنى الحصول على أشياء مادية فحسب ، بل أن هناك أغراضاً « معنوية » أو « روحية » ، أن صح التعبير ، يسعى الانسان للوحسول اليها ايضاً ، فالتنازل الآخر عن نبى و مادى موضع نزاع قد يكون ممكنا لا سيما عندما نعرف أن ذاك يؤدى الى الحصول على مكانة في المجتمع أو الحصول على درجة من درجات السلم الاجتماعى ، وقد يدون التطلع والشوق اليها واقعا لا يقل قوة في تفسير سلوك

<sup>(58)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 92 Fontana Endition and The English Works Vol. 3 p.

<sup>: (59)</sup> F. S. Mc Neilly: The Anatomy of Leviathan p. 161, London 1968 Macmillan.

الانسان عن اشباع الرغبات المادية: بل قد تكون « المتعة الروحية ، في دراسة موضوع ما » ، أو الوصول الى منصب رفيع أو مكانة اجتماعية سامية ، أو شهرة عريضة ، أو سمعة طيبة ، هى المهدف الذي أسعى للوصول اليه وتحقيقه ، ومن ثم يكون مصدراً للصراع الذي قد لا يقل حدة عن الصراع من أجل الاشباع المادى ! ،

٢٧ ــ قبل أن نترك هـذا المصدر الثالث من مصادر المراع البشرى لابد أن نشير الى أن فكرة هوبز عن هذا الصدر ، والمصادر التالية التي سوف نتحدث عنبا بعد قليل ، تثير قدرا كبيرا من الحيرة والارتباك لمن يطالعها عن كثب وبشىء من الدقة • كيف يمكن أن يكون هناك صراع حول أغراض متضارية « غير مادية » في حالة الطبيعة ٠٠ ؟ كيف يمكن أن نقول أن « المنافسة » و « انعدام الثقة » ، و « التطلع الى المجد » هي عوامل تعذى الصراع وغزيده حدة في حاله الطبيعة ؟ : « ان هـذه العوامل لا تحدد خصائص حالة الطبيعة البدائية فحسب ، بل هي عوامل في المجتمع المدنى الحالى ويمكن أن تقلب المجتمع وتحيله الى حالة من الطبيعة الممجية ما لم تكن هناك قوة عامة قادرة على غرض القانون والنظام ، أن التنافس ، وانعدام الثقة والتطلع الى المجد هي استعدادات طبيعيه عند الناس في المجتمع المدنى ، وكلهة « طبيعية » هنا لا تعنى عند هوبز ، ما هو مضاد لما هو مدنى أو عدس ما هو اجتماعي ، بل ان الفصل الذي يتحدث فيه عن الحالة الطبيعية للبشر في كتابه « التنين » انما يصف فيه الاستعدادات الموجودة حالياً عند الناس للانتقال الى المالة البدائية ، فالحالة الطبيعية للبشر هي حالة موجودة في أعماق الناس حتى الآن ، وهي ليست معزولة عنهم في مكان ناء أو زمان قاص ، وربما كان من الأفضل أن نستخدم تعبير الحالة الطبيعية للجنس البشرى ، عن تعبير حالة الطبيعة ، لأن التعبير

الأول يمثل تلك الحالة على نحو ما هي عليه في أعماق الساس أنفسهم ٠٠ »(٦٠) .

# : Competition المنافسة المرابع ـ المنافسة

٢٨ ــ سبق أن أشرنا الى أن هوبز يذهب الى أن هناك مساواة في القدرات الطبيعية للبشر ع بدنية وذهنية ، وبالتالي فان ألفرد ، لا سيما في حالة الطبيعة لا يستطيع أن يعتمد على قدراته الخاصــة أو امكاناته الذاتية في بث الرعب في نفوس الآخرين أو في انتراع العداوة من نفوسهم ، صحيح أننى قد أخاف منك ، لكن خوفي هـدا لن يثبط همتى ، فقد تمنعني قوتك البدنية البارزة من المغامرة والدخول معك في صراع علني ظاهر أو نزاع صريح مكشوف ، لكنك تخطىء عندما تركن الى ذلك ، لأن الفطنة ، والحذر ، والتبصر موجودة على قدم المساواة عند جميع الناس ، فقد سبق أن ذكرنا أن هناك : « مساواة عظيمة بين البشر » ، ومن تم فاننى سوف آلجأ الى وسائلى الخاصة لواجهة قونك البدنية ، وقد أرتب الأمور بطريقة تجعلك تقدم على منازلتي ! فالناس جميعاً قادرون على مواجهة المواقف المختلفة بحكمة وتبصر يحافظون بواسطتها على بقائهم ويدعمون وجودهم • صحيح أن بعض الأفراد يلجأون البي الخيلاء الكاذب ، والغرور الفارغ عندما يظن الواحد منهم أنه قد أوتى الحكمة كلها ، وأن غيره لم يصل بعد الى مثل درجته ولا ألى براعته (٦١١) م لكن اذا كانت تلك هي طبيعة البشر ، فانه بالغا ما بلغ اعترافهم بذكاء الآخرين أو علمهم ونصائحهم ، فانه يصعب

<sup>(60)</sup> C. B. Macpherson: The Political Theory of Possessive Individualism. p. 25.

<sup>(</sup>٦١) لاحظ أن من مهام « التنين » كما ورد في سفر أيوب أن يتهر أصحاب الخيلاء الكانب والغرور الفارغ فهو « ليس له في الأرض نظير يشرف على كل متعال وهو ملك على أبناء الكبرياء » ! ومعنى ذلك أن اصحاب الخيلاء الكاذب ، والمغرورين ، والخيلاء لك الدولة .

عليهم أن يؤمنوا بأن هناك من يضاهيهم علماً أو يماثلهم ذكاء لأنهم يرون ذكاءهم قريباً منهم جداً في حين أنهم ينظرون الى ذكاء الآخرين من مسانة بعيدة جدا (٦٢) ••

ومالتالي ينبغى الا نركن الى خوف الكبرياء الزائف أو الغرور الداذب ومالتالي ينبغى الا نركن الى خوف الاخرين من قوانا ، فلو تضاربت أغراضنا ، فاننا نكون فى حالة عداء وخصومة فعلية ، واذا كان خوف الأخرين منا يمنع ظهور هذه العداوة فانه لا يستطيع أبدا أن يستاصلها ، والمنا أن العداوة قد تظل مستترة خافية ، دالنار تحت الرماد ! ولقد دان هوبز حريصا على ال يسير ، حما سبق ان راينا ، ألى أن الحرب لا تعنى بالضرورة الحرب الفعلية المعلنة ، والعداء لا يستلزم بالضرورة أن يذون سافرا ، « الحرب ليست بالضرورة حالة من العنف المستمر » ، بل قد تعتمد على « الاستعدادات للحرب » قد تدون حراهية صامتة بل قد تعتمد على « الاستعدادات للحرب » قد تدون حراهية صامتة وتحفزا القبال عندما تسنح الفرصة !

واذا ما انتقلنا الى المجنمعات المتدينة ، وجدنا حالة الاستعداد هـذه قائمة بالفعل ، اعنى حالة الحرب الخفية — موجودة فعلا ، لكن هناك اعتبارات أخلاية كثيرة قد تمنع ظهورها أعنى أنها قد تعمل على كبت أعمان العنف عند الناس ، لكنا ينبغى الا نثق فى هـذه الاعتبارات الأخلاقية ، فى رأى ماكنيلى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلسلا لأن مختلف الناس لديهم كثرة من الأفكار الأخلاقية المختلفة ولن تجد مجرما اشد عنفا م أو أكثر خطورة من « الرجل الغيرى » الذى يحمل فى يده قنبلة (١٢) ،

<sup>(62)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, P 141 - and The English English Works Vol. 3. p. 110.

<sup>(63)</sup> F. S. Mcneilly The Anatomy of Leviathan p. 162 (Macmillon 1968).

#### ( ه ) المصدر الخامس ــ المجد ، Glory

۳۱ ــ يذهب هوبز الى أن التطلع الى المجن ، كالتنافس ، يمكن أن يعدد مددرا رئيسيا للصراع بين الناس ، ولعل هذا هو السبب في أن الناس لا مجد لذة في المحافظة على الصحبة Company « فقد يشعرون بالحزن والضيق ما أم تكن هناك قوة يخشاها الجميع كما يقول هوبز ، والسبب في رأيه أن كل واحد منهم ينتظر من رفيقه أن « يعطيه قيمة معينة ، أو يقدره حق قدره » ، وهذا « القدر » هو الدرجة التي يعطيها لنفسه ، فعلى نحدو ما يقدر نفسه يريد من الآخرين أن يقدروه ، ولما كانت هناك دلائل كثيرة تشير الى احتقاره ، أو الحط

<sup>(64)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 143 and The English Works Vol. 3. p. 112.

<sup>(65)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 173 and Eng. Works. Vol  $3p.\ 112$ .

من قدره ، فان من الطبيعى أن يحاول أن ينتزع من محتقريه قيمة أعظم عن طريق الحاق الأذى بهم (٦٦) •

ان قيمة الانسان هي الثمن الذي يكون الآخرون على استعداد لدفعه لاستخدام قوته (١٦) ، ومن ثم فان الاحتقار يشير آلى أن الآخرين يعتبرون قوة انسان ما أدنى من قوتهم • لكنك لن تجد انسانا يعترف طواعيه بهدفه الدونية! اذ لابد له من أن يؤدد نفسه وقدرته حتى يؤكد ذاته وحتى يقنع الآخرين بهذه القدرة • ومن هنا فليس أمامه سبيل آخر يمكن أن يسلكه فهو اما أن يتغلب على محتقريه أو يعانى المزيد من الاحتقار ، وبالتانى المزيد من الانتهاك لوجوده والتهديد المنهدا

٣٦ ــ هــذه القيمة التي يريد كل منا أن يننزعها من الآخرين إوكأنها تذكرنا بجدل السيد والعب عند هيجل!) هي المصدر الخامس للصراع أو لشدته به عنى اكثر دقة • وفي استطاعتك أن تسميها بالتطلع الى المجد أو الرفعة «أو البحث عن مكانة » أو « انقلق » أو « الاعتزاز» وممارسة النوة ــ ويعرفها هوبز بأنها « الاستمتاع الناشيء من تخيل الانسان لقوام الخاصة ، أو قدراته الذاتية • • » (٢٩٠) • غير أن هــذا المجد لو أنه بني على أساس خاطيء من تملق الآخرين ، أو زعمه الفرد

<sup>(</sup>٦٧) بركر ملكفرسون في كتابه السالف الذكر تركيزا ملحوظا على عبارة هوبز هنده التي تقول « ان قيمة الانسان أي ما يساويه مثله مثل أي شيء آخر هي ثهنه » ، لكنه يتجاهل ما في هدده العبارة من نغهدة ساخرة متعمدة !

<sup>(68)</sup> David p. Gauthier: The Logic of Leviathan p. 16 Oxford 1969.

<sup>(69)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan p. 91. and English Works Vol. 3. p. 45.

لنفسه ليستمتع بنتائج هذا الزعم فهذا هو « المجد الباطل » أو الزائف ، وهو يكثر في سن الشباب ، وتغذيه القصص والحكايات الخرافية وان خانت سن النفيج تفيوم ع في الأعم الأغلب ، بتصحيحه (٧٠) وهيذا المجد الزائف على جانب خبير من الخطورة ، لأنه كلما زاد أو استمر في نموه أي أصبح عنيفا أدى الي ضرب من الغضب المجنون أو استمر في نموه أي أصبح عنيفا أدى الي ضرب من الغضب المجنون أو استمر في نموه أي أصبح عنيفا أدى الي ضرب من الغضب المجنون أو النهو عادة ما يسمى بالكبرياء أو الزهو Price أو الغرور الذاتي Self - Conceit أو الغرور الذاتي Self - Conceit

۱۳ – ولما كان الناس يريدون انتزاع الاحترام من الآخرين ، فانهم لذلك قد يلجأون الى انصراع الذي يتحرل الى شجار ذم قتال بسبب انهم أم يشعروا بالقدر الدافي من الاحترام الذي يرغبون فيه «ولهذا السبب فقد يقوم نزاع أو شحرار لسبب نافه: كلمة أو ابتسامة أو رأى مخالف ، أو أي بادره أخرى تدل على الحط من قيمة الفرد ، على نحر مباشر بالنسبة لأندخاصهم ، أو غير مباشر بالنسبة لأقاربهم أو أصدقائهم أو امتهم أو وظائفهم أو اسمائهم ٥٠ »(٧١) و وهكذا نجد الفرد يرغب في تاكيد ذاته لا فقط بالنسبة لمن أهانه ، بل أيضاً بالنسبة لأي فرد آخر ، من الناس من يسعى الى الحصول على القوة لا لغرض أخر سوى الاستمتاع بها ، وعلى هذا النحو يكون التطلع الى الجد دذلك مصدراً من مصادر العنف (٧٢) .

### ( و ) المصدر السادس ــ انعدام الثقة Diffidence :

٣٤ ــ عندما تتضارب المصالح ، وتتعاض الأغراض بين الناس ، هان المساواة الاساسية في قدراتهم توقظ الأمل في نفس كل واحد منهم

<sup>(70)</sup> Ibid, Leviathan, p. 92 - and English Works Vol 3, p. 43.

<sup>(71)</sup> Idid, Leviathan, p. 142 - and English Works Vol 3. p. 112.

<sup>(73)</sup> F. S. McNeilly: The Anatomy of Leviathan p. 162.

في الظهر بما يريد : « فمن المساواة في القدرة تنشا المساواة في الأمن في بلوغ غاياتنا ٠٠ »(١٤٠ فاو دان هناك تفاوت وأضح في القدرات أو لا مساواة طاهرة ، لحسمت المشعالة منذ البدايه ، والعاز الفوى في هـ ذا السباق فوزا مبينا ، او لاستسلم الضعيف عندما يتبين له ضعفه ويقر بعجزه عن مواصلة الصراع والاستمرار في المنافسة ! أما أن تكون هناك مساواة جوهرية في القدرات الجسمية والذهنية معا بحيث يحدث فرب من التعادل بين الناس ــ النقص مي الجسم يعوضه زياده عي القدرة العقلية والعكس - فان ذلك يؤدى الى يقظه الأمل بحسية مستمرة في النجاح والفوز بما يزيد . وبالتالي تدفع الفرد الى مواصلة الكفاح ، وهددًا تظل المنافسة سجالًا بين الناس ، ومن المناعسة تظهر ضروب مختلفة من العداوة والخسومه ، وعلى هذا النحو تنعدم النقة بين من فرد وغيره من الافراد ، بل بينه وبين الناس جميعا م ولا يجد المرء امامه من سبيل الى حماية نعسه سوى أن يسارع الى أحباط محاولات الاخرين مند البداية . لانه يتشدك غي كل ما يصدر عنهم من تصرفات م فانعدام الثقه هـو المحملة النهانيه للعوامـ السابقة كلها يقول هوبز: « بسبب انعدام اانقه بين دن ارد و آخر غانه لا توجد طريقة بضمن بها الانسان عياته ، أو يحمى نفسه بطريقة معقولة سيرى الاستباق Anticipation أعنى ان يحاول كل فرد السيطرة على غيره اما بالقوة أو الخديعة او الحيلة . بقدر ما يستطيع مادامت الأوضاع تنتقر الى القوة التي ثبث الرعب في قلوب الجميع ٠٠٠ الى ما دام التجمع البشرى القائم لايحتوى على قوة عامة تسيطر على الموقف، وتمنع الفرد من الاعتداء على غيره ، وتبطل محاولات الأخرين في الاعداء عليه بان تتولى هي نفسها حمايته وضمان أمنه وسلامته .

<sup>(74)</sup> Thomas Hobbes: Leviathen, p. 140, and English Works Vol 3 p. 111.

<sup>(75)</sup> T. Hobbes: Leviathan: P. 147 and English Works Vol $3~\mathrm{p.}~111$ .

ولقد سبق أن ذكرنا أن علينا أن نتذكر باستمرار أن هوبز لا يفترض أن الطبيعة البترية عدوانية ودو لا يحتاج في الواقع الى مثل هذا الافتراض لأن تفسيره للعداء أو الفصومة بين البشر يقوم على أساس أنهم يبحثون عن أمنهم المفاص على أنهم يريدون حماية أنفسهم والمحافظة على بقائهم ويبذلون جهدهم للوصول اليها ، وهذا أمر مسموح به ، أذ لا يعقل أن يقال لأى فرد في مثل هذه الحالة لا تدافع عن نفسك ، ولا نظلب أمنك ولا تحافظ على سلامتك في غياب قوة عامة قاهرة نتولى بنفسها القيام بهذه المهام! « والقول بأن هوبز لا ينظر الى الطبيعة البشرية على أنها عدوانية ١٠٠ لا يمنع بالطبع من القول بأن العداء والنافس والنزاع والخصومة ١٠٠ المخ تزداد حدة واشتعالا كلن ببعض البشر عدوانيين بطبيعتهم ١٠٠٠ ٠٠

## رابعا ـ نتائج حالة الطبيعة:

٣٥ ــ هناك مجموعة من الننائج المترتبة على حالة الطبيعة التى عرضنا لها طوال هـذا الفصى ، ويمكن أن نقول ان بعض هـذه النتائج ينتج منطقياً عن وصف هوبر للخصائص العامة لهذه الحالة في حين أن بعضها الآخر يدل على استنتاجات خاطئة أو سوء فهم لبعض عباراته ه

٣٩ - ولقد سبق أن عرضنا لسوء فهم شائع يظن أن حالة الطبيعة التى تحدث عنها هوبز قبل أن يعرض نظريته السياسية هى مرحلة ناريخية مرت بها البشرية قبل أن تنتقل الى اقامة الدولة والمجتمع المدنى ، وبينا أن «حالة الطبيعة » هى ضرب من التجريد الذى يسبق الفلسفة السياسية على نحو ما كان الزمان والمكان والجوهر ١٠٠ اللخ تجريدات عقلية من العالم المادى الواقعى ٠ وهناك سوء فهم آخر نعرض له سريعاً قبل أن نتحدث عن النتائج المنطقية المترتبة على «حالة الطبيعة » الشهيرة عند هوبز ٠ من ذلك مثلا ما يقال أن هوبز

<sup>(76)</sup> David p. Gauthier: Logic of Leviathan p. 16,

ينظر الى الانسان على أنه « همجى » بطبيعته وأنه ينفر من الاجتماع بغيره من الناس ، انه « غير مدنى بفطرته » ٠٠ المخ والحق أن ذلك تصور خاطىء لفكرة هوبز ، غكل ما غعله هو أنه عارض الفكرة الأرسطية الشهيرة التي ذكرها أرسطو في النتاب الأول من كتابه « الأخلاق الي نيقوماخوس » والتي يقول فيها ان الانسان مدنى بالطبع أو أنه « حيوان سياسي بفطرته » (٧٠٠) • لكن علينا أن نفهم جيداً ما يريد فيلسوفنا أن يذهب اليه عندما يرفض عبارة أرسطو هـ ذه • أن ما ينكره هـويز هو أن يكون الانسان مخلوقاً صالحاً للمجتمع : « فالعالبية العظمي من أولئك الكتاب الذين كتبوا عن الدولة الهترضوا ع أو طلبوا منا برجاء أن نؤمن معهم أن الانسان مخلوق ولد صالحاً للمجتمع ٠ وكان البونانيون بذهبون الى أن الانسان مدنى بالطبع ، وذلك هو الأساس الذي أغاموا عليه نظرتهم في المجتمع المدنى كما لو أن المحافظة على السلام ، واقامة الحكومة لا يحتاجان الا الى اتفاق الناس على مجموعة من الشروط والتعهدات سوف يطلقون عليها اسم القوانين \_ وذلك كله رأى غاسد ٠٠ ٥ (٧٨) ويقول هوبز في تعلقيه على هده الفقرة: « مادمنا نرى الآن مجتمعاً منظماً بالفعل • فقد يكون من الحمق أن نضع حجر عثرة أمام القارى، فنقول له اننا ننكر أن يولد الانسان صالحا للمجتمع • ومن ثم غلا بد لى أن أسوق هذا التوضيح : ان الانسان كانسان أعنى بمجرد ما يولد نتحول العزلة الى عدو له : فالأطفال بحاجة الى الكبار لمساعدتهم على مواجهة الحياة ٠٠ الخ ٠ والحق أننى لا أنكر أن الناس يقبلون على الاجتماع بعضهم ببعض ٠ غير أن المجتمع المدنى هو شيء أكثر من مجرد الاجتماع المحض ،

<sup>(</sup>۷۷) عبارة ارسطو هى « ان الانسان بطبيعته حيوان سياسى يحب انظر (۲۷) عبارة ارسطو هى « ان الانسان بطبيع . . » الكتاب الأول ـــ انظر الحياة فى جهاعة سياسية منظمة فهو مدنى بالطبيع . . » الكتاب الأول ـــ انظر Aristotle : Ethics ; 109762 - Book one ( Penguin Books p. 74 )

<sup>(78)</sup> Thomas Hobbes: De Cive p. 110 and The English Works Vol. 2 p. 1 - 2.

انه روابط وقيود تجعل الايمان والمواثيق مسائل ضرورية ٠٠ ومن الواضح أنه لما كان الناس يولدون أطفالا فانهم يولدون غير صالحين المجتمع أو ليس لديهم استعداد له ، وكثيرون آخرون ، وربما كان أكثرهم من الناضجين يظلون طوال حياتهم غير صالحين للمجتمع اما لقصور عقلي فيهم واما لنقص في التربية • ومعنى ذلك أن الانسان يصبح صالحا للمجتمع عن طريق التربية دليس بالطبيعة ٠٠ »(٢٩) • ومن الواضح أن هـوبز هنا لا يذهب الى أن الانسان « همجى » أو أنه ينفر من الاجتماع بطبعه ، وانما كل ما يريد أن يقوله ان « مولد » الانسان وحده لا يجعله مدنياً ولا اجتماعياً ، وهـ ذا ما أثبتته الدراسات العلمية الآن : فالطفالة التي تركت في الغابات وعاشت مع الحيوانات سلكت في جميع تصرفاتها كما يسلك الحيوان ، وعندما أرَّاد العلماء أن يجعلوا منها « انساناً اجتماعياً » بذلوا جهوداً كبيرة ومانت الطفلة دون أن تستجيب المجتمع الحديث ع وبعبارة أخرى فان التربية وحدها هي التي تجعلنا صالحين المجتمع ، وذاك يمنى أن الرغبة في الاجتماع لا تكفي لقيام المجتمع بل لابد من وجود « الصلاحية » ، وذلك ضرب من « التطويع » تقوم به التربية ، ومن المفروض بالطبع أن الناس في حالة الطبيعة كانوا بغير تربية • وربما لم يحدث أن كان البشر قط في حالة الطبيعة ، وبالتالى لم يكونوا قط بدون بيئة اجتماعية تقوم بتشكيل شخصياتهم التي هي التربية بمعناها الواسم (أي التنشعة الاجتماعية Socialization ) لكن اذا كنا نريد أن نكتشف ما يعود على الناس من المجتمع فاننا لابد أن نسلبهم الكيفيات والخصائص التي اكتسبوها من خضوعهم للنظام الاجتماعي ، وليس من الضروري أن نفترض أن فى طبيعتهم دافعاً يشدهم الى الاجتماع بل يكفى بدلا من ذلك أن نفترض أنهم غير صالحين للمجتمع (A·) •

<sup>(79)</sup> T. Hobbes: Ibid.

<sup>(80)</sup> John Plamenatz: Man and Soctety vol. I. p. 119 - 120. Longman Paperback.

<sup>(</sup> ۲۱ ــ هويز )

وصفها هوبز بعض النظر عما أسىء فهمه منها ٠٠؟! أولى هذه النتيجة وصفها هوبز بعض النظر عما أسىء فهمه منها ٠٠؟! أولى هذه النتيجة هى أنك لن تجد من الناس من هو سيد على غيره « واذا لم يكن أحد سيداً على ، غاننى أستطيع أن أقول بالمثل أنه لا أحد عبد الى ، فالجار أو الرفيق لديه من القوة مثل ما لدى ، وهو يميل مثلى الى تأكيد ذاته ٠ ركل منا يخاف الآخر ويهابه ، ونحن عرضه لأن يدخل كل منها مع الآخر غى صراع اذا ما رغبنا فى شىء واحد بعينه ، لا أحد لديه القدرة لكى يبعل من نفسه سيداً على الآخر ، ومن ثم فلا أحد عبد لغيره ٠ وهكذا يدخل الكل فى الخوف المتبادل والشك المتبادل ، فكل فرد يرتاب فى عيره : وبين الفينة والفينة تنتب معارك هنا وهناك يتعرض فيها كل عيره : وبين الفينة والفينة تنتب معارك هنا وهناك يتعرض فيها كل

٣٨ – هناك نتيجة أخرى مترتبة على حالة الطبيعة هـذه وهى أنها ، فضلا عن أنك لا تجد سيدا ولا مسود – لن تجد فيها أى ضرب من ضروب المضارة • فاذا كانت حالة الطبيعة حالة حرب ، كل انسان فيها عدو لغيره ، فانها تتحول الى «غوضى طبيعية » يعيش فيها الانسان غير آمن على حياته لا يثق الا في قوته هو الخاصة وقدراته الذاتية (٨٢) وليس هناك في مثل هـذه الظروف ( ظروف الحرب ) مكان للعمل لأن ثمرته ليست أكيدة عولا يكون نمة موضع لأية صناعة مادامت ثمار الانتاج ستكون بالضرورة معرضة للخطر ، ومن ثم فلا مجال الفلاحة الأرض ، أو للاحة ، أو استخدام لسلع قد تستورد عن طريق البحر • كذلك لن يكون هناك اهتمام بتسييد أبنية ملائمة أو آلات لتحريك الأشياء النقيلة أو نقلها من مكان الى آخر تاك الأشياء التي تتطلب قوة كبيرة • ولا تون عالمالة المغرافية اسطح الأرض ، أو حساب للزمن عولا فنون ولا آداب باختصار لا وجود للمجتمع أو للحياة الاجتماعية ، والأسوأ

<sup>(81)</sup> D. D. Raphael: Hobbes: Morals and Politics p. 31.

<sup>(82)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 143.

من ذلك كله سيطرة الخوف الدائم فيخشى الناس خطر الموت العنيف ، وتصبح حياة الانسان وحيدة فقيرة عقيمة كريهة وحشية قصيرة الأمد (٢٠٠) و ومعنى ذلك كله أن قيام الدولة شرط أساسى لقيام الحضارة ولمعل هذا ما دعا هيجل الى أن يطرح المجتمعات البدائية خارج سفينة التاريخ الذى لا يبدأ فى نظره الا مع ظهور الدولة اوها هو هوبز يذهب اللى أنه « لا حضارة فى حالة الطبيعة » ، ولا علم ولا فن ولا ثقافة ١٠ المخ الا مع وجود المجتمع المستقر الذى تظهر فيه القوانين والنظم التى تحد من دوافع الناس الطبيعية ؛

وهى ألا وجود لظلم ، أو عدل ، لجور أو انصاف ، يقول هوبز : وهى ألا وجود لظلم ، أو عدل ، لجور أو انصاف ، يقول هوبز : « في حالة حرية كل انسان ضد كل انسان آخر ، فانه ينتج كذلك نتيجة أخرى هي أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه ظلم ، اذ لا مجال هنا لأفكار الصواب والخطأ ، أو العدل والظلم ، فحيثما لا توجد قوة عامة فلا يوجد قانون لا يوجد قانون لا يوجد ظلم ، وانما تكون القوة والخديعة في هذه الحرب هما المفضيلتين الرئيسيتين ، وانما تكون القوة والخديعة في هذه الحرب هما المفضيلتين الرئيسيتين ، فلو كانتا ملكتين للجسم أو الذهن ، لوجدتا فيه ( أي في الجسم أو في الدهن ) حتى ولو كان وحيدا في العالم ، على نحو ما توجد فيه حواسه ، وعواطفه وانفعالاته ــ ولكنهما خاصيتان اجتماعيتان ، أعنى صفتين تنتميان إلى الناس في المجتمع الدني ترتبطان باجتماعهم ولا دخل لهما بعزلتهم ٠٠ ه (١٤) .

٤٠ ــ هناك نتيجة ، أخيرة م يذكرها هوبز لحالة الطبيعة يقــول :
 « هناك نتيجة أخرى لنفس هــذه الحالة ، وهي أنه في مثل هــذه النحالة

<sup>(83)</sup> Ibid .

<sup>(84)</sup> Tomas Hobbes Hobbes: Leviathan, p. 145.

(حالة الطبيعة أو حرب الكل) لا وجود لشىء اسمه الملكية الخاصة ، ولا شىء اسمه السيادة على شىء ما أو السيطرة على شىء ما فلا شىء يمكن أن تميزه بقولك هذا ملكى أو أنه مكلك أنت ، وانما كل ما نستطيع يمكن أن تميزه بقولك هذا الشيء ، وكل شيء ، هو ملك اخل انسان يستطيع المحصول عليه ، ويظل الشيء ملكه بمقدار ما يستطيع المحاعظة عليه وتلك هي الحالة السيئة التي يوضع فيها الانسان بالفعل في حالة الطبيعة المحض م رغم أن هناك امكانا للخروج منها ، وهذا الامكان يعتمد في جاب منه على العواطف ، وفي جانب آخر على العقل ، فأما العواطف التي تحث الناس على السلام فهي اللخوف من الموت (مه) ، والرغبة في التي تحث الناس على السلام فهي اللخوف من الموت (مه) ، والرغبة في أما العقل فانه يقترح بنودا أو مواداً مناسبة للسلام يسلطيع الناس أن يتفقوا عليها ، وهذه البنود أو المواد هي التي نسميها في مكان أن يتفقوا عليها ، وهذه البنود أو المواد هي التي نسميها في مكان القادمين مه سوف أتحدث عنه في الفصلين القادمين مه سوف أتحدث عنه في الفي الفعل المواد المواد القادمين مه سوف أتحدث عنه في الفود المواد المو

ومعنى ذلك أنه لا توجد ملكية خاصـة غي حالة الطبيعة ، أن الملكية

<sup>(</sup>٨٥) في التدين يوصف الموت بانه أعظم الشرور جمعاً وما يسميه هوبز بالموت المفاجىء في المواطن De Cive » «هو شرح لهذه الوجهة من النظر ، وهو يقول في مكان آخر إن أعظم الشرور جميعاً هو الموت انعنيف Violent Death والمقصود بالموت العنيف أن يلقى المرء حتفه على يد الآخرين على نحو مفاجىء و فليس ذلك محسب توقفاً عن السعى نحو طلب السعادة والمتعة و المتعبد و بلوت هو توقف بطريقة مخجلة تشعر معها الضحية بالدونية الوذلك مان الموت هو أعظم الشرور الطبيعية جميعاً » و المجلد الثاني ص ٨ ، وفي المواطن ص ١١٥ و وقارن في هدده الفكرة بصفة عامة :

Oackeshott: Hobbes: On Civil Association P. 34.

<sup>(86)</sup> Thomas Hobbes; Leviathan p. 145 and The English Works Vol. 3. p. 115.

نظهر محسب مع ظهرور العقد الاجتماعي المتبادل بين الناس (۱۲) • فلا ملكية خاصة حيث لا تكون هناك دولة (۱۸) •

٤١ - لكن كيف يمكن اللناس في حالة الطبيعة هذه أن يخرجوا منها ؟ كيف يستطيع الانسان أن يتجنب حرب الكل ضد الكل ؟ الواقع أن العقل هو الذي يفرض علينا الخروج منها لسبب بسيط جدا هو أنها تناقض نفسها بنفسها ، أو قل امها تلغى ذاتها بالضرورة ، غلو أننا تاملنا هـذه الحالة ، من الغاحية العقلية البحتة ع لوجدنا آنها قامت أساساً لكى تحفظ الذات وتحمى وجودها ، فالمبدأ الذى ترتكز عليه هو «, حق الذات في المحافظة على الفسها » وهو حق لا ينازعها فيه أحد ، اكنا نرى ، في النهاية أن هذا البدأ ااذي يؤدي الى حرب طاحنة بين الناس سوف تكون نتيجته المنطقية : القضاء على الذات ، أعنى القضاء على المبدأ ذاته ا « ولحسن الطالع فان هـذا الموقف يحمل في طيات نفسه علاجه : فالسبب الأساسي للسلوك البشري الذي يؤدي الى حالة الحرب يسنطيع أيضا أن يزودنا بسبب للخروج من الأزمة والخلاص من الصراع العنيف ، لأن السبب الأساسي كان الرغبة في المحافظة على الذات ، وهدذا يعنى بالطبع تجنب الموت والأبتعاد عنه • لكن حالة الحرب التى ينقاد اليها الناس برغباتهم الطبيعية وهى الحالة التي تصبح فيها الحياة : « فقيرة عقيمة وحشية وقصيرة الأمد » تنتهى الى نتيجة هي عكس الهدف الذي كانت تنشده 1 فالناس كانوا ينشدون مواصلة الحياة ، والاستمرار في البقاء ، الكنهم يجدون أنفسهم في موقف من المحتمل جداً أن يفقدوا فيه حياتهم ٠٠ وليس في استطاعتهم أن يتجنبوا الموت لفترة طويلة • وهكذا نصل الى الخوف من الموت وهو دافع ينشأ في حالة الحرب ع ويزودنا بالمبرر الذي يجعلنا نضم

<sup>(87)</sup> Ibid, p. and Vol 3 p. 131.

<sup>(88)</sup> T. Hobbes: English Works Vol 2 p. 84 and Vol . 4 p. 164.

نهاية لهذه الحالة \_ وفى استطاعة الانسان العاقل أن يرى أنه ينبغى عليه أن يبحث عما يضاد هذه الحالة أعنى أن يسعى الى السلام ٠٠» وهكذا نجد أنفسنا مرغمين ، اذا ما استخدمنا العقل الطبيعى الخالص ، على الخروج من حالة اللحرب الى اقامة السلام ، وانشاء دولة قوية ومتماسكة تتجنب فيها عودة هذه الحالة مرة أخرى ، غير أن ذلك طريق طويل ويحتاج منا الى وقفة خاصة (فى الفصل القادم) نعرض فيها للخطوات التى تؤدى بنا الى تحقيق هذه الغاية الجديدة ، وهى اقامة « المتنين » أعنى الدولة الصلدة القوية التى تعد مقاومتها ضربا من الجنون ا

\* \* \*

<sup>(89)</sup> D.D. Raphael: Hobbes: Morals and Politics p. 31-32.

## الفصل الشالث

« العقد الاجتماعي ٠٠ وقيام الدولة »

« انتا لا نناقش موضوعاً هيئاً ، اننا نناقش :

كيف ينبغى أن يعيش الانسان ٠٠ » ٠

أفلاطون: الجمهورية ٣٥٢ ٠



## أولا \_ الحقوق الطبيعية:

١ \_ عرضنا في الفصل السابق لحالة الطبيعة ، أو « حرب الكل خد الكل » ، وقلنا أنها افتراض منطقى أو حالة متخيلة ، وليست مرحلة واقعية مر بها الجنس البشرى في تاريخه الطويل ، والحق أنه لو صبح ما يراه البعض من أنها مرحلة تاريخية ، الكان معنى ذلك أنها انتهت عي الدول المتقدمة مثلم انقضت أطوار أخرى كثيرة مر بها الانسان في تاريخه من صنع الأواني ع واسمخدام الأدوات البدائية ، واكتشاف النار ٠٠ النح • عهذه مراحل تجاوزتها المضارة المديثة ، اما افتراض هوبز فهو يعنى أنه اذا غاب القانون تحول المجنمع ، في أي زمان ومخان الى تلك الحالة الطبيعية ، حالة الحرب الشامله ، ومن هنا فقد كان دقيقاً في قوله أنه لا يتصور هـذه الحالة على آنها « حالة من ألعنف العلني الدائم » بل قد تكون خفية مستترة ، أعنى أنها ممكنة الحدوث في أي وقت ، انها سيف مسلط على رقابنا جميعا ، انها خطر يتهددنا في كل لحظة نخرج فيها عن القانون أو نحنث فيها بتعهداتنا أو لا نحترم مواثيقنا ، أو نحاول حسم امرنا بأنفسنا دون الرجوع الى السلطه أو الالتجاء الى حكم عدل ٠٠ ذلك كله يؤدى بنا الى حالة الطبيعة ع ومعنى ذلك أن خطر الاضطرابات السياسيه ، والفتن ، والفوضى ، والحروب الأهلية خطر قائم في كل احظة وفي أي مجتمع! •

٧ ـ واذا ما أدركنا هذه الحقيقة جيداً استطعنا أن نفهم في سهولة ويسر لماذا جعل هوبز من « حالة الطبيعة » حالة الفوضي والاضطراب المدخل المفضى لبناء الدولة • لماذا مهد لفكرته عن التنظيم السياسي بالمحديث عن المفوضي الطبيعية ؟ السبب واضح : وهو أن الناس كلما أدركوا ، عن وعي ، النتائج السيئة المترتبة على حالة الفوضي والاضطراب ، تثبيثوا بالقانون ، وتمسكوا بالنظام • والحق أن هوبز كان يضع في ذهنه باستمرار ما رواه سكستوس امبريكوس

Sextus Empiricus عن عادة اتبعها الفرس في فارس في العصور القديمة ٠٠ غقد جرت العادة أن يترك الناس عندمما يموت الملائ في فارس في العصور القديمة خمسة أيام بغير ملك وبغير قانون م بحيث تعم المفوضى والاضطراب جميع أنحاء البلاد • وكان الهدف من وراء ذلك هو أنه بنهاية هـذه الأيام الخمسة ، وبعد أن يصل السلب والنهب والاغتصاب والقتل الى أقصى مدى ، فان الذين يبقون سالمين أو على قيد الحياة بعد هذه المفوضى الطاحنة ، سوف يكون لديهم ولاء حقيقى وصادق للملك الجديد ، اذ تكون التجربة قد علمتهم مدى رعب الحالة التي يكون عليها المجتمع اذا ما غابت السلطة السياسية • ولقد حاول هوبز أن يقدم النتيجة تفسها عندما رسم صورة حية الوضاع اللاس في حالة الطبيعة (١) • اعتقاداً منه أن فهم الناس للبناء العقلى للدولة مسالة أساسية تساعدهم في التمسل بالنظام والقانون العلمهم أن أي انتهاك لهما انما يعنى الوقوع في الحال في الاضطراب والفوضى ، في تلك المالة التي لا يكرن فيها نسخص واحد آمن على نفسه أو على بيته آو ممتلكاته ، فكل شيء سوف يباح وسوف ينتهك • وسوف يقول هيجر بعد ذلك بحواللي قرنين من الزمان : ان فعل الجريمة ذاته انما هو تاكبد القانون تريد الجريمة أن يكون كلياً ، ومن ثم فالعنف لابد أن يعاقب بالعنف ع لأن المجرم بفعله نفسه أنما يقرر العنف مبدأ عاما ، أو هو يشرع ا قانون العنف ٠٠ (٢) صحيح أن هوبز لم يصل الى عمق الفكرة الهيجلية التي تجعل من العقاب نفسه مطلباً لارادة المجرم التي تصحح وضع الحق وتعيد العدالة الى نصابها • اكنه يوحى بفكرة قربية منها ، فأنت بانتهاك للتانون والنظام انما تضع قانون العاب ، ان كان العاب قانون ، وكانك

<sup>(1)</sup> J. W. N. Watkins: Hobbes, in Western Political Philosophers, p. 8 ed. by Maurice Cranston. Back ground Books.

<sup>(</sup>۲) قارن: «أصول فلسفة الحق لهيجل » ترجمة د ، امام عبد الفتاح امام « ص ۳۸ وما بعدها وص ۲۰۰ وما بعدها ــ اصدرته دار التنوير ببيروت عام ۱۹۸۳ ( العدد الخامس من المكتبة الهيجلية ) .

تقول الناس: ليكن كل منا قانون مفسه ، عليا أن نعود الى الفرضى والاضطراب ، وهو قول لا معقول أو هو متناقض كما سبق أن بينا .

٣ \_ حالة الطبيعة ، اذن ، حالة حرب طاحنة ، ومن ثم فهى ففيرة وموحشة ، ثم هي فوق ذلك كله حياة قصيرة الأمد • ! ومن هنا فهي تؤدى بنا الى تناقض واضح ، لقد كانت البداية التي بدأنا منها هي محافظة الفرد على حياته ، ومن أجل تحقيق هذه الغاية كان الصراع ، ونشب القتال ، واشتدت المعارك ، لكن ذلك كله أدى الى نهاية غريبة وهي أن حياة الفرد أصبح يتهدده خطر الموت باستمرار ، كان يريد المحافظة عليها غلهم تعد مأمونه ولا مضمونة غي أية لحظة ! غليس القتال اذن ، هو وسيلة المحافظة عليها فهو طريق لا معقول Irrational وهناك طريق آخر أكثر معقولية ينبغى علينا أن نسلكه: ان العقل يحتم علينا البحث عن سبيل آخر للمحافظة على حياتنا • وهـذا السبيل هو السلام! وما أن يدرك الناس عن وعى هذه الحقيقة حتى ينشدون السلام ويحاولون تجنب الوقوع في هذه الحالة : « أن الأساس الذي أود أن أرسى قواعده هو أن أبرهن على المقام الأول على أن حالة الناس بدون المجتمع ، وهي التي أطلقت عليها اسم حالة الطبيعة ليست سوى حرب محض يشنها الكل ضد الكل ، فكل انسان فيها له الحق في كل شيء • والكن ما أن يفهم الناس أن هده الحالة كريهة مقيتة ع حتى تتملكهم الرغبة في الخروج منها ، بل ان الطبيعة نفسها تضطرهم الى ذلك ٠٠ »(٣) + فهي حالة ليس فيها سوى الأذى والضرر الذي يلحقه كل انسان بغيره من البشر ولأسباب كثيرة ومتنوعة تتلخص في النهاية في أنه يريد أن يبقى وأن يدعم وجوده »(٤) • وهو في سبيل. هــذه العاية قد يفعل كل ما هو سيء وردىء ، بل انه قد يجرم في حق ·

<sup>(3)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 101 & The English works
Vol 2 p. x viii.

<sup>(4)</sup> Ibid, De Cive, p. 114 & Eng . Works, Vol 2 p. 7.

الله ، وينتهك قوانين الطبيعه (") ، وماذا نقول في حالة يمكن جدا الأب أن يقتل فيها ابنه ؟ كما يمكن للابن أن يقتل فيها اباه • • لكى يدعم حل منهما وجوده ويحافظ على حياته ؟ نقول انها حياة وحشية ترتحب فيها الآثام والجرائم في حق الله ، وفي حق الانسان ، كما تنتهك الطبيعة التي هي أساسا قوانين الأخلاق !

٤ ــ قبل أن نعرض للطريقة العقلية التى رسمها هوبز لكى بخرج الانسان بواسطتها من حالة الطبيعــة الى بناء الدولة علينا اولا: ــ أن نفرق بين ما يسميه بالحق الطبيعى Jus Naturale ، والقانون الطبيعى Lex Naturalis وهى التفرقة التى اهتم بهـا هوبز اهتماما كبيراً في معظم كتبه: « التنبي » و « المواطن » عو « الجسم السياسي De corpore Politico » (1) .

o ما الذي يقصده هوبز بالحق ؟ وكيف يفرق بينه وبين القانون ؟ ! رغم عموض هذين المصطلحين عنده غانه يعرف الحق على النحو التالى: « الحق الطبيعى Jus Naturale كما يسميه الكتاب عادة ، هو الحرية المنوحة لكل انسان لاستخدام قواه الخاصة للمحافظة على طبيعته النخاصة أعنى للمحافظة على حياته الخاصة ، وبالتالى حريته غي أن يفعل أي شيء يدون في تقديره ، أو أن يتصور عقله أنه أنسب

<sup>(5)</sup> Ibid, p. 16 & p. 9.

<sup>(</sup>٢) « التين » هو المجلد الثابث من مجموعة مؤلفاته اتى قام على نشرها سير وليم مولز ورث أما « المواطن » فه « المجلد الثانى » في حين ان « الجسم السيادى » هو المجلد الرابع من هيذه المؤلفات ، وان كانت هناك نشرات وطبعات كثيرة جدا لهذه المؤلفات غير المؤلفات الكاملة نشرها اصحابها فرادى : كما فعل جون بلاميناتر ، وميشيل اوكشوت ، ومينوج ١٠. وآخرون كثيرون بلاسبة « للتنين » وحده !!

<sup>(7)</sup> Thomas Hobbes: Leviatur.n. p. 145 - 146 and English works Col 3, 116.

الوسائل لتحقيق هـذه العابة ٠٠ »(٧): « أنا لا أعنى بكلمة الحق Kight شيئاً آخر سوى الحرية المدنوحة لكل انسان لكي يستخدم قدراته الطبيعية طبقا العقل السليم Right Reason ومن ثم فان الأساس الذي يرتكز عليه النحق الطبيعي هو: كل انسان لديه القدرة والجهد دماية حيانه وأعضائه ٠٠ »(٨) « ومادام لكل انسان الحق في البقاء ، فلابد أن يمنح أيضا حق استخدام الوسائل أعنى أن يفعل أي شيء بدونه لأ أن يمكن أن يبقى ٠٠ »(٩).

٢ — وفي استطاعتنا أن نقول ان هوبز يذكر أربعة حقوق أساسية هي التي يطلق عليها اسم « الحقوق الطبيعية Natural Rights » وهي حقوق موجودة لدى كل انسان « بالطبيعة » أعنى أن العقل يفترض وجودها ادى حل فرد ، وهو يحنم علينا التسليم بها ، ذلك لأن الحق الأول أو المصادرة الكبرى الني سوف يسميها شتراوس Strauss الأول أو المصادرة الكبرى الني سوف يسميها شتراوس يستنتج « بمصادرة المقل الطبيعي » وهي حق البقاء هي الأساس الذي يستنتج منه هوبز بقية الحقوق ، فلو سلمنا بانها « مصادرة عقلية » وجب أن نسلم بالطابع العقلي لبقية الحقوق — وهي على النحو التالي :

(أ) المحق الأول: وهو حق البقاء أو المحافظة على الذات عوم الأساس الذي ينبع منه كل حق آخر ، وهو أساس عقلى لأن نفيه أو رفضه يؤدى في الحال الى الوقوع في تناقض ومن ثم فهو مسلمة أساسية يبدأ منها كل انسان سليم العقل أو قل انه بديهية واضحة بذاتها كل انسان سليم العقل أو قل انه بديهية واضحة بذاتها Seif - Evident الانسان على أن يتخلى عن المحافظة على حياته ، بل اذا حرم الانسان من الطعام أو من أية مادة أساسية ، أو ضرورية ، أخرى لحياته ولم يكن في استطاعته أو بحافظ على بقائه بطريقة أخرى ، الا اذا أقدم على شيء

<sup>(8)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 115 and The English Works, Vol. 2, p. 8.

<sup>(9)</sup> Ibid, p. 116 and English . Works vol 2..p. 9.

بخالف القانون ، كما هي البحال ، في المجاعة الهائلة التي لا يجد الانسان فيها ما يسد رمقه ٤ أخذ الطعم بالقوة ٤ أو سرقه ٤ فاذا لم يستطع أن يحصل عليه بالمال أو بالاحسان أو أن يداغع عن حياته - استل السيف بسرعة من شخص آخر وهو فعل له ما بيرره تماما (١٠) • « أو هو فعل يتفق مع العقل » • • اذ ليس مما ينافي العقل أن يبذل الانسان كل ما في وسعه لكي يحافظ على جسمه وأعضائه من الموت والألم ، وذلك الذي لا ينافى العقل يسميه الناس Right أو العربة التي لا لوم فيها ولا تثريب عليها ، اذا ما استخدم الانسان قوته وقدراته الطبيعية في سبيل تحقيق هده الغاية ، ومن ثم فحق طبيعي أن يحافظ كل انسان على حياته وأعضائه بكل ما أوتى من قوة ٠٠ »(١١١) ويرى شتراوس Strauss أن هـذا الحق هو المصادرة الكبرى التي يقيم عليها هوبز فلسفته السياسية كلها وهي « مصادرة العقل الطبيعي التي ترتد الي المذهب الطبيعي الذي يعتمد أساساً على المحافظة على الذات هو الأخر ومن ثم كان هذا الحق هو الشرط اللضروري Conditio Sine que non لاشباع أية رغبة • ويحاول هوبز أن يستنبط من الحق الطبيعي القانون الطبيعي وجميع الفضائل الأخلاقية الأخرى(١٢) . ٠

(ب) الحق الثانى: كان الحق الأول يعبر عن العاية الا وهى المحافظة على الذات أما الحق الثانى فهو يعبر عن الوسيلة • فاذا كان من حق الذات أن تبقى وأن تحافظ على نفسها فانه يترتب ، منطقيا ، على هدذا الحق حق آخر هو أن يكون من حق هدذه الذات استخدام كان ها الضرورية التى تكفل تحقيق هده الغاية: « فكلما كان من

<sup>(10)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 271 and the English Works vol 3, p. 288.

<sup>(11)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, vol 4, p. 83.

<sup>(12)</sup> Leo Strauss: The Political philosophy of Hobbes, p. 8. Eng. Trans. by Elsa M. Sinclair (University of Chicago press).

حق الانسان الوصول الى تحقيق هذه الغاية ، فان من حقه أيضا استخدام كافة الوسائل المناسبة لبلوغ هذه النتيجة • بشرط آن تكون الوسائل ضرورية ، كضرورة الغاية تماماً بحيث لا يبلغها بدونها ، ويترتب على ذلك أنه لا ينافى ااحقل ، بل انه حق مكفول للانسان أيضا ، أن يستخدم كافة الوسائل المتاحة ، وأن يقوم بجميع الأفعال الضرورية المحافظة على جسمه • • »(١٢) • وباختصار كما يقول هوبز بوضوح شديد « من له الحق في الغابة ، له الحق في الوسيلة أيضاً • • »(١٤) •

(ح) المحق الثالث: يترتب على هذين الحقين (حق العاية عودة الوسليلة) حق ثالث هو أن يكون من حق الانسان تقرير أنواع الوسائل الضرورية التى نكفل له تحقيق العاية (وهى المحافظة على بقائه) وكذلك تقدير حجم الخطر ويقول هوبز: «لكل انسان الحق بالطبيعة في أن يحكم بنفسه أى أنواع الوسائل تكون ضرورية وأن يجيب عن الوسائل: ما هي الوسائل الملازمة لتحقيق العاية ؟ ثم ما هو مقدار الخطر الذي يتهدده ؟! اذ لو كان مما يتعارض مع العقل أن أحكم الخطر الذي يتهدده أو أن أعدر مدى الخطر الذي أنعرض لله ، لكان معنى ذلك أن العقل يحيلني الى شخص آخر أستفتيه بحيث يصبح هو الذي يحكم ويقدر نيابة عنى ، الكني بهذا المنطق نفسه الذي يقول ان شخصاً آخر أقدر منى على تحديد تلك الواقف التي آكون فيها عرضة للخطر ، أجد أنني لابد أن أكون بدوري أقدر منه على تحديد المواقف التي يتعرض لها هذا الشخص نفسه ووي بعرف أفضل من الآخرين ما هي المواقف الخاصة من غيره ، ومن ثم فهو يعرف أفضل من الآخرين ما هي المواقف الخطرة ، وما هو

<sup>(13)</sup> Thomas Hobbes: The English works, Vol. 4. p. 83.

<sup>(14)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 180. p. 182 and the English Works vol. 3, p. 163. p. 166.

<sup>(15)</sup> Thomas Hobbes: The English works, vol 4, p. 83.

حجم الأخطار التي تتهدده . وكيف يستطيع أن يتعلب عايها وما هي أنجح الوسائل للتخاص من هذه الأخطار وهذا حقه لا ينازعه أحد •

(د) المحق الرابع والأخير هو: حق الملكية ، أو وضع اليد ، أو الاستحواد على أي شيء أجده أمامي ، فليست هنا ملكية خاصة ، ليس من حقك أن تقول « مـذا ملكي » أو هـذا ملئك ! ، أو ليس هــذا ملكي ولا هو ملكك ! لا يجوز لأحد قط أن يردد أمثال هــذه العبارات فالملكية هذا مشاع ان صبح التعبير ، أو قل بدقة أكثر ، « الكل مملك كل شيء ، وبالتأني لا أحد يملك شسينًا » ١ ولا ملكية على الاطلاق ! لأنه من حق كل انسان أن يملك أي شيء وكل شيء : « لقد منحت الطبيعة كل انسان الحق عي دل شيء ٠ ولذلك فمن المشروع بالنسبة لكل انسان أن يفعل أى أى شيء يساعده على الاستمرار والبقاء ، وهم سبق أن ذكرنا م من المشروع أن يطيع المرء أي شيء م يراه ضروريا ، أو يفني به الى حماية حياته ، وحياة أعضائه • ويستتبع ذلك أن يكون من المشروع لكل انسان ، في حالة الطبيعة ، أن يمتلك كل شيء وأن يفعل أي شيء ، وهـذا هو معنى المثل انذي يقول لقد أعطت الطبيعة الكل ١٠٠ »(١٦) • ومعنى ذلك أن « لكل اسان الحق في سائر الأشياء م من حقه ان يمعل ما يشاء م وتمتما يشاء ، ولمن يشاء ، وأن يمتلك ويستخدم ، ويستطيع بكل ما يريد ، وبقدر ما يستطيع ٠٠ »(١٧) ٠

٧ ــ هــذه الحقوق الطبيعية الأربعة مستنبطة من العقل الطبيعى الذى يفترض وجودها عند كل الناس ، ومن ثم فهى حقوق فطرية غير مكتسبة ، حقوق مولودة مع كل انسان من واقعة ميلاده نفسها !

<sup>(16)</sup> Thomas Hobbes: De Cive p. 117 and the English Works Vol 2p. 10.

<sup>(17)</sup> Thomas Hobbes: The Englishworks, vol. 4, p. 83.

غير أن ممارستها على هـ ذا النحو الطبيعي نؤدي في الحال الى الصراع والاعتتال أعنى أنها تسوق الناس الى حالة الفوذي الطبيعية ، وهي حالة بالغة الخطورة « لأنك لن تجد انسانا لديه القدرة الكافية أو القوة اللازمة لتأكيد نفسه لفترة طويلة ، بحيث يستطيع المحافظة على ذاته ، والسبب كما سبق أن ذكرنا هو المساواة مي القوة ، والمساواة مي القدرات ( الجسمية والذهنية ) بين جميع أفراد البشر ٠٠ »(١٩) . فاذا ما حاول هؤلاء الأفراد ممارسة هـ ذه الحقوق الطبيعية دون أن تكون هناك قوة ظاهرة تلزم الناس بمراعاة قوانين الطبيعة ٠٠ »(١٠) . انزلقوا الى الحرب وتدمير بعضهم بعضا ٠ لكن ما هي هـذه القوانين التي تحتاج الى قوة تلزم الناس بمراعاتها ؟! هي قوانين الطبيعة التي هي قواعد يكتشفها العقل على نحو ما سنرى بعد قليل ، ويهمنا الآن أن نبرز أن هوبز يجعل خروج الناس من حالة الطبيعة الى المجتمع المدنى ضرورة يفرضها العقل • أذ ينتج من هده الوقائع التي أسلفناها استنباط بالغ الأهمية هو « أن العقل ٠٠ يملى على كل فرد من أفراد البشر أن يسعى ، من أجل خيره الخاص ، الى نشدان السلام بمقدار ما تلوح مى الأفق بادرة أمل عى الوحسول اليه (٢٠) ، وسوف نرى بعد قليل أن ذلك هو القانون الأول من قوانين الطبيعة ، وهي قوانين غير مكتوبة ، « ولكن يسهل جدا عنى من يستخدم عقله الطبيعي بغير تحيز ان يصل الى معرفتها ٠٠ » (٢١) م وهي ليست قوانين عقلية فحسب بل هي أيضا قوانين الهية ، فكل ما نعرفه عن طريق الاستدلال العقلى Reasoning موجود في الكتــاب المقدس ، لا سيما في الآيات المتي

<sup>(18)</sup> Ibid, p. 84.

<sup>(19)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 172 and English Works vol 3. p. 153.

<sup>(20)</sup> T. Hobbes: The English Works, vol. 4. p. 86.

<sup>(21)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 173 & English Works, Vol. 3. p. 153.

<sup>(</sup> ۲۲ ــ هويز )

نتحدث عن القانون الآلهى على أنه مستقر فى العقل السليم الدين المنظم المسليم المنطقة وأسانه المنطق بالحق على الله المنطق بالحق ع وشريعة الله فى قلب • • » (١٢) • وشريعة الله هى الناموس ، والناموس هو القانون الطبيعى عند هوبز •

٨ \_ الحق الطبيعي ، أذن ، عند هوبز هو ألحرية غير المحدودة المنوحة لكل فرد ، في حاله الطبيعه ، لحمايه حياته ، والدفاع عن وجوده مستخدماً خافة الوسائل في سبيل تحقيق هذه الغايه • واذا كان الحق يرادف حرية العقل فهو كذلك يعنى حرية : « الأمتناع عن أن أسلك سبلا تؤدى وجودى أو تضر بقائى ٠٠ الخ » • ولا شك ان ذلك استخدام غريب لكلمة الحق ، غيما يرى بطرس ١٠ete، الله الان أحد العيوب الرئيسية في تنسيره للحرية هو توحيده بينها وبين مجال النشاط الذي لا يمنع قانونا م دون أن يلاحظ ان الحديث عن الحقوق أو الحريات يتطب وجود فاعدة تفرض عدم التدخل ، رغم أنها قد لا تكون بالضرورة قاعدة قانونية ٠٠ »(١٢٠) • وعلى مل حال فان هوبز يرى أن الحق الطبيعي هو الحرية النابيه يه مي حبن أن القانون الطبيعي هو الدى يددد ويربط ويلزم ، وبعبارة اخسرى الحق الطبيعى هو « اللا تحدية » ، أو « اللا تعين » للنشاط البقري الذي يعوقه عائق خارجي • أما القانون الطبيعي فهر « التحديد » و « التعين لهذا اانشاط » ومن هنا غان هوبز يقول : « ينبسي مع ذلك التمييز بين الحق على والقانون - و ذلك لأن الحق يعتمد على الحرية ، حرية المرء في أن يفعل عُعلا ما أو يمتنع عن فعله ، أما القانون فين الذي يرنبط بواحد منهما

<sup>(22)</sup> fbid, Leviathan p. 252 & vol. 3, p. 262.

<sup>(</sup>٢٣) مزايير داود ــ المزمور ٣٧ و ٣٨ وقارن كتاب هوبز «في المواطن» ص ١٥٤ ــ والمجلد الثابي من مجموعة مؤلفانه حس ٥١ .

<sup>(24)</sup> Richard Peters: Hobbes, p. 293.

دون الآخر (أى بالفعل أو الامتناع عنه) فهو الذى يحدد • ومن ثم فالقانون والحق يختلفان اختلافاً كبيرا مثلما يختلف الالزام Obligation والحسرية والحسوبة من حيث أنهما يتناقضان فى الموضوع الواحد • • • فااحق تعبير عن النشاط البشرى بصفة عامة فى حين أن التنانون تقييد وتحديد لهذا النشاط •

٩ ــ قبل أن نترك موضوع الحق لننتقل الى فكرة « تقبيده » اعنى الى قوانين الطبيعه ، لأبد لنا أن نسأل آنفسنا سؤالين :

أما السؤال الأول: فهو هل يمكن للمرء أن يتنازل عن هـذا اللحق الطبيعى ؟ والجواب: نعم (٢٦) • هـذا جائز في بعض الحقوق غير جائز في البعض الآخر •

أما السؤال الثابى: اذا كان يجوز التنازل عن حق من الحقوق فكيف يتم ذلك ٠٠ ؟! والجواب يتم التازل باحدى طريقتين:

الأولى: أن يتخلى المرء ، ببساطة ، عن هـذا الحق ، أعنى أن يتركه أو يهجره طواعية .

(25) T. Hobbes: Leviathan, p and English works vol 3 p. 117.

(٢٦) التنازل عن الحق موجود عند هيجل بوصفه اللحظة الثائة في المركب الجدلي على الحق المركب الجدلي على المحق المركب الجدلي على المحق الله المحق المركب الاشتياء (لحظة الايجاب الم ، فان لي الحق كذلك في ان الستخدم الشيء واعيد تشتكيله (لحظة السلب) ثم لي حقا مساويا في ان انحلي عنه ، أو اتنازل عن منكيته (مركب الايجاب والسلب) وتلك هي عناصر الملكية . ويتم التنازل عن الملكية باحدي طريقتين : اما بفعل محدد فنصبح وكانها بغير صاحب Res Nullius أو انقلها الي ارادة شخص آخر ، وبالتالي بغير صاحب عرزته . . » ( المسول فلسفة الحق لهيجل » : ترجمة د . امام عبد المتاح امام ص ٢٤ — ٢٥ ، ص ١٧٥ — ١٧٦ الصدرته دار التوير عام ١٩٨٣ ( العدد الخامس من المكتبة الهيجلية ) .

والثانية : أن يقوم بنقله أو تحويله الى شخص آخر ، والفارق بينهما هو أن الطريقة الأولى تعنى أن صاحب الحق لا يهمه من المستفيد من تخليه عن هـ ذا الحق أى أنه لا يحترث للشخص الذى يعود عليه التنازل بالفائدة • واما الطريقة الثانية ( اى التحويل أو النقل ranscering ) فإن صاحب الحق يهتم فيها بنقل الاستفادة من حقه الى شخص معين او الى مجموعة من الأشخاص (٢٧) • لكن صاحب الحق المتنازل منه ملزم في الحالتين ، فيما يرى هوبز ، الا يقف في طريق المستفيد الجديد ، أو من منح له الحق ، اذ ينبغى ألا يكون حجر عثرة في طريقه ، لأنه بذلك بيطل فعل التنازل الذي اتخذه ع ويلغي الارادة اانني أرادها في البداية • وهدذا ، في رأى هوبز ، ضرب من الظلم injustice عواز دان علينا أن نلاحظ باستمرار أنه يسنخدم هذه الكلمة بمعنى التناقض أو الخلف المصال أو اللامعقول « الظلم في المناقشات العامة يشبه ما كان المدرسيون في مناظرانهم يسمونه بالخلف أو اللامعقول Absurdity ، فقد كانوا يطلقون هذا اللغظ على التناقض الذي يقع فنه المرء عندما يتناقض في النهاية مع البداية التي بدأ منها • • » (٢٨) •

۱۰ ــ لكن كيف يمكن لنا أن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز الننازل عنه من حقوق لا يجيب هوبز ان معيار التفرقة في غاية البساطة : « كَل تبيء لا يستطيع الانسان أن يعيش بدونه فهو حق غير قابل التحويل أو التنازل ٠٠ » (١١١) و والحق الذي لا يجوز التنازل عنه حق الدفاع

<sup>(27)</sup> Thomas Hobbes · Leviathan, p. 147 and English works Vol 3 p. 118 - 119.

<sup>(28)</sup> Thomas Hobbes: Ibid.

<sup>(29)</sup> Thomas Hobbes: The English Works Vol 3 p. 141 & vol 2 p. 39 & Vol 4 . p. 103.

عن حياة المرء والمحافظة على أعضائه (٣٠) و نهذا حق أساسى او هو أول المحقوق كلها ، وهو مصدرها الرئيسى ، ومن ثم فلا يجوز التخلى عنه أو التنازل المغير و ذلك لأن الدافع والعاية من تنازل المرء عن حق من حقوقه ع أو نقله الى الغير انما هو ضمان أمنه وحماية حياته ، وكدلك الوسائل التى تحفظ له الحياة بحيث لا يكون قلقا بصددها (٢١) و

بقى أن نسأل أنفسنا: ما الذى يمكن أن يتنازل عنه الأنسان و المحكن أن يتنازل عن حق من حقوقه و لكن حقه فى ماذا ؟! لقد سببت أن ذكرنا أن احدى النتائج المترتبة على حالة الطبيعة سى « العاء الملحيه » و فليس ثمة « حق » لك فى أن تملك شيئة و المسكن ما يمن أن تقليب ثمة « حق » لك فى أن تملك شيئة و الملك و المحكن أن يعطيه من التقيول إنه ملكى أو ملكك و و المحكن أن يمنحه للاخرين أن كان هو نعسه لا يقدر أن يضع يده على شيء محدد ؟! الواقع آنه يتنازل « حريته » لا يقدر أن يضع يده على شيء محدد ؟! الواقع آنه يتنازل « حريته » أله ما المحرية و وقد سبق أن وحدنا بين « المق » و « الحرية » عند هويز فهما معا يعبران عن النشاط الواسع الذي يمن أن يمارسه المعلل فهما معا يعبران عن المشاء الواسع الذي يمن أن يمارسه المعلل البشرى و واذا كان الحق الطبيعي هو الحرية المنوحة لكل انسان المستخدام قدراته كما يشاء و وقتما يشاء بالطريقة التي يريدها و فان المنتق مما هو عليه الآن و فاعطنك حرية الحركة لفعلك في مجان أن يمكن أن يصطدم معه نشاط فعلى و

## ثانيا \_ قوانين الطبيعة:

۱۱ ــ عرضنا في القسم السابق « للحق » الطبيعي في شيء من التفصيل ، وبقى أن نسأل وما المقصود بالقانون الطبيعي ١ ! يجيب

<sup>(30)</sup> T. Hobbes: The English Korks, Vol 3 p. 120, 127 - 128, 285, 296, and vol 2, p. 39, p. 68, and vol . 4, p. 103.
(31) Ibid, Vol . 3 p. 129.

هوبز: « قانون الطبيعة المحدد المحدد المحددة الله المحددة عامة المحتشفها العقل ليمنع بها المرء من أن يعمل ما فيه دمار لحياته أو ما يننزع وسائل المحافظة على الحياة ٠٠ ومن هنا يختلف الحق من عن المخاذون الحدد منها أن الحق يعتمد على حرية المرء في أن يفعل الفعل أو أن يمتنع عن فعله ، في حين أن القانون هو الذي يرتبط بواحد منهما حون الآخر (أي بالنعل أو الامتناع عنه) أعنى أنه هو الذي يحدد ويلزم ومن ثم فالقانون والحق يختلفان اختلافا كبيرا مثلما يختلف الالزام عن الحرية من حيث أنهما يتناقضان في الموضوع الواحد ٠٠ »(٢٢) ٠

۱۲ ــ هناك مجموعة من الصفات والخصائص التى يسيقها هوبز كتعريفات لقوانين الطبيعة يجدر بنا أن نعرفها قبل أن نشرع في عرض هدذه القوانين بالتفصيل •

(أ) ربما أهم خاصية لقواين الطبيعة آنها عقلية «فليست قوانين الطبيعة مجرد اتماق بين الناس ، بل هي املاء من العقل ٥٠ » (١١٠ أو يوحي بها العقل لأنها من اكتشافه (٢٤) • وهانون الطبيعة هو فحرة أبو قاعدة عامة يكتشفها العقل (٢٠) • وما يضاد العقل يضاد توانين الطبيعة أيضا (٢١) • لكن على الرغم من أن قوانين الطبيعة من « املاء العقل » فليس ثمة تناقض بينها وبين القوانين الوضعية ع لأنها مثلها تستهدف ، في النهاية الغرض نفسه ، وهو تأييد قيام الدولة لحفظ السلام والأمن

<sup>(32)</sup> T. Hobbes : Leviathan, p. 146 and English works vol  $3\ \mathrm{p}$  ,  $117\ \mathrm{.}$ 

<sup>(33)</sup> T. Hobbes: De Cive, p. 122.

<sup>(34)</sup> T. Hobbes: The English Works vol 3 p. 116, p. 253,
p. 513 & vol 2 pè 16, 44, 49, 209. vol 4, p. 111.

<sup>(35(</sup> Ibid, vol. 3, p. 117.

<sup>(36)</sup> Ibid, Vol. 4 p. 108.

وكفالة الحياة الطبيعية • ومن ثم فاننا نستنليع ان نقول مع جورج سباين: (٢٧) « ان قوانين الطبيعة هي المصادرات التي يتم وعقا لها البناء المعقول المجتمع في رأى هوبز ، انها مبادى، الحدمة والإخلاق الاجتماعية في آن واحد • • »(١٠) • ولهذا فاننا نستطيع أن نتول ان قوانين الطبيعة نتفق مع عقول الناس : « اذ ليس ثمة قانون سوى قانون الطبيعة هو الذي ينفق مع عقول الناس جميعا • • » (١٠) وعلى الرغم من أن قوانين الطبيعة غير محتوبه فانه يسند على حد من يستخدم عقله الطبيعي ادراتها بغير تحيز (١٠) •

(ب) الخاصية الثانية لقوانين الطبيعة هي أنها قوانين اخلاقية Moral ولقد سبق أن ذكرنا أن هناك مستوين يستخدم فيهما هربز مصطلحي الخير والشر:

أما الأول فهو وصفى نسبى أنانى يعتبر موضوع الرغبة خيرا .

والثانى هو الأخلاق العقلية عند هوبز دما نعبر عنها قرانين الطبيعة التى هى « قوانين اخلاقية حتيقية » ، : « فقوانين الطبيعة مثل : العدالة ، والانصاف ، والتواضع ، والرحمة ، وباختصار القاعدة التى تقول : عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به هى الضد المباشر لانفعالاتنا

<sup>(</sup>٣٧) يقول جون بلاميناتر : « عرلبت توانين الطبيعة على انها قواعد يكتشفها العقل ، وعلى انها حقائق واضحة بذاتها يدركها العقل على نحو هباشر ، اذ ينبغى على كل موبود علتل أن يحافظ على همذه التواعد ، اعنى أها ليست قواعد عستتجة من طبيعة الانسان بل هي مبادىء نهائية لا تحتاج الى مبرر أبعد منها لأنها هي نفسها واضحة بذاتها » . الانسان والمجتمع ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣٨) جورج سباين « تطور الفكر السياسي » الكناب اذالك ص ٦٣١

<sup>(39)</sup> T. Hobbes: The English Works, vol. 3, p. 258.

<sup>(40)</sup> T. Hobbes : Ibid, p. 262 .

الطبيعية التى تؤدى بنا الى التعصب والتحزب ، والغرور أو الزهو والانتقام وما شاكل ذلك ٠٠ » (ننه وفي استطاعتنا أن نقول ان قوأنين الطبيعة هي التى تقود الانسان خارج حالة الحرب البشعة ألني يخلقها باستسلامه لانفعالاته الطبيعية ، واذا كان السلم هو الذير التفيقي وما يؤدى اليه لابد أن يكون خيراً ، فان قوانين الطبيعة هي بالضرورة قرانين أخلاقية ٠

(ج) قوانين الطبيعة هي أيضا قوانين الهية: « فنفس القانون الذي نقول عنه أنه طبيعي هو ايضا اخلاقي ، وهو أيضا الهي الله لذل ذلك لأن العقل الذي هو قانون الطبيعة هو نفسه عطية من الله لذل انسان حتى يحكم به على أفعاله ويسيطر على تصرفاته ٥٠ »(١٠٠) وفضلا عن ذلك فان قوانين الطبيعة بيرهن عليها الدتاب المقدس (١٠٠) فهي قوانين مملكة السهاء (١٠٠) ويجهد هوبز نفسه في عرض مجموعة كبيرة من آيات الداب المقدس بعهديه م القسديم والجديد ، ليبرهن على أنها جاءت بقوانين الطبيعة الأثنى عشر التي سنعرض لها بعد قليل (١٠٠) وسوف نسوق بعض الأمنلة التي قدمها هوبز في حالة بعد قليل على عدة ليثبت أن الكتاب المقدس يؤيد فكرته ٠

<sup>(41)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 173.

<sup>(42)</sup> T. Hobbes: De Cive p. 152 and English works vol 2 p. 50.

<sup>(43)</sup> Ibid .

<sup>(44)</sup> Vol. 4, p. 184 - 6.

<sup>(</sup>٥٥) انظر بصفة علمة فى التول «بأن توانين الطبيعة هى تتوانين الله» 
ـ المجلد الثائث من مجموعة مؤلفاته ص ١١٧ وكذلك ص ٢٦٤ وص ٢٧٢ : وص ٢٧٣ ، ٥٨٥ و ٢٨٥ ... النع والمسلد وص ٢٧٣ ، ٥٨٥ و ٥٨٥ ... النع والمسلد الثانى ص ٥٠ و، المعدها (الفصل الرابع كله) ، وكذلك ص ١٨٦ وص ٢٠٠٢ وص ٢٠٠٢ وص ٢٠٠٢ والمجدد الرابع ص ١١ ، ص ٢٨٤ . . النع .

(د) بقى أن نقسول أن قوانين الطبيعة ملزمة من الداخل In iroro futerno غي حالة الطبيعة لدنها تتحول الى الزام خارجي in word Externo عندما تقوم الدولة وينشا المجتمع السياسي المنطم الذي يعمد الى صياغة قوانين الطبيعة في قوانين مدييه ، وتدون عناك قوة عامة تجبر الناس على مراعاتها ، وفي هذه الحاله ننتفل من الاخلاق الى السياسية ، من الضمير الباطني الى سلطه القانون المدنى : من التنظيم الباطني الضمير الى التنظيم المفارجي للعانون: « عاليون الطبيعة ، والقانون المدنى يتضمن الواحد منهما الذخر ولدن منهما مدى متساو ، ذلك لأن قوانين الطبيعة التي نتأاف من الأنصاف ، والعداله ، والعرفان بالجميل ع وغير دلك من فصاس اخلافية تعتمد عليها في حاله الطبيعة المحض كما سبق ان ذحرنا ، هــذه التوانين ، ليست قوانين بالمعنى الدهيسق بل هي خصائص وديفيات تدفع الناس ألى السلام والطاعة • أما عندما تقوم الدوله وينتما المنظيم السياسي فانها تتحول الى قوانين معلية ، عندنذ ، وليس فبل ذلك ، وهي على هــذا النحو تصبح أوامر للدولة ، وحذلك غوانين مدنية تازم السلطه العامة الناس باتباعها وطاعتها ، ذلك لأنك بحاجه الى موة وسلطه عامة تلزم الناس ، وتعلن لهم ما الانصاف ع وما العدالة ، وما النضيلة الأخلاقيه ، وتعافب من يخرج عن هــذه القوانين ٠٠ »(٢٦) .

(ه) يذهب هوبز ، أخبرا ، الى أنه لا عذر لن يجهل قانون الطبيعة « الجهل على ثلاثة أنواع : جهل بالقانون ، وجهل بالسلطة (٢٠٠ ، وجهل بالعقوبة (٢٠٠ ، ولا عذر لأى انسان يجهل قانون الطبيعة ذلك

<sup>(46)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 145 - 246 and The English works Vol. 3. p. 253.

<sup>(</sup>٧٤) « لا عذر لمن يجهل السلطة اذ ينبغى على الانسان أن يعرف السلطة اتى تحربه » . « التنين » ص ٢٦٥ والمجلد الثالث ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤٨) « ولا عذر لمن يجهل المقوبة متى اعلن القانون » . نفس المرجع في نفس الصفحة .

لأن خل انسان وصل الى القدرة على استحدام العفل يفترض ديه أنه يسرف : أنه ينبني عليه الا يضل بالاخرين ما لا بيرد أن يعلوه به .. ومن نم على اى مدان يوجد غيه الانسان دانه يرتب جريمه اذا ما انتيك هـ ذا القانون ، رأن دان الجرئ بالفانون المدنى سوه يعفر صاحبه أن كَان ني بادد غريبه . حتى يتم أعلامه به وحنى ذلك الحين لا يدون الفانون المدنى ملزما وه المناه وينسترط هوبز سي جميم المالات ان ندون النوانين مطنة ، اذ ليس الانسان ملزما بقانون لا يعلمه متى كان الوحسول ألى معرضه بالغ الصعوبة ، ولهذا فقد كان الرومان يطقون القرانين في أمادن بارزه عي الساحات التسعبية لينسني لجميع أاواطنين معرفتها ولدن الأمر مخالف عي خالة القانون الطبيعي ، ولهذا فان دوبز لا يتستردا الاعلان عنه بطريفة وأنسحه لأن غدرة الأنسان على الأدراك العقلي والمتمييز السليم هي وهدعا المطاوبة ، بمعنى آخر كل من اديه القدرة الدافيا لندبير اموره " احتى كل صاحب عفل قادر على استخداده يستطيع أن يرف الترابين الطبيعية ويدردها جيداً ، ومن نم لا يعنى عي سده السال سوى الأدلفال ، لعنم قدرتهم على الاستدلال ، والمجانين لفياب العند : « مؤلاء هم وحدهم الذين يقبل عذرهم ادا ما انتهدوا القانون الطبيعي ٠٠ »(٥٠) ٠

۱۳ ــ لئن ما هى قوانين الطبيعة هـذه ؟! الواقع أن هــوبز يعرف اتنى عشر قانونا من قوانين الطبيعــة ، ويخصص الفصــل الرابع عشر من « التنين » لعرض القانون الأول والثانى لمـا لهما من أهمية خاصــة ، نم يعرض بقية التوانين فى الفحال الخامس عشر (١٠٠) ،

<sup>(49)</sup> T. Hobbes : Leviathan, p. 265 & English Works Vol 3 p. 280 .

<sup>(50)</sup> Ibid, p. 270 & Vol. 3 p. 287 - 288.

<sup>(</sup>٥١) كما رض لهذه التوانين ابنما بالتفسيل في كتابه « في المواطن » ، في المعد الشرح في المعنى والناث ، أما النف سل الرابع فقد خصصه لشرح « الخاصية الالهية » لقوانين انطبيعة .

وشى استداعتنا أن نلخص هده القوانين هيما يلى :

القانون الاول: نشدان السلام ع ويعتبره هوبز القانون الأساسي يقول : « أن مكرة العقل أو قاعدغه العامة هي أنه ينبغي على كل انسان أن يسعى جاهدا لتحقيق السلام بمقدار ما يأمل في بلوغه وعندما لا ينمذن من بلوغه ممن حقه أن يسخدم دن ما تقدمه له الحرب من عون ومزايا • والقسم الأول من هذه القاعدة يعبر عن القانون الأول والأساسى للطبيعة وهو نشدان السلام وسلوك سبيله ، اما القسم الثانى فهو يعبر عن مجمل حق الطبيعه وهو أن ندافع عن أنفسنا بدل ما نستطيع من وسائل ٠٠ »(١٠٠٠ واذا ذان هـذا القانون الارن والأساسى للطبيعة يامر الناس بنشدان السلام ، غان هوبز يقوم باستنباط بقية قوانين الطبيعة من عددا القانون الأول الذي يعده العايه الكبرى للانسان في حين أن بقية القوانين ترسم الطريق الى تحاتيق منده العاية ( " ، ويعتقد هوبز أن هذاك آيات دنيرة في النتاب المقدس تؤكد هذا القانون بل تعتبره القانون الأساسي أو هو «مجمل الناموسي»: فالقديس بولس في رسالته الى أهل رومية ينحو باللائمة على الذين يسفكون الدماء ويعتصبون ويسحقون « • • وطريق السلام لم يعرفوه » ۳ : ۱۷ وفى انجيل منى « ٠٠ طوبى لصانعى السلام » الأصحاح الخامس : ٩ ، وعي مزامير داود يتعانق البر والسلام ويقبل كل منهما الآخر ﴿ المزمور الخامس والثمانون : ١٠ ) والمسيح هو الملك على مملكة السلام ( العبرانين الاصحاح السادس: ٢) ٥٠ وكثرة أخرى من الأيات التي نعبر عن نفس المعنى ٠٠ »(٤٠) ٠

<sup>(52)</sup> Tomas Hobbes: Leviathan, p. 146 and English Works vol 3 p. 116 - 117.

<sup>(53)</sup> M. F. S. Mc. Neilly : The Anatom yof Leviathan, p. 191 Macmillan .

<sup>(</sup>٥٤) قارن كذك المزمور الرابع والثلاثين من مزامير داود : ١٤ وسفر

هـ ذا هو القانون الأول الذي يحتم على الناس المخروج من حالة الطبيعة ونشدان السلام وهو قانون يرى البعض أنه يؤدى الى سعادة أبدية بعد الموت (٥٠٠) • لأنه محاولة الوحسول الى « الخير الأول » الى المحافظة على حياة الانسان وتدعيم بقائه ، غير أن الصيغة المقلية والأخلامية الخالصة: « ينبغي عليك نشدان السلام » كثيرا ما يضيف اليها ميلسوننا جانبا عاطميا شهوريا و النفور من الموت ، يقدل شتراوس غى نفسير هـذه الفكرة : « لقـد كان هوبز في خثير من الأحيان يفضل الديعة السلبية: « تجنب الموت » على الصيعة الايجابيه « المحافظة على الحياة » وليس من الصعب النشاف السبب فالمحافظة على الحياة هي « الخير الأول » يؤكده العقل ، ويثبته العقل وحده ، أما الموت فهو ، من ناحية آخرى ، الشر الأول الذي تؤخده العاطفه ، عاطفة الخوف من الموت عولما كان العقل نفسه بلا قوة ، فان الانسان لن بشغل نفسه بالتفكير في المحانظة على الحياة كخير أول ، وخير ملح ، ما لم تضطره عاطفة النوف أن يفعل ذلك ٠٠ وفضلا عن ذلك فإن حانت المحامظة على الحياة هي الخير الأقصى Summun Lonum فان الموت ني الوقت نفسه هيو الشر الأقصى Summuni wanm لكن الموت ليس سلباً للخير الأول فحسب بل هو سلب لجميع الخيرات بما فيها النغير الأقصى مه »(٥٦) م

اشد ياء الاصحاح التاسع عدد ٦ و ٧ ونفس المد فر الاصحاح الثاني والخدسون عدد ٧ ، واذ يل لوقا الاصحاح الثاني عدد ١٤ ، والأمثال الاصحاح الثانث ١ و ٢ ، . المح ، وقارن في ذك كله الفصل الثاني من كناب هوبز « في المواملن » لا سيها ص ١٥٤ ص ١٥٥ . .

<sup>(55)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 159 & English works vol 3 p. 134.

<sup>(56)</sup> Fee strauss: The Political Philosophy of Hobbes, p. 15 Translated by Elsa M. Sinclair.

١٤ ــ اذا كان القانون الأول والأساسى يأمرنا بنشدان السلام فان هوبز يسننبط منه القانون الثاني على النحو النالي:

المقانون المناني: « ينبغي أن يدون لدى الانسان الرغبة في السلام عندما يكون ادى الأخرين نفس الرغبة • كما ينبعى أن يكون لديه الرغبة هي الدهاع عن نفسه عندما يكون الاخرون كذلك • ومن ثم فان عليـــه أن يتنازل عن حقه في أن يضع يده على جميع الأشياء ، وأن يغنع بذلك القدر من الحرية ازاء الغير الذي يسمح به هو نفسه ازاء الآخرين • اذ لو أحر كل انسان على أستخدام ذلك الحق ، حق فعل أى شىء يرغب فيه ، فسوف نعود مرة أخرى الى حالة الفوضى والحرب ، أعنى حالة الطبيعة (٧١٠ • ولهذا غان هوبز يبرز ع بوضوح ، أن هناك شرطا أساسيا لتنازلي عن حقى في وضع يدى على كل شيء هو أن تتنازل آنت نفسك عن القدر ذاته عن هذا الحق ، فاذا لم تفعل فلن يكون ثمة مبرر عندئذ لدى أى انسان أن يحرم نفسه من هـذا الحق • ذلك لأنه اذا حرم نفسه فسوف يجعل من ذاته ضحية للآخرين ٤ وهو امر لا يلزم أن يقوم به أحد ، وهـذا هو نفسـه ، فيما يرى هوبز ، قانون الانجيل : « لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون ، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم » ( انجيل متى الاصحاح السابع: ٢) • « وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضاً بهم ٠٠ » ( انجيل لوقا الاحماح السادس: ٣١) وهي نفسها القاعدة الذهبية التي تقول : « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ٠٠ » (٥٨) ٠

١٥ ــ والملاحظ أن هناك تحفظين أساسيين يقدمهما هـذا القانون النانى عند تطبيقه : أما التحفظ الأول فهو أن هـذا القانون يشترط ،

<sup>(57)</sup> T. Hobbes : Leviathan. p. 147 and English works vol 3. p. 118 .

<sup>(58)</sup> Toid.

فيما يرى ماكنيلى McNeilly أن يكون تخلى المرء عن حقه الطبيعى أو وضع يده على جميع الأسياء مرهونا بأن يتخلى الآخرون عن حقهم بنفس القدر وليس ثمة أنانية في هذا التحفظ بل أن القاعدة لتقول صراحة أنه أذا ما تخلى المرء عن حقه من جانب واحد فانه عبذلك يضعف موقفه دون أن ينال في مقابل ذلك شيئا (٥٩) ، بل أكثر من ذلك فانه عد يجعل من نفسه ضحية ، بل ذبيحة للأخرين ، دون أن يكون هناك مبرر يدعوه للقيام بمثل هذا السمل فكأنه بذلك يقدم على ضرب من الانتحار ا

أما التحفظ الثانى: فهو أنه حتى اذا ما رغب الآخرون فى صنع سالام زائف ، أى اذا كان اقرار السلام يعنى وجود نفس الشرور التى كان المرء يسعى أساساً لتجنبها ، فسوف يكون تخلى المرء عن حقه الطبيعى فى وضع يده على جميع الأشسياء مضادا لقيمه أيضاً (٦٠) •

لكن هذين التحفظين لا يعنيان أن يعنى المرء نفسه من الالترام بالسعى نحو تحقيق السائم ، بل يعنيان فحسب أن على المرء أن ينتظر باستمرار على أمل وجود ظروف أفضل يتحقق فيها السائم المتنيقي (٦١) .

ويشير هوبز أحيانا الى هـذا التحفظ الثانى بقوله ان هناك حتوقاً لا يمنز التنازل عنها أو نقلها الى الغير ، لأن التنازل عن الحق هو فعل ارادى يستبدف تحقيق خير لصاحبه ، ومن ثم فلا يمكن ان نفهام ذيف يستطيع المرء أن يتخلى عن حقه فى مقاومة المحاولات اللي نستهدف القضاء على حياته (١٦٠) ؟ ا

<sup>(59)</sup> F. S. McNilley: The Anatomy of Leviathan p. 192.

<sup>(60)</sup> Ibid .

<sup>(61)</sup> Ibid.

<sup>(62)</sup> Ibid .

١٦ ـ القانون الثانى يلزم الانسان بالتخلى عن تلك الحقوق التي يمكن أن تعوق السلام ( اما بالتنازل عنها نهائيا أو نقلها الى الآخرين) ٥٠٠ فما الذي يقوله القانون الثالث ؟! ٠

القانون المتالث : ينبغى أن يلتزم الناس بتنفيذ ما يبرمونه من س اثبق Pacts وعهود منسسب كالأنه ادا لم يتم المنافظة عليها ، اعنى اذا مازالت الثقة في السهود بين " ن نسوف تختفي العدالة ، ويندلع الصراع بينهم من جديد ، لقد كان النبي دارد يقول لى مزاميره: « وقال الجاهل الأحمق في قلبه ليس يوجد اله » ( المزمور الرابع عشر ) ويروى هوبز نفس المبارة بصيفه اخرى : « يقول الجاعل الأحمق في قلبه لا يوجد شيء اسمه العدالة ٥٠ »(١١) ه ولهذا السبب فانه لا يدنى أن يبرم الناس التعادات والموانيق ويقطعون على انفسهم العهدود مع النخ فدلك خلسه النزام من الداحل المنافظة In Iroro أعنى التراما اخلانيا باطنيا يحتاج الى قوة سياسية تدعمه ، لهذا فان القانون الثالث يحتم قيام سلطة عليا للانسراف على تنفيذ العهسود والمواثيق التي اتبق الناس نيدا بينهم على عقدها: « لأن المهسود بدون السيف ليست مدوى كلمات بعير قو ، تضمن تعقيقها على الاطلان ٥٠» (١١٠) ٠ ومن ثم فلابد من الضرب على أيدى العابثين بقدسية الاتفاقات والعهود والمواثيق والا اهدرت حرمها ، وضاعت قيمتها ، وعاد الناس مرة أخرى الى الانتقام والتار والصراع والحرب - أعنى الى حالة الطبيعة التي ندمر دن حياة وتقضى على دل وجود (١٦٠) ٠

۱۷ ــ من الواضح أن هوبز يصر على أن يكون التعهد باحترام تنفيذ ما اتفق عليه متبادلا بين الطرفين م وهــذا هو أساس فكرتى

<sup>(63)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 15%.

<sup>(64)</sup> T. Hobbes Leviathan, p. 173.

<sup>(65)</sup> Ibid, p. 156.

العدل والظلم عنده • غالظلم لا يعنى شيئا سوى عدم تنفيذ التعهدات التى قطعها المرء على نفسه ، والعدل هو ما ليس ظلما أعنى دو الوغاء بهذه الالترامات (١٦) • ويسوق هوبز هذه الحجة بصفة خاصة بصدد التعهد بالتخلى عن حق الطبيعة ، لكنها تصاغ ، بصفة عامة ، لكى تنطبق على جميع التعهدات الأخرى : لأن الفارق الهام بين حالة الطبيعة والمجتمع المنظم هو الربية أو الثمك التى تسود الحالة الأولى والتى ينشأ عنها الاحباط ثم الياس • فاذا ما انتشرت الربية مى نوايا الناس فى المجتمع المديث غذلك مؤسر خطر لقرب تحوله الى صراع مستتر أول الأمر ثم قتال علنى فى نهايته • أما عندما يتم تنفيذ التعهدات فان ذلك بقوم على أساس أن دل طرف يعطى للطرف الآخر ثقة ويعتمد عليه فى فعل ما ، أو فى مجموعة كبيرة من الأفعال ، فاذا ما ترسخت عليه فى فعل ما ، أو فى مجموعة كبيرة من الأفعال ، فاذا ما ترسخت فان ذلك يعنى اتخاذ خطوات سريعة نصو حالة الحرب (١٧) •

(66) Ibid, p. 157.

<sup>(67)</sup> F. SMcneilly: The Anatony of Leviathan, p. 194-195. Macmillan, 1968.

الحجود والنكران العلاقة القائمة بين الظلم والالترام بالعهد (١٨) و المنحة هي نفس العلاقة القائمة بين الظلم والالترام بالعهد (١٨) و واقد أكد الكتاب المقدس هذا القانون ، شأنه شأن بقيه القوانين الأخرى للطبيعة ، فقد جاء في سفر الأمثال « ان من يجازى عن غير بشر لن ييرح الشر عن بيته » ( الاصحاح السابع عشر عدد ١٣ ) وفي الأمثال لن ييرح الشر عن بيته » ( الاصحاح السابع عشر عدد ١٣ ) وفي الأمثال أيضا : « لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا ، لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا » • ( الاصحاح الثالث: انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا » • ( الاصحاح الثالث: كم لا تقاوموا اللشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر الكم لا تقاوموا اللشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر الخما » • ( متى ٥ : ٣٨ ) • ( متى • ( ٢٠ ) • ( الله و ال

او ما يمكن أن نسميه بالرقة أو الكياسة على المجاملات الواجبة بين الناس او ما يمكن أن نسميه بالرقة أو الكياسة على الآخرين أو أن يتكيف يجاهد كل انسان في أن يوفق بين نفسه وبين الآخرين أو أن يتكيف مع غيره من الناس بحيث يكون رقيق المعشر لطيفا مجاملا ٠٠ الخذلك لأن لكل انسان كما سبق أن راينا الحق في المحافظة على حياته ٠ ولقد راينا أن هذه المحافظة تضطره الى البحث عن السلام في كل مكان يمكن أن يعلر فيه عليه ٠ وهكذا كان القانون الأول الذي يأمرنا بنشدان السالم ، لكن من يقبل على هذا القانون ويتكيف معه ٤ ومن يعمل على المحافظة عليه وتدعيمه ، فسوف يكون اجتماعي النزعة ومن يعمل على المحافظة عليه وتدعيمه ، فسوف يكون اجتماعي النزعة ويسمى باللاتينية « لين الجانب Comnodi » • أما ذلك

<sup>(68)</sup> Thomas Hobbes : Leviathan, p. 161 - 162 and I inglish works, vol 3 p. 138 .

<sup>(</sup>٢٩) هذاك كثير من الأيات الأخرى التي يسوقها هوبر لتأييد هذا التانون انظر سفر اخروج الاسحاح الثالث والعثرون عدد ٥٥ وسفر الأبثال الاسحاح الثاث والاصحاح الخامس عشر والثامن عشر والصحاح العاشر من انجيل لوقا .. الخ وانظر أيضا كنابه « في المواطن » ص ١٥٦ — ١٥٧ . وهوبز )

الشخص الجامح الحرون الذى لا يكترث كثيرا بالمحافظة عليه فهو انسان صعب الراس Stubborn منطو على نفسه نافر من الاجتماع بغيره Intractable وهو مشاكنس Froward او عنيد Insociable • (٧٠) ويعتقد هويز أن كثيرًا من آيات الكتاب المقدس تدعو الناس الي الرقة والكياسة ، ولين العريكة ، وتحرم عليهم الغلظة ، والخشونة ، والتمرد ، والعناد ، والقسوة ، والجفاء ، وتاك هي « الاستقامة الحقة » ، العلامات الطبيعية بالناس فالدين المعاملة • جاء في سهر الأمثال « لا تحسد الظالم ولا تختر شيئاً من طرقه ، لأن الملتوى رجس عند الرب . أما سره فعند المستقيمين • لعنة الرب في بيت الشرير ، لكنه يبارك مسكن الصديقين ، كما أنه يستهزىء بالمستهزئين هكسذا يعطى نعمسة للمتواضعين ، الحكماء يرثون مجداً ، والحمقى يحملون هواناً » • ( الأمثال الاصحاح الثااث: ٣١ ــ ٣٥ ) وأيضاً « تمسك بالأدب لا ترخه » احفظه فانه هو حياتك » • انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين » ( الأمثال السفر الرابع ١٣ و ٢٤ ) وجاء في موعظة الجبل « ان قدمت قربانك الى المذبح ، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك ، فاترك هناك قربانك قدام الذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك ، وحينئذ تعال وقدم قريانك » • ( متى الاصحاح الخامس : ٣٣ ) • وأيضاً : « ان أحببتم الذين يحبونكم ، فأى أجر لكم ؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذاك ؟ وأن سلمتم على الخوتكم فقط فأى فضل تصنعون ؟ أليس المعشارون أيضاً يفعلون ذلك ؟ ١ ( انجيل متى الاصحاح الخامس : ٤٦ ... ٤٧ ) • وأيضاً « الجواب اللين يصرف الغضب • • ) ( الأمثال ١٠١٥ ) ويقول السيد المسيح أيضاً : « طوبي للرحماء لأنهم يرحمون » ( متى ٥ : ٧ ) وجاء في سفر اللاويين « لا تنتقم وتحقد على أبناء شعبك » ( الاصحاح التاسع عشر : ١٨ ) • وكذلك قال السيد المسيح : « أما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب

<sup>(70)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 162 and English works vol 3, p. 138.

الحكم ، ومن قال لأخيه رقا Racha يكون مستوجب المجمع Council ومن قال ياأحمق يكون مستوجب نار جهنم » • ( متى الاصحاح الخامس عدد ۲۲ ) « ومن يحتقر قريبه يخطىء » • ( سفر الأمثال الاصحاح الرابع عشر عدد ۲ ) • وأيضاً : « اطرد المستهزىء فيخرج الخصام ويبطل النزاع والمخزى » • ( سفر الأمثال الاصحاح الثابي والعشرون عدد ۱۰ ) •

٢٠ ــ المعاملة الطبية والتكيف الاجتماعي وهما ما كان القانون الخامس ينص عليهما عيمتاجان الى تكملة ضرورية هي « غفر ان الخطايا » هي نفسها دعوة الى اأسلام والمحبة ، ومن ثم فان التحوط للمستقبل يدعونا الى أن نعفر الأخطاء الماضية التي يرتكبها الآخرون في حقنا ، لا سيما بالنسبة لمن يتوب منهم ، ذلك لأن الغفران Parodon والتسامح ، والعفو ، والصفح عن الآخرين ٠٠ الخ هي كلها طرق مختلفة للتعبير عن السلام ، وهـ ذا هو القانون السادس من قوانين الطبيعة الذي يقول : « أنه ينبغي عليك أن تتسامح مع الناس وأن تغفر أخطاءهم ، لأن الغفران ليس سوى جنوح نحـو السلام ، رغم أن مثل هــذا الجنوح م عند بعض الناس لا سيما أولئك الذين يواصلون عدوانهم م لا يكون سلاماً حقيقيا بل خوفاً ، ومن ثم فلا يكون احتياطا للمستقبل بل علامة على النفور من السلام ، وذلك هو الضد الباشر لقانون الطبيعة »(٧١) • ويقول هوبز في المواطن : « انه لابد لنا من أن نتسامح مع من يطلب العفو ويعان التوبة عن اخطاء الماضي ، ذلك لأن العفو عن الماضى هو دعوة الى السلام بالنسبة لن يطلبه لكن من لا يتوب توبة نصوح بل يظل العداء في ذهنه ، فانه في الواقع لا يسعى الى سلام حقيقى بل يتحين الفرصة »(٢٢) .

<sup>(71)</sup> T. Hobbes Ieviathan, p. 163 and Eng. W. Vol 3.140.

<sup>(72)</sup> Thomas Hobbes: De Cive, p. 141 - 142.

ويعتقد هوبز أن الكتاب القدس يدعم هدذا القانون ويدعو اليه في عدد لا حصر له من الآيات ففي انجيل متى يقول السيد المسيح: « ان غفرتم للناس زلاتهم ، يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوى ، وأن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يعفر لدّم أبودّم أيضاً زلاتدم » • ( انجيل متى الاصحاح السادس عدد ١٤ و ١٥ ) وأيضا : « تقدم اليه بطرس وقال : يارب : كم مرة يخطىء الى أحى وأنا أغفر له ؟! هل الى سبع مرات ؟! فقال له يسسوع : لا أقول لك الى سبع مرات ، بل الى سبعين مرة سبع مرات » • أ انجيل متى الاصحاح الثامن عشر عدد ٢١) (٧٣) • ٢١ \_ لابد أن يظهر هنا ســؤال هام يثيره القانونان السالفان ( الخامس والسادس ) فاذا كان لابد من ألمعاملة الطيبة « أو حسن المعشر » ، كما تقول ، وما يستلزم ذلك من تسامح وغفران للخطايا وعفو عن الأخطاء • • النح الا يعنى ذلك الغاء العقاب ؟! ! وأين القصاص اذن ٥٠٠ ؟! يجيب هوبز القصاص موجود ، وهو يعنى مقابلة الشر بالشر ، لكن المهم هو أنه ينبغى علينا ألا ننظر الى جسامة الشر الماضي وغداهته ، بل الى أهمية الذير المقبل وروعته ، وبمعنى آخر انه ينبغى علينا أن نمتنع تماما عن انزال العقاب بالناس لأى سبب آخر سوى الاصلاح أو ردع الأخرين وتوجيهم • وهكذا نصل الى القانون السابع الذى يظهر كنتيجة متسفة للقانون السابق الذى يأمرنا بالعفو والتسامح والتجاوز عن أخطاء الناس ، وفضلا عن ذلك فان الانتقام دون اعتبار لنفع أو اهتمام باصلاح ، ليس سوى الحاق الأذى بالآخرين دون استهداف غاية . وهو أمر يضاد العقل ، كما أن الحاق الأذى والضرر بالناس دون مبرر معقول هو مقدمة الحرب الأهلية ، والاضطراب والفوضى ٠٠ الخ الأمر الذي يجعله منافياً لقانون الطبيعة ويسمى عادة ، باسم الوحشية أو القسوة Cruelty .

<sup>(73)</sup> Ibid.

<sup>(74)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. 163 and the English Works vol 3p. 140.

77 \_ ولما كانت علامات الكراهية ودلائل الاحتقار والأستخاف بالآخرين تحفزهم على القتال الذى يبدأ مستترا فى البداية نم يظهر الى المعلن دَلما اشتدت مبرراته وازدادت عوامله مفان ذلك يؤدى بنا فى المحال الى القانون الثامن •

القانون الثامن: الامتناع تماماً عن بذر بذور الدراسية أو غرس الاحتقار أو الاستخفاف في ننوس بعض الناس تجاه بعضهم الآحر: أعنى أنه ينبغي على حل انسان الا يعلن عن دراهيته لغيره ، ولا عن احتناره أو استخفافه بغيره ، لا بالفعل ولا بالكلمة ، ولا بالاشارة ولا بالتنميح وانتهاك هـذا القانون يسـمى في العـادة ، بالاهانة أو الازدراء وانتهاك هـذا القانون يسـمى في العـادة ، بالاهانة أو الازدراء الى التواضع وعدم الاستهزاء بالآخرين: « فالرب يكره كل منشامخ القلب » ( سفر الأمثال ١٦: ٥ ) « وعندما تأتي الكبرياء يأتي الهوان » القلب » ( سفر الأمثال ١٠: ٢ ) « ومن يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ، ومن قال له ياأحمق يئون مستوجبا نار جهنم » ( انجيل متي : الحكم ، ومن قال له ياأحمق يئون مستوجبا نار جهنم » ( انجيل متي : الحكم ، ومن المجواب اللين يصرف الغضب » ( امثال ١٥: ١ ) « واطرد في حين أن « الجواب اللين يصرف الغضب » ( امثال ١٥: ١ ) « واطرد المستهزيء فيخرج الفصام ويبطل النزاع والخزي » • ( سفر الأمثال ١٠) « والمرد ١٠ ) « ١٠ ) « والمود ) ( ١٠) » ( سفر الأمثال ١٠) » ( سفر الأمثال ١٠) « والمود ) « ١٠) « والمود ) « ١٠) « والمود ) « والمود ) « والمؤرى » • ( سفر الأمثال ١٠) » ( سفر الأمثال سفر الأمثال ١٠) » ( سفر الأمثال سفر ا

٢٣ ــ ويعتقد هوبز أنه ام يكن ثمة معنى التساؤل عمن هو أفضل من غيره في حالة الطبيعة ، لأن الناس ، في هــذه الحالة ، متساوون كما ســبق أن ذكرنا ، في حين أن اللامساواة الحالية التي نجدها في

<sup>(75 (</sup>T. Hobbes: Leviathan, P. 163 and The English Works, Vol 3 p. 140. .

<sup>(76)</sup> T. Hobbes : De Cive, p. 158 and the English works, vol 2, p. 56 .

المجتمع هي من عمل القوانين المدنية ، واذا كان أرسطو قد ذهب في الكتاب الأول من كتابه « السياسة » الى أن الطبيعة قد خلقت بعض الموجودات لكي تأمر ، وبعضها الآخـر لكي تطيع : فارادت أن يُدُون الموجود المتسم بالعقل والتبصر قادراً على أن يامر بوصفه سيداً ، كما أن الطبيعة في رأى أرسطو أيضاً ، رأت أن يصبح الموجود القادر من الناحية الجسدية على تنفيد الأوامر ، عبداً (٧٧) م فان هويز يرفض تماما هـذه النظرة ويرى أنها نظرة مضادة للعقل والتجربة في آن معا ، ذلك لأن الطبيعة قد أقامت مساواة أساسية بين البشر ولابد للناس أن تعترف بهدده المساواة • ولو أن الطبيعة كانت قد جعلت الناس غير متساوين لاستحال عليهم الاتفاق على شروط واحدة للسلام • ومن هنا كان القانون التاسع الذي يقول: ينبغي على كل انسان التسليم بأن الطبيعة قد جعلت المساواة بين الناس مسألة أساسية ، وانتهاك هذا القانون هو ما نسميه بالزهو Pride ، ونحن نجد الكتاب المقدس يؤكد هـ ذا القانون أيضاً (٢٩) • « لكى تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ، فانه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين » • إ انجيل متى الاصحاح الخامس عدد ٥٠) • ويعبر القديس بولس عن الفكرة نفسها فيقول « حيث ليس يوناني ويهودى ، ختان وغرله ، بربرى وسكيثى ، عبد وحر ، بل المسيح الكل

<sup>(</sup>۷۷) يعتقد أرسطو أن الطبيعة وهي ترمى ألى البقاء هي التي خلقت بعض الكائنات للأمرة ويعضها للطاعة من والسيد والزوج هما نهاذج الموجودات الآمرة أما الزوجة ( المرأة عموما ) والعبد فهي موجودات خلقت للطاعة ، وهكذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد! ( انظر الترجمة العربية لكتاب « الأرسطو » بقلم أحمد لطفي السيد ص ٩٤ من الطبعة الثانية الممرية العامة للكتاب انقاهرة عام ١٩٧٧ ) .

<sup>(78)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 163 - 164 and the English Works Vol 3p. 140 - 141

<sup>(79)</sup> T. Hobbes: De Cive, p. 159 and the English works vol 2 p. 57.

فى الكل » • (رسالة بولس الرسول الى أهل كولوسى ٣ : ١١) • وليس ثمة تفرقة ولا محاباة « فنح بطرس فاه ، وقال : بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه » • (أعمال الرسل ١٠ : ٣٤) ، « لأنه ليس عند الله محاباه » • (رسالة القديس بولس الى أهل رومية الاصحاح الثانى : ١١) « ليس عند الرب الهنا ظلم ولا محاباة ولا ارشاء » ( أخبار الأيام الثانى ١٩ : ٧) (١٠٠٠ •

٢٤ - بناء على القانون السابق يظهر القانون العاشر الذي يقول: أنه في حالة الدخول في شروط للسلام ينبغي ألا يحتفظ انسان لنفسه بأى حق لا يرضى أن يحتفظ به كل انسان آخر لنفسه ، وهذا هو الانصاف Equity الذي يأمر كل انسان أن يسمح للآخرين بنفس الحقوق التي يسمح بها لنفسه • جاء في سفر اللويين : « أن تحب قريبك كنفسك » • ( ١٩ : ١٨ ) وسأل ناموسى السيد المسيح ليجربه قائلا : « يامعلم أية وصية هي العظمي في الناموس ؟ فقال لله يسوع تحب الرب الملك • هــذه الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء » • ( انجيل متى ٢٢: ٣٦ ــ ٤٠) وقوله أن تحب قريبك ، أي جارك ، كنفسك لا يعني شبيئاً سوى أن تمنح له كل ما ترغب أن تمنحه لنفسك ، ولقد سبق أن ذكرنا في القانون الثاني آنه من الضروري لكل من يسعى الى تحقيق السلام أن يتنازل عن حقوق معينة مثل ألا تكون له الحرية ، في أن يفعل ما يشاء ، وقتما يشاء ، رغم أنه من الضرورى أن يحتفظ المرء ، فى سبيل تدعيم حياته ، ببعض هـنده المقوق ، مثل حقه فى السيطرة على جسده ، والاستمتاع بالهواء والماء ، والحركة ، والانتقال من مكان الى مكان عوكل شيء آخر لا يستطيع أن يعيش بدونه عفاذا ما طلب الناس لأنفسهم في حالة السلم ، ما لم يمنحوه لغيرهم ، فانهم بذلك يعارضون القانون السابق الذي ينص على أن البشر متساوون بالطبيعة ، ومراعاة هـ ذا القانون هو ما نسميه بالتواضع Modesiy وانتهاكه هو ما يسمى بالغطرسة أو التشامخ Arrogance (٨١) .

٢٥ ــ أما القانون الحادي عشر من قوانين الطبيعة عند هوبز ههو يقول : انه لو أن شخصا وضع فيه الناس ثقنهم ليحكم بين انسان وانسان ، فان أحد قوانين الطبيعة يحكم عليه بان يلتزم في احظمه مبادىء العدل والمساواة ، ذلك لأن المرء لو شعر آنه « ظام » ، وأن القضاء لم يكن عادلا ، فانه ينتهى الى نتيجة واحدة هي أن الخصومات بين الناس لا يمكن أن تحسم الآ بواسطة الحرب • ومن ثم فان كل انسان يوضع موضع القضاء ، أو الحكم بين الناس ، ولا ينون عادلا في قضاء أو يدون متحيزا في حكمه لطرف دون طرف ، فانه بذلك يخرج عن قانون الطبيعة ٤ ويدفع الناس الى فض مشاكلهم عن طربق القتال • ومراعاة هـ ذا القانون يحقق العدل Justice والانصاف Equity آما انتهاكه فيعنى المحاباة والجور (٨٢) ٠٠ ولقد سبق أن ذكرنا كثيراً من آيات الكتاب المقدس التي تدعم المساواة بين البشر القانون التاسع فقرة ٢٣ وسقنا شواهد على أن الله لا يقبل « المحاباة » لأن « كل طرقه مستقيمة » وهو عادل دوما ، ويأمر الناس بالعدل « اسمعوا بين أخوتكم ، واقضوا بالحق بين الانسان وأخيه ونزيله • لا تنظروا الى الوجوه في القضاء • الصغير كالكبير تسمعون • لا تهابوا وجه انسان ، لأن القضاء لله » • ( سفر التثنية : الاصحاح الأول : ١٨ : ١٨ ) • وفضلا عن ذلك فان القاضى ينبغى عليه ألا يتقاضى رشوة أو هدية من أحد ٠٠ « ولا نأخذ رشوة ، لأن الرشوة تعمى المصرين ،

<sup>(81)</sup> T. Hobbes : Leviathan, p. 164 and English Works Vol 3. p. 141 .

<sup>(82)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 164 and the English works vol 3. p. 141.

وتعوج كلام الأبراز » ( سفر الاصحاح الثالث والعشرون : ٨ ) • « وان فحص القضاة جيداً ، واذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على آخيه ، فتنزعون الشر من على آخيه ، فتنزعون الشر من وسطكم • • » ( سفر التثنية الاصحاح التاسع عشر : ١٩ ) (١٩٠ • •

٢٦ ــ ويستنتج هوبز القانون الثاني عشر ( وهو الأخير ) من القانون السابق غاذا كان القانون الحادي عشر ينص على توزيع العداله ، أو على عدالة التوزيع ، غان هوبز يمد هـ ذا القانون الى أقصى مدى بحيث تسيطر « عداله التوزيع » لا في أغمال القضاة ، فحسب بنه في جميع القوانين المدنية • فينبعى ، اذن أن تدون هناك عدالة في الأشياء التي نستمتع بها بحيث نستمتع استمتاعا جماعيا بالأشياء التي لا يمكن تقسيمها يقول « الأشياء التي لا يمكن أن تقسم ولا يجوز أن نتجزأ ، يشترك أعضاء المجتمع في الاستمتاع بها كلما كان ذلك ممكناً ، والا فان التوزيع لن يكون عادلًا ، وذلك مناقض للانصاف الذي سبق أن تحدثنا عنه »(٩٤) • أما الأشياء التي لا تجوز فيها القسمة ولا الاستمتاع الجماعي ، غانها توهب خلها للى أول مالك لها ، أو الى أول شخص يضع يده عليها (١٨٠) • وهــذا ما يطلق عليه الكتَّابِ المقدس اســم القرعة « انما القرعة تقسم الأرض ، حسب أسماء أسباط آبائهم » ( سفر العدد الاصحاح السادس والعشرون : ٥٥ ) وهناك آيات أخرى كثيرة تتحدث عن القرعة ( انظر أعمال الرسل الاصحاح الأول ٢٤ - وكذلك سفر الأمثال الاصحاح السادس عشر: ٣٣) • أمّا بالنسبة للآيات التي تتحدث عن الاستمتاع الجماعي في الكتاب المقدس فان هوبز يقول: « لست

<sup>(83)</sup> T. Hobbes : De Cive, p. 159 and the English works , vol . 2 p. 57 .

<sup>(84)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 164 and The English works, Vol. 3 p. 141.

<sup>(85)</sup> Ibid, p. 165 & E. W. Vol 3 p. 142.

أعرف ما اذا كانت هناك آيات في الكتاب المقدس تعبر عن ذلك أم لا ، وان كانت الممارسة في كل مكان تظهر الاستخدام الجماعي : للآبار والمأسياء المقدسة ٠٠ النح وغير ذلك من الأشياء المتى لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدونها ٠٠ »(٨١) ٠

٢٧ ــ تلك هي قوانين الطبيعة التي تلزمنا بنشدان السلام آينما كان ، فان تعذر كان علينا أن نترقبه لنعمل على تحقيقه كلما سنحت الفرصة ، كما تلزمنا هذه القوانين بالمحافظة على تعهداتنا والوفاء بما قطعناه على أنفسنا ، وبالعرفان بالجميل لا بنكرانه ع كما توصينا بالحلم والمعاملة الطيبة والامتناع عن الانتقام وعن القسوة والاهانة والكبرياء وتأمرنا بالعدل والاحسان والاعتدال ٠٠ الخ باختصار : « أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ٠٠ » (٨٧) و واضح أننا نجد أنفسا أمام مجموعة من القوانين الأخلاقية التي يكشف عنها العقل ، كما يكشف عن غيرها من البديهيات والأفكار الواضحة بذاتها وهو يلزمنا بها لكنه الزام من الداخل In Foro Interno أعنى الزاما أخلاقيا ٠ غير أنه لا العقل وحده ، ولا النوايا الطبية وحدها ، قادر على انشاء دولة ، أو اقامة مجتمع متماسك ، اذ بالغا ما بلغت قيمة هذه النوايا الطبية ، فانها في النهاية « نوايا » تحتاج الى قوة تدعمها وسلطة تثبتها ع ذلك لأن قوانين الطبيعة ، كما سبق أن ذكرنا ، هي الضد المباشر لانفعالاتنا الطبيعية ؛ كما يقول هوبز ، أعنى أنها تتعارض مع رغباتنا وشهواتنا وغزائزنا ١٠ الخ وبالتالى فنحن بحاجة الى قوة تكبح جماح هــذه الغرائز والميول الطبيعية أو سلطة تدعم هــذه القواعد الأخلاقية ، وبمعنى آخر نحن بحاجة الى تحويل القوانين الطبيعية من الداخل الى

<sup>(86)</sup> T. Hobbes: De Cive, p. 159 and The English Works Vol 2 p. 57.

<sup>(87)</sup> T. Hobbes: De Cive P. 159 and The English works vol 2 p. 57 - 58.

الخارج ، من الالزام الأخلاقي الداخلي الى الالزام السياسي الخارجي In Foro Externo بحيث تظهر قوانين مدنية جديدة تقوم على أساس قوانين الطبيعة القديمة تشرحها وتفسرها وتدعمها ع وتضيف اليها لكنها في النهاية تستهدف نفس الغاية : تحقيق السلام ، وبث الطمأنينة والثقة وحماية المواطنين وتدعيم وجودهم ٠٠ وذلك كله يحناج الى « قوة » لأن : « التعهدات » و « المواثيق » « الوعود » ٠٠ تظل مسائل أخلاقية داخلية ، مجرد « نوايا طيبة » حتى تدعمها السلطة وتضمن تنفيذها وتحققها : « فالتعهدات بدون السيف ليست سوى كلمات بغير قوة تضمن حماية الانسان على الاطلاق ٠٠ » (٨١) .

7٨ ـ هناك ، اذن ، مستویات تعمل فیهما قوانین الطبیعة : أما المستوی الأول فهو الأخلاقی الداخلی أو « مملكة النوایا والضمیر » ولا یأخذ بها القضاء لأنه لا یتهم ولا یعاقب الا الفعل الخارجی الذی یظهر أمامه بوضوح ، وها هنا یکون المستوی الثانی الذی تتحول فیه قوانین الطبیعة الی قوانین مدنیة أو قل انها الخلفیة التی تستمد منها ههنده القوانین أسسها ومبادئها ، فی المستوی الأول نتحدث عن الموجود البشری بوصفه فردا أخلاقیا عن نوایاه ومقاصده ویحاسب عنها أمام ضمیره وأمام الله ، وفی المستوی الثانی یتحول هدذا الموجود الی « مواطن » یحاسب أمام القضاء ، وهکذا نجد لدینا مصدرین اللازام : أحدهما یستمده الفرد من تفسیرد للقانون الطبیعی ، والثانی للازام : أحدهما یستمده الفرد من تفسیرد للقانون الطبیعی ، والثانی من قوانین مدنیة أخری ، وهده الازدواجیة هی التی قادت هوبز من قوانین مدنیة أخری ، وهده الازدواجیة هی التی قادت هوبز الی التفرقة بین الخطیئة شای والجریمة والجریمة هربز هوبز

<sup>(88)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. 173 & The English Works
Vol 3 p. 154.

<sup>(89)</sup> Howard Warrender: The Political Philosophy of Hobbes p. 150 Oxford at the Clarendon Press.

« ليست الخطيئة انتكاكاً للقانون فحسب ، بل هى كذلك استخفاف بالشرع ، ومثل هـذا الاستخفاف هو انتهاك لجميع القوانين دفعة واحدة ، ومن ثم فهو لا يعدم على ارتكاب الانتهاك بالفعل أو التفوه بألفاظ يحرمها القانون ، أو الامتناع عما يامر به القانون ، وانما يعتمد على النية والتصميم على الانتهاك والتعدى ، لأن التصميم على انتهاك القانون هو درجه من درجات الاستخفاف بمن وكل اليه تنفيذه ، انك عندما تشعر بسرور غامر وأنت تتخيل نفسك مالكا متاع غيرك وخدمه وزوجته ، دون أن تكون اديك أدنى نية فى اخذها عن طريق القوة أو النصب ، فليس ذلك انتهاكا القانون ، ولهـذا عن طريق القوة ألا تشته ما ليس لك ، ، ، ، ، وهـذا هو المستوى الأخلاقي الذي ينظر فيه الى انتهاك القوانين الطبيعية على أنها « خطيئة » لأن المستوى ينظر فيه الى انتهاك القوانين الطبيعية على أنها « خطيئة » لأن المستوى الأخلاقي يمذن أن ينظر اليه أيضاً بمنظور دينى ،

79 ـ أما الجريمة فيحدها هوبز تحديدا ضيقاً عن الخطيئة ، ذلك لأنها تعنى الارتكاب الفعلى للخطأ ، اعنى انتهاك القانون ، سواء بالكلمة أو العمل ، ومن ثم ذان كل جريمة هى خطيئة ، لكن ليست كل خطيئة جريمة • يقول هوبز « الجريمة هى خطيئة تعتمد على ارتكاب ، بالفعل أو بالكلمة ، ما يحرمه القانون أو الامناع عما يامر به ، فعندما تنوى أن تسرق أو تقتل فذلك خطيئة مع أنها لا تظهر الى العلن لا في كلمة ولا في فعل • لكن الله يرى أفكار الانسان ، ويمكن أن يوجه اليه هـذا الاتهام • لكن طالما أنها لم تتجسد في فعل أو في قول وبقيت نية لا يستطيع القضاء مناقشتها ، فانها لا تحمل اسم الجريمة • • »(٩١) •

<sup>(</sup>٩٠) « لا تشته بيت قريبك . لا تشته امراة قريبك ، ولا عبده ، ولا أمتمه ولا ثورة ولا حماره ولا شميئا مما نقريبك » سمد الخروج : الاصحاح العشرون عدد ١٧ .

<sup>(91)</sup> T. Hobbes: P. 263 and English Works vol 3 / . p. 277.

وباختصار انتهاك القوانين الطبيعية في مستواها الأول ( الأخلاقي ) هو الخطيئة ، وانهاكها في مستواها الثاني ( السياسي ) هو الجريمة ،

لكن كيف تنتقل القوانين الطبيعية من المستوى الأول الى الثانى ؟ أعنى كيف يتحول الانسان الفرد الى مواطن فى دوله ؟! وما هى الأسس التى تبنى عليها هذه الدولة ؟! ذلك ما سنوف نتحدث عنه فى القسم الثانى •

## ثالثا ـ المقد الاجتماعي ٠٠ وقيام الدولة:

ساس من العقد الاجتماعى ، وانما وجدت هذه الفكرة فى تاريخ الفلسفة منذ المدرسة الرواقية ، ولا سيما الرواقية الرومانية ، ولا سيما الرواقية الرومانية ، ( وعند شيشرون jicero بحسفة خاصة ) ، وفضلا عن ذلك فان فكرة ( العقد » نفسها مستمدة من القانون الروماني (۱۹۰۱) ، ثم تطورت الفكرة خلال العصور الوسطى حتى وصلت الى قمتها فى الفترة الواقعة بين عصر الاصلاح الديني والقرن الثامن عشر ، ويقال ان سبب ازدهارها فى هذه المقبة هو الاصلاح الدينى نفسه ، فالأقلية البروتستانتية فى العالم الكاثوليكى مكنت لنفسها بسبب قبول المفكرين السياسيين فى العالم الكاثوليكى مكنت لنفسها بسبب قبول المفكرين السياسيين

<sup>(</sup>٩٢) هاك من يرد تاريخ « العقد الاجتماعي » ألى غترة اقدم من ذك بكثير بحيث يرجع تاريخ القكرة ألى القرن الخامس قبل بلاد السيد المسيح : « لقد ظهرت المفاهم الأولى عن نشوء الدولة بواسطة الدقد الاجنماعي عند الفيلسوف الصيني موتزو في الترن الخامس قبل الميلاد ، وعند السيفسطائيين وسقراط وأبيتور من الخ ملكنها تطورت في أكمل صورها في القرنين السابع عشر والتامن عشر عند هوبز وجاسندي واسبياوزا ولوك وروسو من نظرا لصراع البرجوازية ضد الاقطاع والملكية المطلقة منه انظر « الموسوعة الفاسفية » باشراف م م روزنتال من ترجمة سمير كرم ص ٥٣٥ وما بعدها من انطبعة الثانية دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ١٩٨٠ .

فى عصر الاصلاح الدين ع وبعده ، المؤفكار التعاقدية ، وفضلا عن ذلك فان النمو التدريجى لفكرة التسامح الدينى يرجع الى العقد الاجتماعى والى فكرة القانون الطبيعى لتى ارتبطت « بالعقد » آذ بواسطتهما معا تحول الفرد الى مواطن له حقوق ، كما اهتم المفكرون بدراسة طبيعة علاقته بالسلطة السياسية • ومن هنا نجد أن الحروب الدينية فى فرنسا فى ستينات القرن السادس عشر وسبعيناته ، وكذلك تمرد الهولندين ضد حكم الأسبان الذى بدأ عام ١٥٦٨ — آدى ذلك كله الى تنقيح ضد حكم الأسبان الذى بدأ عام ١٥٦٨ — آدى ذلك كله الى تنقيح

٣١ – ويمكن أن نقول ان فكرة العقد الاجتماعي ، رغم كثرة الشروح والتفسيرات التي قدمت لها ، واختلافاتها وتنوعها ، يمكن أن تنحصر في النهاية في صورة القول بأن التجمع البشري الذي يشكل الدولة جاء نتيجة اتفاق واع بين الأفراد بعضهم وبعض من ناحيه ، أو بينهم وبين الحاكم من ناحية أخرى ، ومن هنا كان هناك نوعان من العقود الاجتماعية :

ا ميثاق الاتحاد Pactum Unionis وهو يفسر نشأة المجتمع الدنى ، والدولة بصفة عامة عبالتعاقد الاجتماعى بين الأفراد الذين دخلوا فى « عقد » مع بعضهم البعض فتحولوا بذلك من « الفردية » الى « المواطنة » ، أعنى أنهم أصبحوا مواطنين بعد أن كانوا أفرادا ، واتفقوا على قبول رأى الأغلبية فيما تتخذه من قرارات بشأن ننظيم أمورهم ويضربون المثل « النموذجي » لهذا النوع من الميثاق ، « بميثاق الاتحاد » الذى اتفق عليه الآباء المهاجرون الذين رحلوا عن انجلترا ، وأنشأوا أول مستعمرة فى « نيوانجلند » بالولايات المتحدة الأمريكية

<sup>(93)</sup> Peter Laslett: « Social Contract », art in The Encyclopadia of Philosophy, Vol 7. p. 465.

عام ۱۹۲۰ وأعلنوا في ذلك العام أنهم تعهدوا على أن يتجمعوا معاً في مجتمع مدنى واحد (٩٤) .

٢ - ميثاق الرعايا مع حكامهم وبعض ، وانما بين ومثل هـذا العقد لا يكون بين المواطنين بعضهم وبعض ، وانما بين المواطنين والحكام على أن يخضع الجميع لشكل معين من أشكال الحكومة ، والمثل البارز لمثل هـذا الضرب من التعاقد هـو « الميثاق الأعظم والمثل البارز لمثل هـذا الضرب من التعاقد هـو « الميثاق الأعظم المنادى وقعه الملك جون عام ١٢١٥ ، ورضيخ فيه لنورة النبلاء وقبل شروطهم : وهي أن يخضع لشكل مشروط من أشكال المكومة ، ( قارن فيما سـبق فقرة رقم ٢٠ من الفصل الثاني من الباب الثاني ) ،

۳۲ – والواقع أن نظرية « العقد الاجتماعي » التي تفسر نشأة الدولة على أساس التعاقد الذي يتم بين الأفراد كجماعة ع (النوع الأول) أو (بينهم وبين الحكام) ( النوع الثاني) – كانت ملاذاً يلجأ اليه المفكرون الذين يسعون للدفاع عن المذهب الفردي في صراعه مع المذهب المطلق ، ذلك لأن الملوك كانوا يلجأون في تبرير سلطانهم الى القول بأنهم يستمدونه من االله مباشرة ع فهم ظل الله على الأرض ، أو هم يحكمون على أقل تقدير باسمه ، وبتفويض منهم ، وبالتالي فهم يحاسبون أمامه فقط لا أمام الناس ، ومن هنا كان النظام الأبوى البطرياركي فقط لا أمام الناس ، ومن هنا كان النظام الأبوى البطرياركي النهاية الى العهد القديم من الكتاب المقدس ، من هنا أصبحت نظرية « النهاية الى العهد القديم من الكتاب المقدس ، من هنا أصبحت نظرية « حيلة » يلجأ اليها المفكرون لانكار هذه الصيغة الدينية التي تضفي القداسة على الحاكم ، والقول على العكس ع أن الناس ولدوا أحراراً المتساويين أمام الله ، وأمام القانون الطبيعي ، وأن اهتماماتهم واحدة ،

(94) Peters: Hobbes. p. 194.

وليس المجتمع المدنى نفسه سوى وسيلة لحماية هذه « الاهتمامات » وصيانتها • أما سلطة الملك أو الحاكم بصفة عامة فهى تنبع تماما من الموافقة الشعبية أو رضا الناس • وهذا المجنمع المدنى صنعه الانسان وليس مجرد نمو طبيعى مثل الأسرة أو الشجرة أو خليه النحل ، ومن ثم غان الملوك كغيرهم من البشر يخضعون للقانون الطبيعى ، ولأوامر الله ووصاياه • كما يخضعون لبنود العقد التى يفترضها مقدما انشاء السلطة ، وكانت تلك طريقة أخرى للقول بان سلطة الملوك مشروطة وليست مطلقة (٥٠) • ومن ثم فانه عندما أعلن مجلس العموم البريطانى في انجلترا في يناير عام ١٦٨٨ اتهامه للملك السابق ، جيمس الثانى في انجلترا في يناير عام ١٦٨٨ اتهامه للملك السابق ، جيمس الثانى أنه « انتها العقد الأصلى القائم بين الشعب والملك » فانه فعل ذلك اعتقاداً منه أن هذا الانتهاك جريمة تستوجب العقاب بصفة مستمرة ، وهو عقاب يفرضه القانون الطبيعى • ومن هنا غيل أن تاريخ فكرة العقد الاجتماعى هو ، الى حد كبير ، تاريخ القانون الطبيعى نفسه » (٢٥٠) •

٣٣ – أما تفسير هوبز الخاص للعقد الاجتماعي فهو ، كما يقول بطرس بحق ، محاولة لتطبيق منهج جاليليو « التحليلي – التركيبي » على المجتمع المدنى من أجل الكشف عن المبادىء الأساسية التي يفترضها وجوده في حالة اعادة التركيب العقلي للسمات الظاهرة أمامنا (٩٧) وفي هذه التجربة المتخيلة نجد هوبز يقوم ( كما فعل في الميتافيزيقا من قبل ) ، بتجريد خصائص المجتمع المدنى الموجود الآن ( القانون – النظام – العدالة – العدالة أيضاء عن مسلماته وراء خاصة ع ثم يعيد تركيبها من جديد بوصفها استنباطات من مسلماته

<sup>(95)</sup> Richard Peters: Hobbes, p. 195.

<sup>(96)</sup> Peter Laslett: « Social Contract » In the Encyclopada of Philosophy vol 7. p. 466.

<sup>(97)</sup> R. Peters: Hobbes p. 201.

ومصادراته الأساسية » • ويغضر هوبز أنه أقام سلطة الحكام ، وكذلك حرية المواطنين وواجباتهم ، على بديهات الطبيعة البشرية ، وليس على التراث أو سلطة تفوق الطبيعة (أى سلطة الوحى ، والكتاب المقدس) وهو يتمق في ذلك مع المدافعين عن الشرعية الجديدة ، ولا يختلف مع أعضاء البرلمان الانجليزي الا من حيث أنه يجعل أهمية قضايا الحماية والأمن والأمان اعلى من قضية الحرية محاولا أن يبين أنه لا شرعية بدون قوة • • »(٩٨) •

٣٤ ــ اذا ما قمنا بتلك التجربة المتخيلة وحذفنا مؤسسات المجتمع المدنى ونظمه وقوانينه ١٠ النح فاننا نصل في الحال الى «حالة الطبيعة » وهى حالة يكون للانسان فيها حق غير محدود ، أو حرية بلا قيود ولا موانع وعوائق (٤٥) ؛ لحماية حياته وأعضائه بحيث يستخدم كافة الوسائل ويسلك تل السبل التي بدونها لا يستطيع أن يحافظ على نفسه (قارن فقرات ٥ ــ ٧) لكن اذا كانت تلك حقوق طبيعية فان القانون الأول من قوانين الطبيعة بأمرنا بنشدان السلام الأن طريق الحرب لن يفضى الا الى الموت أعنى عكس ما ننشده من الحرب ، وفي الوقت لن يفضى الا الى الموت أعنى عكس ما ننشده من الحرب ، وفي الوقت ذاته فان القانون الثاني يرسم لنا الطريق الى السلام وهو : «أن يتنازل كل فرد عن حقه في أن يضع يده على جميع الأشياء ، وأن يقنع بذلك كل فرد عن حقه في أن يضع يده على جميع الأشياء ، وأن يقنع بذلك القدر من الحرية ازاء الغير الذي يسمح به هو نفسه ازاء الآخرين » القدر من الحرية ازاء الغير الذي يأمرنا به القانون الثاني متبادل بين أطراف : « والتنازل المتبادل عن الحقوق هو ما يسميه آلناس بالعقد الأطراف : « والتنازل المتبادل عن الحقوق هو ما يسميه آلناس بالعقد

(97) Ibid.

(٩٩) يرى واريندر أن الحرية قد تعنى غياب العوائق الفزيقية أو المسادية التى تعوق الفعسل ، كما انها قد تعنى غياب العوائق الاخلاقية ، وهو يعتقد أن هوبز يقصد المعنى الثانى الذى يتفق فى رأيه مع استخدامه لمسطلح « الحق » الطبيى • قارن كتابه السائف الذكر ص ٢١٥ .

Contract (۱۰۰) و ويشترط هوبز أن يكون « التنازل وتحويل الحق » متبادلا بين الأطراف المعنية لانه ما لم يكن متبادلا أعنى اذا « قام به طرف واحد على أمل الحصول على صداقة ، أو قدمه خدمة المخص آخر أو لأصدقائه أو على أمل اكتساب سمعة طبية ١٠٠ الخ فانه لا يكون عقدا بل منحة ، أو عطية أو منه (١٠١) مع أن الغاية النهائية من هذا التنازل هو كبح الانفعالات الطبيعية : « أعنى أن يخرجوا بأنفسهم من تلك المالة المرعبة ، حالة الحرب ، التي هي نتيجة مباشرة لخضوعهم لانفعالاتهم الطبيعية عندما لا تكون هناك قوة تجبرهم على مراعاة قوانين الطبيعية التي سبق أن ذكرناها »(١٠٢) ٠

٣٥ ــ ويفرق هوبز بين قيام الدولة ومجرد التجمع بين الناس أو ما يسميه « بالحشد أو التجمع « Multitud» » فالدولة اتفاق وتعهد بين هؤلاء الناس بأن يتنازلوا عن حريتهم وحقهم في أن يحكموا أنفسهم وأن يقبلوا ، راضين ، أن يحكمهم شخص معين أو مجموعة أشخاص (١٠٠١) • « وأنا أعتقد أن السبيل الوحيد لذلك هو أن يمنحوا كل سلطتهم وقوتهم لفرد واحد منهم ، أو مجموعة من الأفراد ، ليحول كل ارادتهم المتمثلة في مجموع أصواتهم الي ارادة واحدة كأن يعينوا فردا ، أو مجموعة من الأفراد ، ليعبروا عن شخصيتهم ، وعلى كل فرد في المجتمع أن يعتبر نفسه هو صاحب الفعل ، أو هو نفسه الفاعل لكل ما يفعله الشخص الذي وكل اليه الأمر في جميع تلك الأمور المتعلقة ما يفعله الشخص الذي وكل اليه الأمر في جميع تلك الأمور المتعلقة .

<sup>(100)</sup> T. Hobbes : Leviathan, p. 148 and English works vol  $\bf 3$  p.  $\bf 120$  .

<sup>(101)</sup> Ibid, p. 149 and English works vol. 3p. 121.

<sup>(102)</sup> Ibid, p. 173 and English works vol 3 p. 153.

<sup>(103)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P 177 and the English works vol 3 p. 159.

بالسلام العام والأمن المشترك • ومن ثم فعلى جميع الأفراد أن يجعلوا ارادتهم خاضعة لارادته وأحكامهم لحكمه • وهـذا أكثر من الموافقة أو الرضى ، انه وحدة حقيقية لهم جميعاً في شخص واحد بعينه تمت بواسطة تعهد قطعه كل فرد على نفسه على نحو ما ، وكأن كل انسان منهم يقول لغيره : انى أخول السلطة ، وأتنازل عن حقى في أن أحكم نفسى ، لهذا الانسان أو لهذه المجموعة من البشر ، على شرط أن تتخلى له عن حك وتتنازل عنه وتخول له السلطة في جميع ما يقوم به من أفعال وذلك بالطريقة مفسها • وحين تم هذا التعهد تحول الحشد ، أو جمهور الناس الذين اتحدوا في شخص واحد ، اني ما نسميه بالدولة Commonwealth أو باللاتينية وهــذه هي نشأة ذلك التنين العظيم - أو بالأحرى اذا تكلمنا بمزيد من الاحترام ... تلك هي نشأه ذلك الاله الفاني أو الأرضى الذي ندين له في ظل « الاله الخالد » بسلامنا والدفاع عنا • وهكذا نجد أن قيام الدولة يعنى أن يتنازل الناس جميعا لصاحب السيادة عن سلطتهم ، فتتركز في يده سلطة عظيمة يخانونها ويشكل بها ارادتهم جميعا لصيانة السلام في الداخل وتحقيق التعاون المشترك ضد أعدائهم في الخارج • ويقوم جوهر الدولة على ذلك الشخص الذي يمكن أن نعرفه على النحو التالى : انه الشخص الذي بواسطته يتحول الحشد العظيم وجمهور الناس بفضل تعهداتهم المتبادلة كل واحد منهم الى الآخر ع الى دولة وبذلك تصبح أعماله هي نفسها أعمالهم ، وما يرى فعله لحفت السلام والدفاع المشترك يعد فعلا خاصاً لكل واحد منهم ، وكأنه هو صاحب ذلك الفعل المباشر • ويسمى ذلك الشخص بصاحب السيادة ويقال عنه انه « صاحب السلطة » وكل فرد آخر يسمى بالرعية ٠٠ »(١٠٤) ٠

(104) Thomas Hobbes: Leviathan. P. 176 - 177 and the English works Vol. 3. p. 158.

٣٦ - ويتضح من النص السابق أن تكوين الدولة عند هوبز ليس أمرا طبيعيا بل هو مسالة « صناعية » أعنى أنه من خلق الانسان ع وليس من عمل الطبيعة أنه اتفاق بين البشر ، وتعهد يقوم به كل فرد يتنازل بموجبه عن حقوقه الى شحص أو مجموعة من البشر ترعى مصالح الجميع ، بشرط أن يقدم الآخرون مثل هذا التعهد وهنا يغرق هوبز بين التجمع البشرى الذى يؤدى - بواسطة العقد والتعهد ١٠ المخ الى تأسيس الدولة ، أعنى المجتمع الصناعى ، وبين التجمعات الحيوانية الطبيعية ، يقول : « صحيح أن هناك كائنات حية كالنحل والنمل تعيش بعضها مع بعض حياة اجتماعية ، ولهذا السبب عدها أرسطو ضمن الخاصة، وأحكامها الجزئية ، وهي لاتملك الكلم الذى تستطيع أن تعبر به المخاصة، وأحكامها الجزئية ، وهي لاتملك الكلم الذى تستطيع أن تعبر به عن نفسها وعما تفكر فيه ع أو عما ينفع الصالح العام ، وربما رغب البعض أن يعرف لماذا لا يستطيع الجنس البشرى أن يكون على هذا النحو ، ويستطرد هوبز قائلا : الى هؤلاء أجيب (١٠٠٠) :

أولا: ان الناس يتنافسون باستمرار على المجد والشرف وهي أمور

<sup>(105)</sup> Aristotle: The Polities. p. 29 - Penguin Edition.

<sup>(106)</sup> Thomas Hobbes : Leviathan, p. 175 & The English works vol  $3\ \mathrm{p.}\ 156$  .

<sup>(</sup>١٠٧) يقول سانتلهم « لقد أتعب هوبز نفسه ليبرهن خلافا لارسطو على جميع ألفروق بين جماعة النحل وجماعة الناس » تعليق على الفقرة رقم .١٠ ص ٩٦ من ترجمة أحمد لطفى السيد الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٩ . والواقع أن هوبز لا يجهد نفسه لبيان خطأ الفكرة الأرسطية بل لينبت أن هناك فارقا أساسيا بين المجتمع البشرى والمجتمع الحيواني هو أن الأول صناعي يقوم على التعاقد أو التعهدات الارادية بين الأعضاء ، ف حين أن الثاني طبيعي يقسم على أساس الغرائز والشهوات الحيوانية وحدها .

لا توجد عند هذه الكائنات ، ومن ثم فعلى هذا الأساس ينشأ بين الناس المسد والحقد والكراهية ، وأخيرا الحرب ،

ثانيا: لا يختلف الخير المسترك، أو الصالح العام، عند هذه الكائنات الحية عن خير الفرد وصالحه، بل ربما كانت هذه الكائنات تميل بالحلبيعة نحو خيرها الخاص لكنها في نفس اللحظة تجلب خيراً ماما أو صالحا مشتركا للكل ، أما الانسان الذي يقوى ويشعر بالغبطة كلما قارن نفسه بالآخرين فانه لا يستمتع الا بما هو متفرد ومتميز ،

ثالثا: هـذه الكائنات الحية لا تستخدم العقل ، كما يفعل الاسان ، ومن ثم فهى لا ترى ما تقع فيه من أخطاء وهى ندير أعمالها المستركة ، غي حين أنك تجد بين الناس من يظن أنه أكثر حكمة وأقدر من غيره على حكم الجمهور ، ومن هنا يرى فى نفسه الكفاءة على تغيير المجتمع واحسلاحه وفقا لأفكاره الخاصة مما يؤدى الى اشاعال نيران الحرب الأهلية (١٠٨) ،

رابعاً: رغم أن هـذه الكائنات قادرة على استخدام الصوت ليعرف بعضها رغبات بعضها الآخر ، فانه ينقصها فن الكلمات الذى يستطيع الناس بواسطته أن يعرضوا على الآخرين ما هو خير في صورة الشر ، وما هو شر في صورة الخير ، أعنى أن يضخموا أو يقللوا من الحجم الناهر للخير والشر ، مما يؤدى الى قلق الناس واضطراب الأمن والسلام بينهم (١٠٩) .

خامسا : لا تستطيع الكائنات غير العاقلة أن تفرق بين الظلم المامرد Damage ومن ثم فهي تكون ساكنة وتشعر بالراحة

<sup>(108)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 175 and the English works vol 3, p. 156.

<sup>(109)</sup> Ibid .

مادام زملاؤها لا يسببون الها ازعاجا • أما الأنسان فانه ينزعج أكثر عندما يتركه الآخرون « في حاله » ، انه يريد أن يظهر حكمته وأن يوجه هو أفعالهم ، بل أفعال أولئك الذين يحمون الدولة !

أخيراً: اتفاق الكائنات الحية اتفاق طبيعى ، أما اتفاق الناس فهو تعهد أعنى أنه اتفاق صناعى • ومن ثم فليس بدعاً أن نحتاج الى جانبه شيئاً آخر لكى يكون اتفاق الناس دائماً ومستمراً ، وما نحتاجه هو « القوة المشتركة أو السلطة العامة » القادرة على بث الرعب فى قلوبهم وتوجيه سلوكهم نحو الصالح العام (١١٠) •

٣٧ ـ ذلك هو الفارق بين المجتمع الحيوانى الطبيعى ، والمجتمع البشرى الصناعى الذى لا ينمو بصورة طبيعية ، بحيث يتحول فى النهاية الى دولة ، بل يقوم على ارادة الأطراف واتفاقهم وتتازلهم عن حقوقهم فى سبيل انشاء هـذه الدولة ، وتنازل كل فرد عن حقه المطلق فى سسائر الأشـياء ، فى مقابل أن يتنازل الآخرون عن حفهم أيضا هو ما يعنيه هوبز بكلمه « العقد » ، وهى لا تختلف كثيرا عن معناها الشـائع المالوف ، عندما تستخدم فى حياة الناس اليومية ، فيمكن أن يقوم « العقد » حول قطعة من الأرض ع أو منزل ، والمخ اما بالبيع أو الشراء ، ويمكن أن يتم تسليم الشىء موضع التعاقد ساعة التعاقد أو الشراء ، ويمكن أن يتم تسليم الشىء موضع التعاقد ساعة التعاقد معينة ، والخ : « فاذا ما قام أحد الطرفين المتعاقدين بانجاز ما يخصه فى العقد وترك للطرف الآخر ، لثقته فيه ، أن يقوم من جانبه بانجاز ما يخصه فى المحقد فى المحتقبل سـمى ذلك الجانب الذى يخصـه بالتعهد ما يخصـه فى المحقد فى المحقد المرفي المختهد اذن هو ضرب من العقد و مرب من

<sup>(110)</sup> Ibid, P. 176 and Eng. Works Vol 3p. 157.

<sup>(111)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 149 and English Works vol. 3, p. 121.

يقوم فيه أحد الأطراف بانجاز ما يخصه مستقبلا ويثق فيه الطرف الآخر • لكن هوبز يقول بعد قليل ، وفي نفس السياق : « انه اذا لم ينجز الطرفان المتعاقدان في الوقت الحاضر ما يخصهما في العقد ، وأرجأ كل منهما اتمامه للمستقبل ، وكان كل منهما يثق في الآخر سمى ذلك بالاعتماد على الوفاء بالوعد Keeping of Promise أو الثقة في الوفاء بالعهد المنتقبلا كان ذلك الوفاء بالعهد المنتقبلا كان ذلك النتهاكا للثقة • • » (١١٢) • فالفرق بين « العقد » و « التعهد » ، اذن ، اذن ، هو أن الأطراف المعنية في حالة العقد تنجز ما يخصلها مباشرة ، أما التعهد ففيه ارجاء : اما من أحدد الأطراف أو من كليهما معا ، لانجاز المتفق عليه • وعملية ارجاء التنفيذ للمستقبل أي التعهد باتمام ذلك مستقبلا ، سوف تعتمد ، يقينا ع على الثقة المنتقبلا أسواء من جانب واحد ( اذا كان طرف واحد هو الذي يرجيء تنفيذ دوره ) آو من الجانبين معا ( اذا كان الطرفان سيرجئان معا تنفيذ ما يخصهما ) (\*) •

٣٨ ــ لكن اذا كانت هناك أنواع مختلفة من العقود على هــذا النحو ، غالى أى من هــذه الأنواع ينتمى العقد الاجتماعى ألا واضح أنه لا يمكن لكل طرف أن ينجز دوره وينم ما يخصه على نحو غورى ومباشر ع أعنى أنه لا يمكن ذى حالة التجمع البشرى تنفيذ العقد بمعناه الأول ، بل لابد من أن يرتبط تنفيذه بالمستقبل ، ومن ثم فان العقد الاجتماعى هنا هو ضرب من « التعهد » الذى يعتمد على الوفاء بالوعد ، وهــذا هو الأساس الذى يقيم عليه هوبز « العدل » و « الظلم » :

<sup>(</sup>۱۱۲) ليس ثمة ما يدعونا الى تكرار القسول بذن المقدد والشهد والشهد والميثاق من الخ يشترط لانمامه أن يكون التنازل متبادلا أذ لو قام به طرف واحد فانه لا يسمى عقدا أو تعهدا أو ميثاقا ، بل عطية ومنحة ، ومنة للقارن التنين ص ١٤١ ومجموعة مؤقاتة المجلد الثالث ص ١٢١ لل وقارن فيما سبق فقرة رقم ٣٤ من هذا الفصل ،

« ذلك لأن الظلم ايس شيئا آخر سوى الفشيل في انجاز المراكب الما تعهد به ، ولقد تعهد الناس بالاقلاع عن حق الطبيعة »(١١٢) وهدذا التعهد يتم تنفيذه في المستقبل وعلى نحو مسنمر ، واذا كان القانون الثاني من قوانين الطبيعة يلزمنا بالتنازل عن حقنا المطلق ، فان القانون الثالث يلزمنا بتنفيذ ما نقطعه على انفسنا من عهود ومواثيق فان القانون الثالث يلزمنا بتنفيذ ما واذلك فان تنفيذ التعهدات هنا (قارن فيما سبق فقرات ١٤ – ١٧) واذلك فان تنفيذ التعهدات هنا يعتمد على التزام أخلاقي « ، فالقانون الطبيعي ( أي الأخلاقي ) هو وحده الذي يحرم انتهاك الثقة أو عدم الوفاء بالوعد »(١١٠) ، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه طاعة السلطة المدنية فلا جريمة قبل الخطيئة كما سبق أن ذكرنا ، أو لا انتهاك للقانون المدني (الجريمة ) ، والخطيئة كما سبق أن ذكرنا ، أو لا انتهاك للقانون المدني (الجريمة ) الأدا كان ذلك يعني في الوقت نفسه انتهاكا للقانون المطبيعي ( الخطيئة ) (١١٠) ،

ويرى هوبز أن العقد السائع المألوف بين الناس لابد أن ينتهى بالتوقيع ، لكنه يعتقد أن التوقيع أنواع : « فقد يكون صراحة بالكلمات التي تدل على فهم واضح لبنود العقد وقد يكون ضمنيا أو استنتاجا ، أعنى لا يشترط بالضرورة أن يكون توقيعا ظاهرا وواضحا بمعناه الحرفي • والعقد الاجتماعي يشتمل على توقيع ضمنى أو يمكن استنتاجه من الصمت أو من الأفعال أو أحياناً من الامتناع عن الأفعال »(١١٦١) •

<sup>(113)</sup> F. S. Mcneilley: The Anatomy of Leviathan, p. 194.

<sup>(114)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 173 & The English Works Vol 3. p. 154.

<sup>(115)</sup> H. Warrender: The Political Philosophy of Hobbes, p. 147.

<sup>(116)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 149 and The English Works, Vol 3 p. 121.

٣٩ ــ العقد الاجتماعى اذن تعهد يتم تنفيذه فى المستقبل ، وتلزمنا قوانين الطبيعة بتنفيذه ، أعنى التزاماً أخلاقياً ، والتوقيع على العقد ليس علنيا صريحا بل ضمنياً مستنتجاً ، ويذهب هوبز الى أن التعهد لأبد أن يكون بين الموجودات البشرية وحدها ومن ثم فهو يستبعد نوعين من التعهدات :

النوع الأول: لا يمكن تقديم أى تعهد للحيوانات ، فذلك مستحيل لأنها لا مفهم لغتنا ، لا تقبل أى ترجمة أو أى نقل للحقوق ، ولا أى تنازل ٠٠ المخ ٠ وبغير القبول والتنازل المتبادل عن الحقوق بين الطرفين لا يمكن أن يكون ثمة تعهد (١١٧) ٠

النوع الثانى: كذلك لا يمكن أن نقدم أية تعهدات لله غذلك مستحيل ما لم يتم عن طريق واسطة أو توسط: كأن يتحدث الله الى شخص اما بالوحى الخارق الطبيعة ، أو من ينوب عنه وباسمه ، والأ لم يكن فى استطاعتنا أن نعرف أن تعهداتنا قد قبلت أم لا • ومن ثم فأولئك الذين ينذرون أى شيء يضاد لأى قانون من قوانين الطبيعة فانهم ينذرون عبثا وسيكون ظلما أن نفى بمثل هذا النذر (١١٨) •

وليس من الضرورى أن يكون كبيراً بل يشترط فقط أن يكون كثرة (وليس من الضرورى أن يكون كبيراً بل يشترط فقط أن يكون كثرة غير منظمة) الى مجتمع منظم خاضع لسلطة عامة واحدة تمثلهم جميعاً ، ويطلق هـوبز على هـذه السلطة لفظ « العاهل أو السـيد الحاكم The Sovereign ) ، ويصفه بأنه يجسد الحشد كله في شخصية واحدة ، أو هو « الشخصية الاعتبارية » لهـذه الدولة الجديدة .

<sup>(117)</sup> Ibid, p. 152 & p. 125 - 126.

<sup>(118)</sup> Ibid.

لكن « العاهل » ليس بالضرورة شخصا واحدا ، أو ملكا ، رغم أن هوبز كثيراً ما يتحدث كما لو كان الحاكم المقصود هو « الملك »! فقد يدَون السيد الحاكم شخصا مثل الملك أو مجموعة أشخاص ، « لجنة » مثلا تقوم بشئون الحكم وادارة دنة الأمور في الدولة ، لكنه في الحالتين « صاحب السلطة » ، وهي سلطة لا يحدها حد كما سنعرف بعد قليل ووجوده شرط ضروري لقيام المجتمع المنظم الذي يتحقق فيه الأمان ويسوده السلام ،

لكن اذا كان الحشد يتحول الى دولة بفضل « التعهد Covenant الذى يقوم به كل فرد ، ويتنازل بموجبه عن حقه المطلق فى أن يحكم نفسه ، ويخول « العاهل أو السيد الحاكم » ويفوضه للقيام بهذه المهمة ، فلابد أن يكون واضحاً أن هـذا « السيد » ليس طرفا فى العقد فهو لم يتعهد بشىء بوصفه حاكما ، لأن التعهد تم ، من ناحية ، قبل أن يكون هناك حاكم ومحكوم فهذان اللفظان لم يظهرا الا بفضل التعهد وحده ، ولما لم يكن ولا ما يمكن وحده ، ولما لم يكن هناك ما يسمى « بالسيد الحاكم » ولا ما يمكن أن يسمى بالرعايا ، فليس من المقبول عقلا أن نقول أنه تعهد بشىء ما لرعاياه ، والتعهد من ناحية أخرى ليس ميثاقا من النوع الثانى بين الرعايا وحكامهم (راجع فقرة ٣١) بل هو من النوع الأول أنه « ميثاق اتحاد » بين الأفراد بعضهم وبعض ، انه ميثاق اتحاد من نوع خاص كما سبق أن رأينا ،

13 — التعهد الذي تقوم الدولة بناء عليه ، هو « التعهد الأول » أعنى أنه يسبق منطقياً أي تعهد آخر وهو يشجب أية تعهدات سابقة م فلما كان هو الأساس الذي يقوم عليه تكوين المجتمع المنظم فلا يمكن للجماعة التي يتألف منها هـذا المجتمع أن ترتبط بآية نعهدات اخرى أو تلتزم بشيء سـابق ، ومن ناحية أخرى فانه لا يجوز للأفراد ، أن يقوموا بعمل أي ضرب من التعهدات الا باذن من « السيد الحاكم »

أو السلطة القائمة • يقول هوبز «بسبب أنهم تعهدوا ، فانهم غير ملزمين بأى تعهد سابق يكون مرفوضا من الوضع الراهن • وبالتالى فان القول بأنهم اسسوا دولة تقوم على التعهدات يعنى أنه ليس من حقهم القيام بتعهد جديد يطيعون فيه شخصاً آخر للقيام بفعل ما اللهم الا بموافقة السيد الحاكم ، ومن ثم فهم رعايا عاهل ولا يحق لهم أن يعودوا مرة أخرى الى حالة الاضطراب الذى كان فيها الحشد غير المنظم »(١١٩): « فاذا ما ادعى بعض الناس عصيان العاهل بحجة القيام بتعهد جديد فهو موقف خاطى متى اذا ما زعموا أنهم أقاموا تعهدهم مع الله ! أو حتى لجاوا الى ضمائرهم الشخصية فلا تعهد مع الله ، لأن ذلك مستحيل كما سبق أن ذكرنا ، ولا تعهدات جديدة لأن عى ذلك تحلل من تعهد قائم بالفعل كما أنه يعيد الناس الى حالة الطبيعة أى المرب »(١٢٠) •

73 ــ لكن ألا يجوز لواحد من الناس أن يقول اننى لم أتعهد بشىء قط عولم أعط صوتى « للسيد الحاكم » ، وبالتالى فان لى الحق فى التمسك بحريتى المطلقة السابقة ؟! أليس من المحتمل أن ينكر بعض الناس « وجودهم » آثناء هــذا التعاقد ومعرفتهم به ، وبالتالى تحللهم منه ؟! هــذا احتمال قائم - بالطبع ، وليست المسألة أن « س » من الناس كان « موجودا » ، أو حاضرا أثناء التعهد ، فالعملية منطقية كما سبق أن ذكرنا ، وله أن « يتمرد » وأن يعــود الى حالة الطبيعة عوان يستخدم شريعة المعاب ٠٠ النح • لكن ذلك يعنى أن الآخرين سيعاملونه بالمثل ويردونه على خروجه عن القانون بعنف وقوة ، وبالتالى فهو « مرغم » على الطاعة والنظام والاعتراف بوجود الدولة ، وبقيامه « بالتعهد » المفترض ! يقول هوبز : « العالبية العظمى من الناس وافقت

<sup>(119)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 178.

<sup>(120)</sup> Ibid.

وأعلنت رضاها على أن يكون السيد الحاكم هو صاحب السلطة ، ومن لم يسبق له الموافقة فان عليه أن يوافق الآن مع بقية الناس ، وأن يعترف ، مثلهم ، أن جميع الأفعال التي يصدرها الحاكم هي أفعاله هو سفهو اما آن يوافق على ذلك أو أن يحطمه الآخرون ويكون لهم الحق في ذلك ، لأنه إذا ما دخل الجماعة بارادنه فانه ، بارادته أيضا ، يتعهد ضمنا أن يقف الى جانب رأى العالبية العظمى ، فاذا لم يفعل فانه بذلك يقف ضد تعهده الخاص ويناقض نفسه ، وعلى ذلك فسواء انضم الى الجماعة أم لا ، وسواء نالت الجماعة موافقته أم لا ، فانه لابد له اما أن يخضع لقراراتها أو يترك في حالة الحرب التي كان عليها من قبل ، م (١٢١) ، ومعنى ذلك أن كل انسان في المجتمع لابد أن يوافق على التعهد ، ومن ثم على النظام والقانون سطوعا أو كرها سبارادته أو رغماً عنه ا

بكل ما من شأنه حفظ النظام وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين جميعا ، والدفاع عنهم ضد أى عدوان خارجى • ولأبد أن يكون واضحا أن كل ما يقوم به العاهل من أفعال هى نفسها أفعال كل فرد فى المجتمع فهو صاحبها وصانعها ومؤلفها ، ولو اعترض عليها لناقض نفسه ا : ها السيد الحاكم هو المشرع ، وهو حر فى أن يصدر أو لا يصدر ما يشاء من قرارات وقوانين مادام يعتقد أنها فى صالح الجماعة ، وليس لانسان الحق فى الادعاء أنه كان ضحية للظلم على يد السيد الحاكم ، لأنه سبق أن فوض هذا الحاكم فى اصدار ما يشاء من قرارات • ومن ثم فسوف تكون « الضحية » هى نفسها صانعة الظلم الذى لحق بها • وبالمثل ليس تكون « الضحية » هى نفسها صانعة الظلم الذى لحق بها • وبالمثل ليس سيكون ، فى هذه الحالة ، قد عاقب الحاكم على فعل قد خوله هو سيكون ، فى هذه الحالة ، قد عاقب الحاكم على فعل قد خوله هو

(121) T. Hobbes: Leviathan, p. 178 - 179.

نفسه أن يقوم به »(١٢٢) ، ثم كيف يمكن له أن يعاقب الحاكم ؟ بل كيف يمكن اصلا أن يقلل ان الحاكم قد خرق تعهددا أو اتعاقل اوهو لم يقم بشيء من ذلك ؟ ليس ثمة قاض يستطيع أن يفصل في النزاع بين السيد الحاكم ورعاياه ، وبالتالي فليس هناك طريق لفض المنزاع سوى العودة الى حالة الحرب! وهذا هو السبب في أن قوة السلطة عند السيد الحاكم لا تعتمد على أى تعهد يدخل هو نفسه طرفاً فيه لأن سيادته دائمة ومستمرة وهو وحده الذي يستطيع أن يقرر متى يتنازل عن السلطة اذا شاء ، كما أن له الحق في أن يحدد من الذي يخلفه في السلطة اذا شاء ، كما أن له الحق

إلى المواطنين الحق في الثورة على السيد الحاكم أو أن يعمدوا الى تغيير النظام المقرر في المجتمع السيد الحاكم أو أن يعمدوا الى تغيير النظام المقرر في المجتمع وليس لواحد منهم أن ينشق على الدولة أو النظام الذي أقرته الأغلبية و وفضلا عن ذلك فان صاحب السيادة لا يمكن أن يلام على أفعاله لأن من يلومه هو الذي خوله في اصدارها فكأنه يناقض نفسه أو يلوم أفعاله الخاصة ! وذلك كله يجعل للحاكم سلطة بغير حد يقول هوبز في عبارة جامعة : « لما كانت الغاية من قيام الدولة هي نشر السلام والدفاع عن الناس ، ولما كان من له الحق في تحديد الغاية له الحق في تحديد الوسيلة أيض ، فانه يترتب على ذلك أن يكون للشخص الحاكم ، أو لمجموعة الأشخاص صاحبة السيادة ، الحق في الحكم على وسيلة السلام والدفاع في آن معا ، وفي تحديد العقبات على وسيلة السلام والدفاع في آن معا ، وفي تحديد العقبات على ومن النزاع داخل داخل البلاد والأعداء خارجها ٠٠ » (١٢٤) ٠

<sup>(122)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 179.

<sup>(123)</sup> F. S. McNeilly: The Anatomy of Leviathan p. 231.

<sup>(124)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 180.

ويضيف هوبز منسراً هـذا الحق المطلق في شيء من التفصيل « يلحق بالسسيادة أن يكون من حق الحاكم تحديد الأفكار والآراء والمبادىء والنظريات السميئة أو المكروهة نم والمبادىء والأفكار الصالحة المؤدية الى السلام والتي ينبغي أن تنتشر بين الناس ، وتحسديد من يكون موضع ثقة للتحدث الى الناس وفي أى المناسبات والظروف ومن الذي سوف يفحص نظريات الكتب قبل نشرها • لأن أعمال الناس تصدر عن آرائهم ، والآراء السليمة الموجة هي التي تقود أعمال الناس وتفضى الى السلام وتحقيق الوئام ٠٠٠ »(١٢٠) • وهكذا يواصل هوبز تدعيم جوانب الحكم المطلق أو السيادة المطلقة للعاهل الحاكم ، فهو الذي يحدد القواعد التي تنظم حقوق الملكية الخاصة التي ستظهر لأول مرة بظهور الدولة فلم يكن لها وجود قبل قيام السلطة بل كان لكل انسان الحق في أن يضع يدء على كل شيء مما يؤدى بالضرورة الى نشوب القتال ، ومن هنا فان ظهور الماكية الخاصة يرتبط بالضرورة بنشر السلام بين الناس : ومع ظهور القوانين المدنية وحدها ســوف تظهر كلمات مثل ملكي Meum وملكك Tuun وصفات الخير والشر Meum & Good والقانوني وغير القانوني من أفعال المواطنين (١٢٦) ، فضلا عن ذلك فان السيد الحاكم هو الذي يستمع الى المنازعات ويفصل فيها طبقا للقانون سواء أكان قانونا مدنيا أو قانون طبيعيا اذ بدون تنظيم التقاضي والفصل بين المنازعات لن تتحقق حماية المواطن من ظلم الآخرين ٤ وسوف تكون القوانين المنظمة « للكي » و « ملكك » مجرد عبث لا طائل تحته » وسيتحول كل فرد مرة أخرى الى عماية نفسه بطريقته الخاصسة مما يناقض الهدف الأول من اقامة الدولة(١٢٧) .

<sup>(125)</sup> Ibid, p. 131.

<sup>(126)</sup> Ibid.

<sup>(127)</sup> Ibid.

٥٥ \_ يضيف هوبز للسيد الحاكم حقوقاً أخرى : « للسيادة الحاكمة الحق في اعلان الحرب وعقد السلم حسب ما تراه مع الأمم ، أو الدول الأخرى • أعنى أن تحدد متى يكون ذلك مناسبا للصالح العام ، وتحديد القوات التى يستدعيها ويتوم بتسليحها ، وفرض الضرائب وجبابتا من المواطنين • لأن قوة الشعب التي يدافع بها عن نفسه تكمن في قواته المسلحة وتكمن قوة الجيش في وحدته تحت امرة قائد واحد ، وهو القائد الذي يعينه الحاكم • • » (١٢٨) كما أن للعاهل أو السيد الماكم مطلق الحرية في اختيار جميع المستشارين والوزراء ، والقضاة ، والضباط وكبار موظفى الدولة سواء في وقت السلم أو زمن الحرب ، لأن الحاكم مشعول بعاية كبرى هي تحقيق السلام المشترك في الداخل ، والدفاع ضد الأعداء في الخارج عومن هنا فهو أقدر على تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هـ ذه الغاية »(١٢٩) • يضاف الى ذلك أن للحاكم حق الجزاء والعقاب أو الثواب والعقاب بأن يمنح مراتب الشرف وتقدير المكافئات ، أو تقرير العقوبات البدنية أو المالية • « تلك هي الحقوق التي تؤلف جوهر السيادة : وهي علامات يتميز بها من أسندت اليه السلطة ذات السبيادة سواء أكان فردا واحداً أو مجلساً من الأفراد ، وهدده الحقوق لا يمكن فصلها عن السيادة أو التنازل عنها ٠٠ ١٢٠٠٠٠

27 ـ تلك هى الحقوق الشهيرة التى أسندها هوبز لصاحب السيادة: العاهل أو السيد الحاكم ، والتى جعلته يطلق يده فى تنظيم شخون الدولة حسب ما يراه صالحاً لها ، دون النظر الى أى اعتبار آخر ، مما جعل بعض الباحثين يذهب الى القول بأن « هوبز اشتهر فى نظريته عن القانون برآيه القائل ان القانون هو أمر الحاكم ، وهذا

<sup>(128)</sup> T. Hobbes: Leviathan. p. 182.

<sup>(129)</sup> Ibid, p. 182.

<sup>(130)</sup> Ibid . p. 183 .

الرأى هام جداً من المناحية التاريخية ٠٠ »(١٣١) غير أننا لابد أن نسوق توضيحا هاما يتلخص غى أن هوبز يصر على وجود تحفيظين هامين وأساسيين يقيدان حق السيد الحاكم وهما :

المتحفظ الأول: لما كان حق الدفاع عن حياة المرء والمحافظة على أعضائه لا يمكن التنازل عنه لأنه حق أساسى ولا يمكن المرء أن يكون له وجود اذا تخلى عنه « وكل شيء لا يستطيع الانسان أن يعيش بدونه فهو حق غير قابل الماتحويل أو التنازل » (قارن فيما سبق فقرة رقم ١٠) فان ذلك يعنى أن المانسان الحق في الدفاع عن نفسه حتى ضد أوامر السيد الحاكم م لأننى لا أستطيع أن أتنازل عن هذا الحق مهما تكن الظروف: « اذا ما أمر السيد الحاكم انسانا ما بأن يقتل نفسه متى ولو كان لهذا الأمر ما يبرره ، أو أن يجرح نفسه ، أو أن يشوه نفسه ، أو ألا يقاوم أولئك الذين يعتدون عليه ، أو أن يمتنع عن تناول الطعام أو استنشاق الهواء ، أو تناول الدواء م أو أي شيء آخر لا يستطيع أن يعيش بدونه ، فان لهذا الانسان الحق في عصيانه أو هو مر في التمرد عليه ٠٠ » (١٣٧) .

التحفظ الثانى: وهو نابع أساسا من التحفظ الأول لأن الالترام بالخضوع للسيد الحاكم يعنى أنه قادر باستمرار على حمايتى أو أن لديه من القوة مايمكنه من أن يفعل ذلك ، فاذا ضعف أو عجز عن مواصلة عمله الرئيسى وهو كفالة الحياة والأمن لرعاياه ، كان للناس أن يتحرروا من طاعته ، ذلك لأن حق الناس الطبيعى فى حماية انفسهم الدفاع عن وجودهم عندما لا يوجد من يحميهم ، هو حق لا يمكن التنازل عنه بأى تعهد (١٣٢١) .

<sup>(</sup>١٣١) الموسوعة الفلسفية المختصرة ، باشراف الدكور زكى نجيب محمود ص ٣٨٩ مكتبة الانجاو المصرية ــ القاهرة عام ١٩٨٢ .

<sup>(132)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 209.

<sup>(133)</sup> Ibid, p. 210.

٤٧ ــ اذا كانت هناك تحفظات على حقوق السيد الحاكم ، فانها تثير سؤالا أكثر شمولا هو الا توجد على صاحب السلطة واجبات تقابل ما له من حقوق ؟! والجواب هو أن هناك فعلا واجبات لكنها لا تقابل هذه الحقوق ولا تنبع منها ، وبعبارة آخرى ليس على صاحب السلطة واجبات لرعاياه ، فهو ليس طرفاً في عقد أو تعهد كما سبق أن ذكرنا ، لكن عليه واجبات تجاه الله ، عليه أن يخضع لقوانين الطبيعة ، عليه أخيراً أن يحقق الهدف من انشاء الدولة : ذلك لأن الدولة لم تنشأ كعاية في ذاتها ، بل قامت لرعاية مصالح المواطنين ، ومن ثم فان من واجبات السلطة الحاكمة أن تحقق هـذه الغاية ، ويمكن تلخيص هـذه الواجبات في الالتزام بالمعنظة على سلامة الشعب ، وأمنه ، وذلك لا يعنى في نظر هوبز المحافظة على الحياة فقط لكن المحافظة على وسيائل الحياة كذاك يقول هوبز: « يعتمد منصب العاهل أو السيد الحاكم سواء أكان ملكاً أو مجلساً على الغاية التي من أجلها أعطيت له الثقة وسلطة السيادة وتم تفويضه لحماية الشعب وسلامته ، وبناء على ذلك فهو مازم بواسطة قانون الطبيعة ويحاسب عليها أمام الله صانع هــذا المقانون وأمامه هو وحده ٠ ولكن السلامة هنا لا تعنى المحافظة المحض على الحياء : بل كل الوسائل الأخرى التي تكفل الدياد ٠٠ ١٥٤١) ٠

٤٨ ــ ويمكن أن نقول أن واجبات السيد الحاكم توجه بصفة
 عامة نحو تحقيق ثلاثة أهداف متميزة لكنها تعتمد كل منها على الأخرى:

أما الهدف الأول: فهو تحقيدة الأمن والأمان Security وحماية السلام من كل الأخطار الداخلية والخارجية ع وله في سبيل تحقيق هذه الغاية أن يجند من يشاء ويفرض الضرائب ويقاتل اذا

<sup>(134)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 295 & English Works Vol 3, p. 322 De Corpore Politico, Vol . 4 p. 213 - 214 and vol . 2 p. 166 - 167.

<sup>(</sup> ۲۵ ـــ هويز )

لزم الأمر ، وان كان لابد له أن يتجنب الحرب التى لا ضرورة لها : كأن يشن حربا من أجل طموح شخص أو غرور كاذب أو مجد فارغ ، أو للانتقام والثار من أضرار تافهة • • الضراء • ولما كان الحاكم يشرف أيضا على الدين فان حماية المواطنين تمتد الى حمايتهم من مخاطر العالم الآخر لا العالم الدنيوى فقط ومن ثم فان عليه واجب اقامة أفضل الأديان في دولته (١٣٦) •

أما الهدف الثانى: فهو تحقيق الرخاء Prosperity فدن واجب العاهل أن يشرع القوانين ، ويصدر من القرارات ما يساعد على تنمية الثروة وزيادتها وتشجيع الزراعة والصناعة ، وصيد الأسماك ، وأن يصدر جميع القوانين التى تحارب البطالة ، والتشريعات المناسبة الخاصة بالزواج والتى تساعد على زيادة البشر (١٣٧) .

أما الهدف الثالث: الذي يجب على العاهل أن يعمل على تحقيقه فهو الانصاف Equity وحسرية المواطن التي لا تضر الآخرين عفمن واجب المحاكم أن يدير العدالة دون تفرقة أو تمييز بين جميع رعاياه يتول هوبز: « ان سلامة الشعب تتطلب من المحاكم ، أو من اللجنة التي في يدها السلطة ، ادارة العدالة بمساواة مع جميع طبقات الناس أعنى أن يعامل المعنى والقوى بنفس العدالة التي يعامل بها الشخص الضعيف والفقير والمغمور ، وبحيث لا يأمل أحد مهما علت درجته في الافلات من العقوبة إذا ما ارتكب اثماً ٠٠ » (١٢٨)

<sup>(135)</sup> T. Hobbes: De Corpore Politico in the English Works vol 4 p. 220.

<sup>(136)</sup> H. Warrender: The Political Philosophy of Hobbes. p. 182.

<sup>(137)</sup> T. Hobbes: De Cive P. 266 - 167 & English Works Vol., p. 176 - 8.

<sup>(138)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 302 & English Works, Vol. 3 p. 332.

## رابعاً \_ أشكال المكومات:

٤٩ ــ تحدثنا فيما سبق عن حقوق السلطة الحاكمة وواجباتها نحو المواطنين ، وهي واجبات أخلاقية لم تنشأ بسبب العقد أو التعهد وانما هي خصوع الحادم لقوانين الطبيعة التي هي أساسا قوانين أخلاقية ، ومن ثم فنحن نجد لدى الحاكم الزاما داخلياً In Foro Interno يحاسب عليه آمام الله وضميره فحسب ، أما المواطن فلديه ضربين من الالزام: الأول أخلاقي داخلي وهو أيضاً الزام « طبيعي » ينشأ بسبب خضوع المواطن ، من حيث هو غرد ، القوانين الطبيعة ، أما الثاني فهو الزام سياسي خارجي In Foro Externo هو الزام « صناعي » نشأ مع تعهد كل مواطن بالمحافظة على الوعد • غير أن هويز لا يذهب الى أن الدول تنشأ عن طريق « عقد اجتماعي » صريع بل هو افتراض منطقي فحسب ، كما أن الدول يمكن أن تنشأ عن طريق الغزو والفتح ، وهو برى أن كثيراً من الدول الحديثة قد نشأت بهذه الطريقة الأخيرة وها هنا يفترض أيضا أن الرعايا قد قدموا وعدا ضمنيا للحاكم الجديد ( الفاتح أو القاهر المنتصر ) بأن يدينوا له بالولاء والطاعة في مقابل المحافظة على حياتهم : ذلك لأنه كان في استطاعته أن يقتلهم جميعاً : « فاذا كان هوبز يدهب الى أن كل اتفاق بين البشر يعتمد على الأقل على التراضي ووجود تعهد صريح أو ضمني حتى أن الفاتح المنتصر لابد أن ينال رضا رعاياه ، الذين لابد أن يكونوا قد وعدوا بطاعته في مقابل عفوه عنهم وعدم قتلهم وكان في استطاعته أن يفعل م بل كان من حقه أن يفعل ذلك مم »(١٢٩) م وغي الحالتين نجد أن لدى المواطن التراماً مردوجاً للطاعة : الأول داخلي أخلاقي طبيعي ، والثاني خارجي سياسي صيفاعي (١١٠) ٠

<sup>(139)</sup> D. D. Raphael : Hobbes : Morals and Politics p. 35 George Allen & Unwin 1967 .

<sup>(140)</sup> John Plamenatz: « Man & Society » P. 126 London Longman Paberback (Seventh Impression 1972).

وم المسيادة فأن انحصرت السيادة في شخص واحد كان ذلك هو النظام الملكي والمديدة أما اذا قام بالسيادة لجنة أو جمعيه النظام الملكي والمديدة الما اذا قام بالسيادة لجنة أو جمعيه أو مجموعة من البشر فهي اما ان تمثل الناس جميعاً : فيكون ذلك هو النظام الديمتراطي والمديدة الله أن تكون اللجنة ممثلة لجانب من الشيعب وليس الشيعب كله ، فذلك هو النظام الأرستقراطي من الشيعب وليس الشيعب كله ، فذلك هو النظام الأرستقراطي المديدة الأنظمة الثلاثة (۱۱۱) • وتلك هي نفسها قسمة ارسيطو المكومات السالحة : الملكية أو حكومة الفرذ الفاضل العادل (۱۲۲) م ثم الأرستقراطية أو حكومة الأقلية الفاضلة العادلة ، وأخيرا الديمقراطية وهي حكومة الأغلبية الفقيرة التي تمتاز بنشر الحرية والمساواة • ويذهب هوبز الي المكومات السابقة بعد أن فسدت ، ولهذا فهي ثلاثة أنظمة أيضا على النحو المتالى :

الطغيان Tyramny وهي حكومة الفرد الظالم والأوليجاركية Oligareny هي حكومة الأغنياء والأعيان (۱۹۲۱) و أما الفوضوية Anarchy فهي حكم الدهماء والرعاع التي تتبع أهواءها المتقلبة وهدفه الحكومات هي نفسها الحكومات الفاسدة عند أرسطو وان كان هوبز يعتمد في تصنيفها على انفعالات السخط وعدم الرضي عند الناس: « فالمواطنون الذين لا يرضون عن الملكية يسمونها حكومة الطغيان ، والذين لا تعجبهم الأرستقراطية يسمونها بالأوليجاركية ، أما الذين يغضبون من الديمقراطية فيطلقون عليها اسم الفوضوية وهي كلمة تعنى

<sup>(141)</sup> D. D. Raphael · op cit. p. 35.

<sup>(142)</sup> T. Hobbes : Leviathan, P. 136 & English Works vol  $3 \ \mathrm{p.}\ 171$  .

نقص الحكومة ، وان كنت أعتقد أنه ليس ثمة انسان يمكن أن يعتبر نقص الحكومة هو نفسه نوع جديد من الحكومة أيا كان شكلها ٠٠ »(١٤٤) .

00 ــ ويذهب هوبز الى أن الاختلاف بين هــذه الأشكان الثلاثة من الحكومات لا يكمن فى السلطة ، بل يعتمد على اختلاف «الصلاحية» ، أو « الأهلية » ، الموجودة عند كل منها لتوفير الأمن والأمان للشعب ، ونشر السلام بين الناس وتلك هى الأهداف التى من أجلها قامت الحكومة ، وربما كانت الحكومة الديمقراطية ، من الناحية العقلية ، أسبق أشكال الحكومات الثلاث ، لأن تجمع الناس لانشاء الدولة هو نفسه ضرب من السلوك الديمقراطي ولا يحتاج الى تحديد زمان التجمع ومكانه لتنشأ الديمقراطية بكامل معانيها (١٤٥٠) .

لكن على الرغم من الأسبقية المنطقية للديمقراطية فان صلاحيتها لنشر السلام والأمن بين الناس ، في رأى هوبز ، اقل من النظام الملكي ، وربما كانت المناقشات العلنية والمجادلات بين « أعضاء اللجنة » في النظام الديمقراطي يجعل قدرتها على حفظ الأمن والأمان اضعف من النظام الملكي ، وهو اهذا يعقد مقارنة بين أشخال المخومات الثلاث وينتهي بتفضيل النظام الملكي رغم انه يعترف في تصديره لكتابه « في المواطن بتفضيل النظام الملكي رغم انه يعترف في تصديره لكتابه « في المواطن كله الذي لم تتم البرهنة عليه بل تقرر على سبيل الترجيح فحسب كله الذي لم تتم البرهنة عليه بل تقرر على سبيل الترجيح فحسب « لقد حاولت ، في معظم الفصل العاشر أن اخلق عند الناس اعتقاداً بأن النظام الملكي هو أكثر أشتال الحكومات الثلاث ملاءمة ، لكن هناك شيئاً واحدا فقط لابد لي من أن أعترف به هيو أنني طوال هذا الكتاب لم أبرهن على ذلك أكني قررته فحسب ، » (181) ،

<sup>(144)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, p. 137 and English Works vol 3, p. 172.

<sup>(145)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 236.

<sup>(146)</sup> T. Hobbes : De Cive , p. 104 and English Works, Vol 2 p. xxii.

٥٢ ــ ويعقد هوبز مقارنة بين النظام الملكي وبين النظامين الآخرين ويقول اننا يمكن أن نلاحظ عدة أمور على النحو التالى:

أولا: اذا أخذنا بنظام الحكم الذى يجعل السيادة لمجلس من الأعضاء أو لجنة (كما هي الحال في النظامين الديمةراطي والأرستقراطي) فاننا نلاحظ أن أعضاء المجلس سيكون لديهم باستمرار صراع بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة ، في حين أن المصلحة الخاصة للنظام الملكي هي نفسها المصلحة العامة أعنى مصلحة الشعب و ذلك لأن الملك يستمد عظمته و ثراءه و قوته من ثراء الشعب و قوته و رفاهيته ، فلا يمكن اللك أن يكون ثريا عظيما آمنا اذا كان شعبه فقيرا ضعيفا وضيعا تفتك به الحاجة والعوز ويمزقه الشقاق والشجار ، ومعنى ذلك أنه من صالح الملك استقرار الأمن والسلم والا تصدعت قوائم عرشه (١٤٧) .

ثانياً: يقترب الملك باستمرار أكثر من المستشارين ، وأصحاب الخبرة ع فهو الذي يعين الأكفاء منهم لادارة دفة الأمور في البلاد نيابة عنه ، ومن هنا فهو يناقش معهم أمور الدولة بهدوء وعمق ، أما عندما تكون السيادة لمجلس أو جماعة من الناس فانهم يناقشون هذه الموضوعات علانية وقد لا يكون الحق والعلم هدف أعضاء المجلس بل الثراء والشهرة ، الخ ، بل قد يعلب الجدل والدجل والمراء على مناقشات الأعضاء في النظام الديمقراطي (١٤٨) ،

ثالثاً: تتسم قرارات الملك بالدوام والثبات والاستقرار ولا تخضع لتغييرات مفاجئة أو هزات نم تكن في الحسبان ، وذلك لأنها لا تخضع

<sup>(147)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 187 and The English works Vol 3 p. 172.

<sup>(148)</sup> Ibid.

الا لما تمليه عليه الطبيعة البشرية أما اصدار القرارات في نظم الحكم الأخرى التي تكون فيها اللجنة أو المجلس صاحبة السيادة ، فانه يتسم بالتقلب والتحديل بل نظراً لتعدد الآراء وانقسام الاتجاهات الفكرية بين الأعضاء (١٤٨) •

رابعاً: لا يمكن للملك أن يختلف مع نفسه بدافع الحسد أو المنفعة الذاتية لكن يمكن أن يحدث ذلك لأعصاء « اللجنة » ، وقد تؤدى هذه الأمور الى نشوب حرب أهلية ٠٠ » (١٤٩) ٠

خامساً: قد يقال ان هناك عيباً أساسيا في النظام الملكي يتجلى ، بوضوح ، في احاطة الانتهازيين والوصولين بالملك التماساً للمنافع التي يحظون بها على حساب بقية الشعب ، ويعترف هوبز بوجود هذه الشعرة في النظام الملكي وان كان لا يستبعد وجودها في النظاميين الآخرين ٠٠ » (١٠٠٠) .

سادساً: ثمة عيب آخر في النظام الملكي هو أن السيادة تنتقل فيه بالوراثة ، ولهذا السبب فانها يمكن أن تنتقل الى طفل صغير أو الى شخص لا يستطيع التمييز بين الخير والشر ، وذلك كله يؤدى الى شيء خطير هو أن استخدام السلطة سوف يكون في يد شخص آخر غير العاهل أو السيد الحاكم ، وقد يكون في يد مجموعة من الأفراد يحكمون باسمه ، وفي مقابل ذلك يذكر هوبز ميزة للنظام الديمقراطي وهو امكان تغيير الحاكم اذا ثبت عدم صلاحيته أو عجزه وعدم كفاءتة القيام بمهامه حدون ثورة عليه (۱۵۱) ،

<sup>(149)</sup> Ibid.

<sup>(150)</sup> Ibid.

<sup>(151)</sup> Ibid.

٥٣ ــ ومن ذلك كله يتصح أن دفاع هوبز عن النظام الملكي ليس جزءا أساسيا من نظرينه السياسية ( وان كان هو نفسه يفضله ، ويبدو أن حب النظام الملكي يسرى عي دماء الانجليزي جميعا!) ــ ومن ناحية آخرى فانه يقدم هـذا الدفاع بغير برهان كما يقول هو نفسه ، وهو ع من ناهية ثالثة ، دفاع مهزوز حما يقول بطرس بحق « لقد كان النظام الملكى عند هوبز مهترًا الى حد كبير ، فتلك هي انجلترا التي عاشها الفيلسوف وفر منها هاربا • لكنه حاول على أقل تقدير في الجانب الذى لم يثبته من كتاباته السياسية طرح اسسئلة سليمة غيما يتعلق بأشنكال المحتومات ، لقد حاول بعض أصحاب البوتربيا Utopians من آمثال أغلاطون أن يركزوا فكرهم على الدولة المثالية • وعلى الحاكم المثالى ، ورغضوا الديمقراطية لأنها تغشل في تحقيق مثل هـدا المثل الأعلى أما هوبز فلم يفعل ذلك قط • لقد كان على يقين من أن الشيء الأول الهام الذى ينبغى توضيحه ونحديده في حقل السياسة ليس هو السؤال : ما هي الدولة المثالية ؟ بل : ما هو أسوا شيء يمكن أن يحدث للانسان ؟ وكان جوابه بغير تردد هو الحرب الأهلية • وربما جاءت دعواه ضد الديمقراطية من ان احتمالات تفاديها لهذا الخطر الداهم أقل يكثير من قدرة النظام الملكي • لكنه كان ، مع ذلك ، على وعي كامل بعيوب النظام اللكي • واذا ما آمنا بأن تهديد الحرب الأهلية أكثر خطورة من التدخل المتعسف في حريات المواطنين م فان تفضيل هوبز للنظام الماكي لا يكون بعير تبرير معقول فليست الديمقراطية في جميع الحالات الشكل المثالي للحكومة ، لكنها تستند غدسب الى أنها أقل في احتمالها بالنسبة للفرد من الأشكال الأخرى للحكومة الأنها تزودنا بطرق دستورية للنخلص من الحكام بغير ثورة لو تحولوا الى أسوأ مما نتوقعنا منه » (۱۵۲) .

(152) R. Peters: Hobbes. p. 238 - 239.

20 - لابد لنا في نهاية هــذا الفصل ان نطرح على أنفسنا هــذا السؤال: أيمكن أن يعد هوبز من الداعين للنظم الجماعية أو اصحاب السلطة الجامعة أو الشمولية Totalitarianism وهو النظام الذي تعد النازية والفاشية ، أمثلته النموذجية ، ويتلخص في القول بان للدولة وحدها قيمة ، وأن الأفراد مجــرد أدوات ووســائل لخدمه الدوله الحق أننا لا ننكر تأثير هوبز الهائل على دعاة النظم الجماعية أو اصحاب المسلطة الجامعة ، لمن ذلك لا يجعله واحدا منهم للأسباب الآتية :

أولا: ان الأساس الذي تقوم عليه الدولة في نظر هوبز هو التعاقد بين الافراد او التعهد الذي يتم بواسطة تنازلهم عن حقهم المطلق في حدم انفسهم ، الشخص أو مجموعة للقيام بهذه المهمة • والاساس التعاقدي يعادى تماما آراء اصحاب السلطة الجامعة التي تنادى عادة بالقومية المتطرفة ، أو العنصرية والعرقية • • المخ •

ثانياً: اذا كان أساس الدولة يقوم على التعاقد والتعهد بين أفرادها فان غايتها هي حماية الأعضاء ونشر السلام والأمن والرخاء والازدهار في حين أن الدولة النازية حاولت تحقيق فكرة « العنصرية » ، بينما حاولت الفاشية الايطالية استعادة أمجاد الامبراطورية الرومانية •

ثالثاً: أصحاب السلطة الجامعة يرفضون تماماً أى ضرب من ضروب المعاونة فهم يتجهون الى حشد السكان لتحقيق المبادىء والمثل المعليا التى يؤمنون بها • فى حين ان هدف الدولة عند هوبز ، كما سبق أن ذكرنا هو حماية المواطنين من الاضطرابات الداخلية والاعتداءات الخارجية ، «وحق الفرد فى حماية نفسه » هو حق لا يجوز التنازل عنه • رابعاً: اذا كان الفرد فى الدولة ذات النظام الشمولى لا قيمة له فان الأمر مختلف عند هوبز الذى يحافظ على ذاته ويصون استقلاله الفكرى ويكن له ولحقوقه احتراماً كبيراً ، فى الوقت الذى يقول فيه موسلينى « فى رأى الفاشية الكل فى الدولة عوليس ثمة قيمة للانسانية أو الروحانية خارج الدوئة • وبهذا المنى تكون الفاشية نظاماً شهمولياً • • » •

خامساً: اذا كان هوبز يتحدث أحياماً عن السيادة التى تتجمع فى يد فرد هو الملك فانه لا يقصر مفهوم السيادة على هذا الفرد لكنه يجيز تجميع السلطة فى يد جماعة أو لجنة أو مجلس ، ومن ناحية أخرى فان الفرد الملك عند هوبز « ليس هو الزعيم » الذى تتحدث عنه الفاشية أو النازية وتضفى عليه من صفات العظمة والعبقرية ما يجعله أقرب الى مرتبة القداسة ا

سادساً: لا جدال أن الهدف الأول من دولة هوبز هو أن تكفل السلام الاجتماعي والأمن للناس: « السلامة للشعب Salus Popuni» كما قال في مقدمة « التنين » ومن هنا فأن الدولة لا تلجأ الى الحرب الا دفاعاً عن النفس ، ولهذا يحرم هوبز على العاهل أن يشن الحرب لأسباب تافهة أو لمجرد الأخذ بالثار ١٠٠ المنخ ، أما الدولة الفاشسية أو النازية فهي تجعل من الحرب قمة الحياة القومية ! ذلك لأنها تقوم على « العنصرية » التي تجعل غيرها من الشعوبها من حقوق! الانسانية وفي مرتبة العضارة ، وبالتالي ليس لها ما لشعوبها من حقوق!

غير أن الفطأ الأساسي الذي وقع فيه هوبز في رأينا ، هو منح الحاكم حقا مطلقا ، وسيادة بعير حد ، وهو ما لا يتفق مع فكرته العقلية عن الدولة ، والواقع أن الصفات التي يضفيها فيلسوفنا على الحاكم كان ينبغي أن تتصف بها الدولة ، ذلك لأن « الآله الفاني » ، على حد تعبيره ، أو التنين الهائل الذي اخترعناه وأطلقنا عليه اسم « الدولة » هو الذي تنازلنا له عن حقنا المطلق في أن نحكم أنفسنا ، وأصبح من حقه أن يعاقبنا اذا ما حنثنا بتعهداتنا وحاولنا أن نعود الى حالة الفوضي الطبيعية السابقة ، ومن ثم تكون الدولة هي الحاكم المطلق وسيادة المتانون هي التي تجب كل سيادة آخري \_ وتاك هي النتيجة المتسقة مع مقدمات هوبز فاذا كانت الثورة على الحاكم تعنى العودة الى حالة الطبيعة فلابد أن يكون الحاكم هو النظام نفسه أعنى الدولة لا مجرد السلطة الحاكمة •

# الفصل الرابع

### « الديـــن »

« لا شيء في هدنا المديث كله ، ولا فيما كتب من قبل في الموضوع ذاته لله عند كلام الله ، أو ضد المادات الطيبة ، وليس فيه ما يقلق الأمن الماء والهذا أعتقدت أنه من المفيد أن يطبع ، وأعتقد أنه يفيد أكثر لو أنه درس في الجامعات فيما لو اقتنع به أولوا الأمر لأن الجامعات هي منابع النظرية السياسية والأخلاقية ، ، ، ) ،

توماس هوبز: في نهاية « التنين » ٠



# أولا \_ موقف هوبز من الدين:

الله المرافقة المرافقة المرافقة المنافقة المنافقة المرافقة المراف

لكن اذا كان هـوبز قد اتهم في حياته بالالحاد من أعدائه ، فان أصدقاء تد روجوا الأسطورة ذاتها ودعموها بطرق مختلفة طوال القرنين التاليين : فالموسوعيون الفرنسيون في فرنسا ، ودعاة المذهب المنفعي في انجلترا الدين أعجبوا بالمذهب الفردي عند هوبز ، وبعقلانيته ومذهبه المـادي ، ومذهبه الآلي ٠٠ الخ - اعتبروا « الحاده » نتيجة مترتبة على أفكاره السابقة فدعموا الفكرة وواصلوا تأييدها دون مناقشـة ٠٠ »(٢) ٠

ويمكن أن نقول ان التشكيك في معتقدات هوبز الشخصية قد بدآ حتى قبل نشر كتاب «التنين» ، فالأسقف برامهول Bishop Bramail بدأ هجومه على هوبز اثر مناقسة حدثت عام ١٦٤٥ ، وفي نفس السنة

<sup>(1)</sup> Quoted by Vharles H. Hinnant: Thomas Hobbes p. 124.

<sup>(2)</sup> Willis B. Glover: God and Thomas Hobbes in . Hobbes studies. Ed., by Brownoxford 1965.

اعترض « روبرت بيلى Robert Baillie » على تعيين فيلسوفنا مدرساً خصوصياً لأمير ويلز نظراً لأفكاره الالحادية » •

٢ ــ والحق أن هوبز لم يكن ملحداً بالمعنى الحرفي للكلمـة ، واذا قبل أن معاصريه كانوا « أقرب » و « أقدر » منا على الحكم على أفكاره ، قلنا ان مؤرخ حياته ـ وحياة الكثيرين من مشاهير عصره « جون أوبرى John Aubrey » وهو صديق حميم للفيلسوف في الوقت نفسه ، لم يكن يعتقد أبدا أن هوبز كان ملحداً (٤) ، ومن الباحثين من يذهب الى أن وجود الملاحدة في القرن السابع عشر في انجلترا كان أكثر ندرة من وجود الشيوعين في الولايات المتحدة الأمريكية في يومنا الراهن (٥) ! ويذهب سير لسلى ستيفين Leslie Stephen الى أننا ينبغي أن نفسر فلسفة هويز تفسيرا الحاديا: « فمذهبه سيكون أكثر وضوحا وأشد اتساقاً ومعقولية لو أننا حذفنا منه اللهوت تماما ٠٠ » (٦) • لكنه ، رغم ذلك ، يتشكك في « عدم ايمان » هوبز بالله ويعتقد أنه من الناحية الشخصية كان مؤمناً • بل يغالي بعض الباحثين من أمثال تيلور ، وهود ، ووارنيدر في ايمان هوبز فهم لا يكتفون بأنه كان من المؤلهة Theism المحقيقيين بل يذهبون الى أن فكرة التأليه Theist جوهرية لفلسفته فهي الأساس الذي تقوم عليه نظريته السياسية ا

٣ ــ والحق أن الصفات التي أطلقها رجال الدين في القرن السابع عشر على هوبز ومؤلفاته ينبغي أن تؤخذ بحدر ، لأن رجال

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق أن ذكرناه في الفصل الثاني من الباب الول عن حياته لا سيما فقرات ٢٤ ــ ٢٦ .

<sup>(4)</sup> John Aubrrey's Brief lives P. 311 - 12 Penguin Books 1978.

<sup>(5)</sup> W. B. Glover : Op. cit. p. 141.

<sup>(6)</sup> Sir Lslie Stephen: Hobbes - London 1928, p. 157.

\$ - والغريب أنه على الرغم من أن هوبز قد أخرج الدين من مجال الفلسفة كما سبق أن رأينا ، فان ثلث كتاباته السياسية تقريبا كان يدور حول مناقشة الدين ، فضلا عن أنه كنب فصولا متعددة يدفع بها عن نفسه تهمة الالحاد ، ويحاول أن يبين لا فقط أنه مؤمن بل أيضا أنه : « مسيحى انجيلى » ( وان كان من الباحثين من يرى أن ذلك كله لم يكن سوى تقية يحمى بها نفسه من الاضطهاد لو كشف عن الحاده!) • ولعل العجب يزول اذا ما عرفنا الجو الفكرى الذى كان سائداً فى انجلترا ابان القرن السابع عشر والذى كان من أهم مظاهره سيطرة المناقشات الدينية • فاذا كان رجل السياسة فى أيامنا هذه لا يدخل الدين فى الدينية الا لكى يضفى على حديثه الجاف، المل لمة روحية ، فان الأمر حديثه الا لكى يضفى على حديثه الجاف، المل لمة روحية ، فان الأمر

<sup>(7)</sup> Chales H. Hinnant: Thomant: Thomas Hobbes p. 124.

<sup>(8)</sup> Willis B. Glover: God and Thomas Hobbes, p. 142.

كان مختلفا في القرن السابع عشر ، حيث كان رجل السياسة والمفكر والأديب ٠٠ الخ ، فضلا عن رجل الدين ، لا يستطيع أن يتجنب في مناقشاته وأحاديثه الالتجاء المستمر الى الاقتباس من الكتاب المقدس لتدعيم موقفه واثبات وجهة نظره بل كانت الانفعالات السياسية والحمية الوطنية يثيرها ويؤججها كنرة الحجج الدينية ، كما أن الحركات الديمقراطية كانت تعبر عن نفسها غي صورة دينية • بل كان العلماء يعتقدون أن المقدم العلمي يعنى أن العلم سوف يكشف يوميا المزيد من « مخلوقات الله » ، ومن ثم يعمل على تدعيم عبادتنا له ، وهدّذا ارتبط الدين بالعادات والتقاليد والمارسات في الحياة اليومية • ولقد لخص « ول ديورانت » الجو الفكرى في انجلترا وما ساده من مناقشات دينية على النحو التالى: « لقد تعددت المعتقدات الدينية في انجلترا في القرن السابع عشر على نحو بالغ الحدة ، فقد ساعدت عملية الاجتهاد ع وتكوين الرأى الفردى على تشجيع الاختلاف بين الشيع والطوائف الدينية ، حتى لقد أحصى أحد المؤلفين ٢٩ طائفة عام ١٦٤١ . وأحصى آخر ١٨٠ طائفة عام ١٦٤٩ فضلا عن الانقسام المعروف بين الكاثوليك والبروتستانت (خان الشمال زراعيا باغلبية ساحقة وكاثوليكيا في معظمه ولو في الخفاء • آما لندن والجنوب فكانت تنمو فيها الصناعة والبروتستانتية بشكل متزايد ) \_ كان هناك الانقسام الحاد داخل البروتستانت الى انجلين ومشخيين ، وبيورتان ، ثم انقسام البيورتان الى مستقلين يحلمون بالجمهورية والكويكرز الذين يعارضون المسرب والعنف وهنف الايمان ، والانفصاليين والباهثين والمشاغبين والمنشقين • • الخ • حتى لقد شكا أحد أعضاء البرلان من أن الحرفيين كانوا يقيمون المنابر للتبشير بعقائدهم المتحمسة ، ومنهم من يعلف مطالبه الاقتصادية والسياسية بنصوص من الكتاب القدس (٩) · ولقد

<sup>(</sup>٩) ول ديورانت « قصة الحضارة » الجزء ٢٨ ( الجزء الأول من المجلد السلبع ـ بداية عصر العقل ) ص ٢٧٦ ترجمة محمد على أبو دره ومراجعة على ادهم ـ لجنة التآييف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٧٥ .

واكب ذلك كله ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية مما أدى الى ظهور تيار تجسد فى جماعات دينية كثيرة انشقت على الكنيسة القائمة فى انجلترا وعملت على تمرد أوسع ضد النظام الأبوى البطرياركى المقائمة فى انجلترا والى تدعيم حرية الفرد حتى قيل ان هذه الحقبة هى الفترة العظيمة للمذهب الفردى Individualism فى انجلترا •

غير أن هـ فه القيادات الجديدة لم تنضح وتتميز الا عند أولئك الذين يفكرون تفكيرا نظريا مجردا ، كان توماس هوبز هو أحد المفكرين، ومن هنا كان استبعاده الصارم للاهوت من مجال الفلسفة ليس سوى محاولة لنحديد خريطة مناسبة لمجالى المعرفة والايمان ، ومن هنا لخص هوبز أســباب نشاة الدين والخرافة ، كما ناقش أسس المعتقدات الدينية وكذلك المصطلحات التى استخدمها الكتاب المقدس : « أننا نادراً ما نضع في اعتبارنا أن ما يقرب من ٢٧١ صفحة من مجموع صفحات التنين البالغ عددها ٢١٤ تعالج موضوعات دينية ، وهي مدعومة ببراهين مفصلة واقتباسات مستمدة من الكتاب المقدس يدافع فيها هوبز عما نخصلة واقتباسات مستمدة من الكتاب المقدس يدافع فيها هوبز عما الكاثوليكي والبروتستانتي ، غير أن موقفه لم يكن مماثلا تماماً لموقف ميكافللي ، اذلم يؤثر كثيرا الشــكلات الدينية ، وانما نظر الى الدين ميكافللي ، اذلم يؤثر كثيرا الشــكلات الدينية ، وانما نظر الى الدين ببساطة على أنه صورة نافعة من صور التماسك الاجتماعي التدعيم ببساطة على أنه صورة نافعة من صور التماسك الاجتماعي التدعيم الوطنية وتعزيزها عند الناس » (١٠) ،

مجدداً في فهمه للدين ، وهو ان كان قد استبعد الدين من مجال الفلسفة مجدداً في فهمه للدين ، وهو ان كان قد استبعد الدين من مجال الفلسفة فذلك لأنه أراد أن يحدد الفرق بين مجال « المعرفة » ومجال « الايمان » ، وفضلا عن ذلك فان الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية فهو مذهب في القانون لا مذهب عن المحقيقة ، يقول في رسالة اهداء بعض كتبه الى الملك

<sup>(10)</sup> Richard Peters . Hobbes, p. 241 - 242 .

شارل الثاني « ان الدين ليس فلسفة بل هو قانون » (١١) • وهو بوصفه فيلسوفا يضع الأسس التي ينبعي أن تقام عليها الدولة القوية المتماسكة ، فان ما يهمه هو أن ينظر الى السلطة التي تعمل على المحافظة على الدولة وبواسطتها تتحول المعتقدات الدينية الى قوانين سياسية •

# ثانيا: نشأة الدين:

٣ - الانسان ع في نظر هوبز ، هو وحده الحيوان المتدين ، فلا دين لدى الكائنات الحية الأخرى ، واذا كانت « ثمرات الدين » لا توجد الا عند الانسان ، غان بذور الدين لا توجد أيضاً الا عند الانسان دون الحيوان (١٢) ، والسبب أن الانسان يتميز عن بقية الحيوانات الأخرى بمجموعة من الخصائص ذات المستوى الرفيع وهي على وجه التحديد أربعة حصائص لا توجد عند أي موجود آخر من الكائنات الحية (١١) ، ومن هذه الخصائص تظهر أربعة أسباب لنشأة الدين - فما هي الخصائص التي يتميز بها الانسان دون الحيوان ؟ الدين - فما هي الخصائص التي يتميز بها الانسان دون الحيوان ؟ يمكن أن نلخصها في ايجاز على النحو الآتى :

أولا: يتميز الانسان عن بقية الحيوانات بحب الاستطلاع أو الرغبة في معرفة العلل ، فهو طلعة للبحث عن أسباب الحوادث التي يجدها أمامه: « ويصرف الانسان النظر عن المعلول لكي يوجهه نحسو التماس العلة ، ثم البحث عن علة لهذه العلة ، حتى ينتهي بالضرورة في خاتمة المطلف الى فكرة مؤداها أن ثمة علة ليس لها أدنى علة سابقة لأنها أزلية فيصل الى ما اصطلح الناس على تسميته باسم « الله » ، وهكذا فحد أنه يستحيل أن يقوم المرء بأي بحث عميق في العلل الطبيعية ،

<sup>(11)</sup> Thomas Hobbes: The English Works, Vol. 7, p. 5.

<sup>(12)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, P. 199 and The English Works Vol 3 p. 94.

<sup>(13)</sup> Ibid.

دون أن يجد نفسه مدفوعاً عن هذا الطريق نفسه نحو الاعتقاد بأن ثمة الها أزلياً واحداً ٠٠ »(١٤) .

ثانيا: الانسان هو المحيوان الوحيد القادر على ملاحظة ظهور الشيء واختفائه ع ومن ثم فهو قادر على معرفة أن الأشياء المتى نظهر بداية ، وبالتالى يعرف أن ما له بداية لابد أن يكون له سبب هو الذى حدد توقيت ظهوره فجعله يظهر وقتما ظهر بدلا من أن يتأخر عن ذلك أو يتقدم .

ثالثا: على حين أنه لا توجد سعادة أخرى للبهائم سوى الاستمتاع بطعامها اليومى ، والتعوط ، وممارسة الجنس ، ولما كان لديها قدر ضئيل أو منعدم ، من الاستبصار بالزمن المقبل ، لعدم قدرتها على الملاحظة أو تذكر النظام والترتيب فيما نراه من أشياء ، فان الانسان يلاحظ كيف ظهرت حادثة ما الى الوجود بواسطة حادثة أخرى ويتذكر فيهما المقدم والنالى ، وعندما لا يستطيع أن يؤكد لنفسه الأسباب فيهما المقدم والنالى ، وعندما لا يستطيع أن يؤكد لنفسه الأسباب الصحيحة للأشياء ، فانه يفترض لها أسبابا أخرى يعتمد فيها على خياله أو على ثقته فى الآخرين سواء أكانوا من الأصدقاء أو من هم أكثر منه حكمة (١٥) ،

رابعا: أما الخاصية الرابعة فان هوبز يذهب الى أنها هي نفهمها. مشتقة من الخصائص السابقة ، وهي « الخوف » أو « القلق » الذي ينتاب الانسان لا سيما عندما يتأكد أن هناك أسبابا للأشياء جميعاً ما ظهرت منها في الحاضر وما سوف يظهر في المستقبل ، قانه يستحيل

<sup>(14)</sup> Thomas Hobbes: Leviathan, P. 129 and The English works vol. 3, p. 94.

<sup>(15)</sup> T. Hobbes : Leviathan p. 129 & English Works vol 3 p. 94.

عليه أن يتجنب القلق الدائم مما لا يعرفه من أسباب ويظل الخوف المستمر والقلق الدائم ينخر في قلبه حتى تصبح حالته هنا أشب بحالة برومثيوس Prometheus الذي سرق النار في الميثولوجيا اليونانية وحملها الى البشر، فعاقبه زيوس Zeus كبير الألهة بأن قيده في صخرة في أحد جبال القرقاز Caucasus وأرسل نسراً كبيراً ينهش من كبده ، وكلما التهم جزء بالنهار يعود فيصلح من جديد بالليل حكذلك الانسان ينخر الخوف من الوت في قلبه طوال النهار ولا يرتاح أو يتوقف هذا القلق الا أنناء النوم (١٦) ،

٧ ــ هـذه الخصائص البشرية الأربعة تؤدى الى ظهور أربعة أسباب لنشأة الدين غلما كانت رغبة الانسان في معرفة أسباب الأشياء رغبة جامحة ، ولا سيما معرفة أسسباب الخسير والنسر والطسوالع الحسنة أو السيئة ، غان هــذه الرغبــة النهمة كثيرا ما يصعب السباعها أى أنها لا ترتوى تماما ، في الأعم الأغلب ، لأنه لا يستطيع أن يقف دائماً على أسباب كل شيء ، لكن الانسان في مثل هـذه الحالة لا يقبل أن يعترف بجهله ، بل ولا يرخى لنفسه مثل هـذا الجهل فيتجه الى خلق الأسباب التي لا يعلمها ، والى اختراع مثل هـذا الجهل فيتجه الى خلق الأسباب التي لا يعلمها ، والى اختراع وذلك لأن تجربته أقنعته أنه لا شيء يحدث في هذا العالم بعير سبب (١٧) ومعنى ذلك أن الجهل بمعرفة الأسباب ، هو أحد الأسباب الرئيسية في نشأة الدين ،

٨ ــ ويصاحب الجهل بالأسباب ، عادة الخوف الدائم الذى يخلق لنفسه موضوعاً معيناً يخلف منه الانسان تماما كما يحدث في حالة الظلام الدامس! فلما كان المرء لا يرى أمامه شيئاً ، فانه يخلق بخيساله

<sup>(16)</sup> Ibid, p. 130, & English Works Vol 3 p. 95.

<sup>(17)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 130 and English Works Vol. 3. p. 95.

« قوة » ، أو فاعلا غير مرئى ـ وهو موقف يعد مثالا صادقا لما قاله أحد الشـعراء القدامى من أن « الخوف البشرى هو الذى خلق الآلهة لأول مرة » ، وان كان الشـاعر يتحدث هنا عن تعدد الآلهة عند الوثنيين Gentiles أما الايمان باله واحد أزلى ، لا متناه ، قادر على كل شىء ، فانه يمكن أن يكون تد استمد من رغبة الناس فى معرفة أسباب الأجسام الطبيعية ، أو قواها وعملياتها المتعددة » (١١) .

وهكذا نجد أن هوبز يتفق مع كثير من المفكرين في قولهم ان « الخوف » من ظواهر الطبيعة ومن المجهول كأن عاملا أساسيا غي نشأة الديانة البدائية ، بل أن منهم من يذهب الى أن الديانات السماوية نفسها قد لجأت الى تخويف الناس من عذاب النار ، وما يلقاه الكافر من أهوال المجميم !

٩ - الخوف البشرى ، اذن ، يحتاج الى موضوع معين ولهذا يخلق الخيال هذا الموضوع فى صور قجوهر شفاف أو فاعل غيرمرتى أقرب مايكون الي الجوهر الذى منه كانت « النفس » البشرية ، فهى من ذلك النوع الذى يظهر فى الأحلام أو ينعدس فى المرآة ٠٠ الى آخر تلك المفلوقات الخيالية التى يخلقها النخيال البشرى ، ويظن الناس أنها جواهر حقيقية الخيالية التى يخلقها النخيال البشرى ، ويظن الناس أنها جواهر حقيقية ذات وجود حقيقى مستقل ، ومن ثم تراهم يطلقون عليها اسم الأشباح ذات وجود حقيقى مستقل ، ومن ثم تراهم يطلقون عليها اسم الأشباح وهى تتميز بقدرتها الخارقة اعى الظهور والاختفاء وقتما نشاء (١٩٠٠ وهكذا أصبحت « الأشباح فى نظر هوبز السبب الثالث من الأسباب وهكذا أصبحت « الأشباح فى نظر هوبز السبب الثالث من الأسباب

الجواهر على المن كيف يمكن أن تعمل هدده الأشباح ، أو هدده الجواهر غير المرئية ؟ الجواب أنها لا تظهر أعمالها على نحو مباشر بل تلجأ الى

<sup>(18)</sup> Ibid.

<sup>(19)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 131 and English Works Vol. 3. p. 96.

الكشف عن أفعالها للناس عن طريق النذر ع والعلامات ع والبشائر ع وغير ذلك من الظواهر التي تسبق وقوع الأحداث رغم أنه قد لا توجد رابطة واضحة بينهما ، وهذا هو السبب الرابع في رأى هوبز لنشأة الدين ، وهو يلخص ذلك كله في عبارة جامعة يقول فيها! : « في هذه الانتياء الأربعة وهي فكرة الأشباح ، والجهل بالأسباب الذانية ع وعبادة ما يخاف منه الناس . واعتبار الأشسياء العرضية العابرة بمثابة النذر أو البشائر ـ تكمن البدره الطبيعية للدين ، وبفضل خيالات الناس المختلفة وأحكامهم ، وانفعالاتهم تطورت ألى ألوان من الطقوس والثني بلغت من التعدد والاختلاف حدا جعل بعض الشعائر التي بلغت من التعدد والاختلاف حدا جعل بعض الشعائر المقدسة عند قوم ضربا من السخف عند قوم آخرين ، و (٢٠) .

۱۱ ــ تلك هي « البذور الطبيعية » لنشأة المدين ، فيما يرى هوبز ، فير أن هــذه « البذور » تنمو وتتغذى من مصدرين يؤديان في النهاية التي ضربين من الدين :

الأول : الاختراع الطبيعى للانسان الذى يقود ألى الخرافة وعبادة الطبيعة عند الوثنيين •

والثانى: أوامر الله ووصاياه وتوجيهاته والنوعان معا يستهدفان غايه واحدة هى الحصول على ثقة الناس وطاعتهم ع ونشر السلام والمحبة ، والقامة المجتمع المدى والنوع الأول يعبر عن جانب من السياسة البشرية ويعلم جانيا من الواجب كان يطلبه الملوك الأول من رعاياهم و أما الدين من النوع الثانى فهو السياسة المقدسة وهو يشتم على أوامر لأولئك الذين أصبحوا رعايا في مملكة الله(٢١) و وباختصار

<sup>(20)</sup> T. Hobbes Leviathan p. 132 and English Works, Vol 3. p. 97.

<sup>(21)</sup> Ibid, p. 132 - 133 .

هناك نوعان من الديانات: الديانة البدائية الوثنية وما تشتمل عليه من خرافات ، ثم الدين الحقيقى المنزل من عند الله .

١٢ - أما المعبودات التي عبدها الانسان ، في الديانة الوثنية ، فهى فى رأى هـوبز تكاد لا تقع نحت حصر فجميع قوى الطبيعة عير المرئية كانت موضع تقدير عند الوثنيين اما لأنها الله أو لأنها شيطان. وفضلا عن ذلك فقد اختلق شعراؤهم أرواها تسكن ظواهر الطبيعة وتسيطر عليها • حتى مادة العالم التي لا شكل لها كانت إلها واتخذت اسم « العماء Chaos » كذلك كانت السنماء ، والمحيطات والكواكب ، والنار والتراب ، والرياح ٠٠٠ كلها آلهة ٠ كما أنهم الهوا: الرجال والنساء ، والطير ، والتمساح ، والعجل ، والكلب ، والحية ٠٠ وملاوا أماكن كثيرة بالأرواح واطلقوا عليها اسم الأرواح الحارسة Demons (۲۲) • ويذكر هويز في تفصيل مسهب انواع الأرواح والألهة الموجودة في دَل مكان • وهو يعتمد اعتمادا أساسيا فيما يذكره على الميثولوجيا اليونانية : فالسهول مثلا ، مليئة بروح الآله بان Pan ( وهو اله ااراعي والرعاة في الميثولوجيا اليونانيه ) والساطير Satyr ( الهة الغابات عند اليونان ) والحوريات Nymphs ( الهة ثانوية في الميثولوجيا القديمة للمروج الخصراء ) والبحار مليئة بالتريتون Tritons ( آله البحر عند اليونان وهو جسم رجل مع ذيل سمكة ) • وفي كل بيت هناك آلهة الأسرة Lares وكل انسان غرد له جني أو حارسه الخاص Genius حتى الجحيم له حارسه اليقظ المخيف سيبيوس Centiles ( كلب دو ثلاثة رؤس زعمت الميثولوجيا اليونانية أنه يحرس بوابة الجحيم ) + وفي الليالي المظلمة تمتليء جميع الأماكن بأرواح الموتى Lemures وتظهر مملكة الجنيات والكائنات المرعبية Bugbears بل ان القدماء ، في رأى هوبز ، قد احتفوا

<sup>(22)</sup> Ibid.

التقديس ، واقاموا العابد لجرد احداث عارضة أو أمور معنوية أو كيفيات خاصة مثل الليل والنهار ، والزمان والسلم ، والحب ، والفضيلة والشرف والحسحة والثقة ١٠ الخ ٠ حتى الذكاء البشرى وما يبدعه جعلوا له آلهة خاصة هي ربات الفنون Muses أما جهلهم الخاص فقد اطلقوا عليه اسم هر المط rorum ورغبانهم اللتهبة باسم كيوبيد ليونا وغضبهم العنيف اسم الأرواح المنتقمة Furies وعلى أعضائهم الجنسية اسم بريابوس Priapus (اله القوة التناسلية عند الذكور في الميثولوجيا اليونانية ) ووصموا المدنسات باسم الأرواح الشريرة المدنسات باسم الأرواح الشريرة المدنسات باسم

١٣ – معنى ذلك أن هناك نوعين من الدين : الأول الوثنى أو البدائى أو الخرافة بصفة عامة ، الثانى الدين الحق أو المنزل أو الموحى به ولكن الأساس واحد لكليهما فى الطبيعة البشرية وأعنى به « البذور الطبيعية » التى سبق أن تحدثنا عنها ـ يقول هوبز فى عبارة بارعة غنية المضمون « المخوف من القوى غير المرئية التى اختلقها الذهن البشرى أو تخيلها من الحكايات المشروعة علنا هو الدين فان كانت غير مشروعة فهو المخرافة و وعندما تكون القوة المتخيلة هى حقاً كما تخيلناها فان ذلك يكون الدين الحق و وهذه العبارة بالعة المجرأة فى صراحتها ، لا سيما اذا ربطنا بينها وبين عبارات أخرى لهوبز يذهب فيها الى أننا لا نستطيع أن نؤكذ من الناحية العقلية شيئاً من صفات الله ، والمعتقدات الدينية ليست صادقة أو كاذبة ع كما هى الحال فى قضايا الهندسة ، بل هى تعبيرات عن العبادة تقوم على ثقتنا مى الشخص الذى يشرحها أو يعرضها علينا و ويستطرد هوبز فيقول : « انه يستحيل على البشر أن يكونوا فى أذهانهم عن الله فكرة تجى النه يستحيل على البشر أن يكونوا فى أذهانهم عن الله فكرة تجى

<sup>(23)</sup> Ibid, p. 133 - 134 and Eng. Works Vol 3 p. 99 - 100.

<sup>(24)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 91 - 93 and English Works Vol 3 p. 45.

مطابقة تماما اطبيعته • كما أن الرجل الأكمه أو المولود أعمى حينه يسمع الناس يتحدثون عن تدفئة أجسامهم بالنار ، وحينما يشعر بالدف هو نفسه عند اقترابه من النار ، قد يتصور بكل سهولة ، أو قد يؤكد لنفسه بكل يقين أن ثمة شيئاً يطلق عليه الناس اسم « النار » ، وأن هذا الشيء هو حالة الدفء الذي يحس بها ، ولكن دون أن يكون في وسعه تخيل شكلها ، أو تكوين فكرة في ذهنه عنها كتلك التي يكونها أولئك الذبن يرونها ••• » (١٠٠) •

#### \* \* \*

### ثالثاً: وجود الله وطبيعته

12 سبق أن ذكرنا أنه يصعب أن نقول ان هوبز كان ملحداً بأى مقياس من المقاييس ( اللهم الا اذا أخذنا بالنظور الذى يتبناه رجال الدين والذى يقول كل من ليس معناه فهو علينا ! أعنى كل من لا يؤمن بأفكارنا فهو كافر ! ) لكن المسكلة لا تقف عند هذا الحد ، فعلى الرغم من أن هوبز كتب كتابات كثيرة جدا في فلسفة الدين ، وكان المرء يتوقع أن ينون موقفه من الدين ووجهة نظره في الأمور الدينية واضحة ، فان العكس هو الصحيح ، كما أن الخلاف حول تفسير موقفه من الدين عند شراحه ونقاده على حد السواء ظل عنيفاً منذ عصره حتى يومنا الراهن (٢٦) ، يقول جلوفر « ما أن نصل الى معرفة الله حتى يظهر الشك عند هوبز بوصفه المقابل لتسليمه بالمسيحية ، فكثير من أقواله عن معرفةنا العقلية بالله يحطمها شكه ، واعتماده على فكثير من أقواله عن معرفةنا العقلية بالله يحطمها شكه ، واعتماده على

<sup>. . (25)</sup> T. Hobbes Leviathan P. 128 and English Works Vol 3. p. 92 - 93.

<sup>(26)</sup> Ronald Hepburn: Hobbes and the Knowledge of God p. 85 in : ( Hobbes and Rousseau - ed . by M. Cranston & R. Peters - New York 1972 ) .

الايمان ، أكثر من اعتماده على العقل ، ولهذا غلم يكن هوبز هنا واضحاً كما عودنا ٠٠٠» (٢٧) .

هذ \_ ولعل جانباً من غموض الفكرة الدينية عن الله عند هوبز يرجع الى أنه حاول أن يوفق بجراته العقلية المعتادة بين ضربين من التاليه Theism اشتمل عليهما التراث الديني العقلي لأوربا الغربية • أما النوع الأول : فهو الناليه الذي ظهر وتطور من عقلانية اليونان ، وكان الله فيه كاملا ، لا يتغير ، فعلا محضاً بلا امكان للفعل ، ومع ذلك فهو اله غير شخصى ، كما هي الحال في اله أرسطو الذي لا يكترث بِمَا يَحِدَثُ فَي العالم ، وإلنوع الثاني : هو التاليه الذي جاء به تراث الكتاب المقدس أعنى التراث اليهودي والمسيحي وكان ألله فيه شخصاً ، خالقاً مسيطراً على الطبيعة على نحو مباشر كما أنه يتجلى عن طريق أَفعاله ع في التاريخ ، ويرتبط بعباده ارتباطا وثيقا ، وهو أقرب اليهم من حبل الوريد ، وهذان الفهمان الله لا يمكن التوفيق بينهما • ولقد أدرك بسكال B. Pascal ببصيرته النافذة هذه الحقيقة ، ولهذا وضع تمييزاً حاداً بين اله الفلاسفة ، واله ابراهيم واسحاق ويعقوب ، ومعظم الصعوبات الموجودة في اللاهوت المسيحي ترجع آلى التناقض القائم بين هذين الضربين من التأليه (٢٨) ، ولقد وقع هوبز في شراك هـ ذه المتناقضات ورغم جهوده الجبارة التي تستحق أن تقارن بجهود اللاهوتيين ، فانه لم يصل قط الى موقف متسق ، فقد كان يميل ميلا قوياً الى تراث الكتاب المقدس وكان واعياً ، فيما يبدو ، ببعض التناقضات في كثير من السياقات لكنه لم يدرك ، في الأعم الأغلب ، أن هناك شعرة بين السبب غير الشخى لجميع الأشياء والشخص السيد الذى يكون يسبب قوته « الملك ، والاله ، والأب » كما أنه كان ، من ناحية أخرى على وعى بمشكلة ارتباط النشاط الدينامي لله الذي يأمر ويتجلى

<sup>(27)</sup> W. Glover: God and Thomas Hobbes p. 163

<sup>(28)</sup> Ibid

بأغعاله فى التاريخ ، بالله الذى لا يتغير والذى يستلزمه مذهبه الحتمى ، والحل الذى قدمه هام رغم عدم كفايته ، وهو أن أفعال الله الحاضرة تخهر مقاصده ونواياه الأزلية (٢٩) .

۱۸ ــ أما بالنسبة لوجود الله فان براون K. C. Brown يذهب الى أننا نجد مجموعة من الأدلة الغائية متناثرة في كتابات هوبزع ذالت أن فيلسوفنا يذهب الى أننا نستطيع ان نعرف أن الله موجود بنور العقل الطبيعي ، كما أنه يرى أن الاستدلال الغائي هو الصورة الأساسية للتدليل على وجود الله • ويرفض بروان ما يذهب اليه شــتراوس Strauss من أن هـذه الأدلة ليست سوى بقايا من التراث الديني القديم وأنها تتناقض مع فلسفة هوبز كلها (٢١) • والحق أننا نجد هنا مثلا لغموض موقف هوبز الذي أشرنا اليه مند قليل ع فهو عندما أراد تحديد هجال العقل الفلسفي استبعد اللاهوت ، على اعتبار أن موضوع العقل الفلسفي هو الجسم الذي نسنطيع تصور أصله ومنشآه أو القابل للحل والتركيب ، فاذا تصورنا الله على أنه أزلى ، لا منشأ له ، ولا يمكن الإحاطة به أو سبر أغواره ، فلايد من استبعاده من مجال الفلسفة • غير أن هوبز في بعض المواضع الأخرى من مؤلفاته يتحدث عن العقل الفلسفي بوصفه قادراً على اثبات وجود الله : « بنور ألعقل الطبيعي نستطيع أن نعرف أن الله موجود »(٢٢) • وربما قيل ان السياق الذي وردت فيه هـ ذه العبارة \_ وهو مناقشة القسم يجعلها ملاحظة عابرة ،

<sup>(29)</sup> W. Glover: Ibid.

<sup>(30)</sup> K.C. Brown: «Hobbes Grounds For Belief in Deity»: Article in Philosophy 1962.

<sup>(31)</sup> Ibid.

<sup>(32)</sup> T. Hobbes: De Cive p. 132 & The English Works Vol 2. p. 27.

لكنها فى الواقع ليست الأشارة الوحيدة ، فلقد كتب هوبز الى الأسقف برامهول Bishop Bramhall يقول: « هناك اتفاق بيننا على أن العقل الطبيعى يملى علينا وجود الله » (٢٢٠) •

۱۷ — وييدو أن جل هـ ذا التناقض الظاهرى هو التفرقة بين وجود الله وطبيعته : فوجود الله يدخل ضمن مجال العقل الفلسفى الذى يستطيع ، بطرق ستى أن ييرهن عليه • أما طبيعة الله فهى التى تضرج عن نطاق العقل لأنه لا يمكن ادراكها أو الاحاطة بها أو فهم كنهها المستضيع أن ندرك طبيعة الله القادر على كل شيء فان ذلك يعنى أننا لا نستطيع أن نكون فكرة أو تصوراً على كل شيء فان ذلك يعنى أننا لا نستطيع أن نكون فكرة أو تصوراً عن الله ، وبالتالى فان كل صفاته تشير الى عجزنا ، وتدل على نقص قدرتنا التصور أى شيء عن طبيعته فيما عدا القول بأن الله موجود فحسب (٢٦) • ومعنى ذلك أن الشك عند هوبز فيما يتعلق بمعرفتنا بالله ، وما يسميه البعض « باللاأدرية » عنده (٢٥٠) • انما ينصب على طبيعة الله وصفاته لاعلى وجوده فنحن نستطيع أن نعرف أن الله موجود ، لكنا لا نستطيع أن نعرف ما هو لأننا لا علم لنا باللامتناهى • وسوف نعود الى هـذه الفقطة بعد قليل •

١٨ ــ لكن الا يجوز أن نقول ان وجود الله صفة من صفاته ؟! ان هوبز في بعض النصوص لا يقابل بين وجود الله الذي نستطيع أن

<sup>(33)</sup> T. Hobbes: The English Works Vol 4, p. 293.

<sup>(34)</sup> Ibid, p. 59.

<sup>(</sup>٣٥) قارن ما يقولنه سورنى « أن نظرية هوبز عن الله يمكن أن نسميها بالتعبير الحديث لا أدرية Agnostic » أنظر « تاريخ الفلسفة البريطانية حتى عام ١٩٠٠ .

W. R. Sorley: A History of British Philosophy to 1900, p. 67 Cambridge University Press, 1965.

نصل الى معرفته بالعقل الطبيعى ، وصفات الله التى لا نستطيع أن ندرك كنهها ، بل نراه يدخل الوجود فى زمرة الصفات الالهية ، ومن ثم تصبح المقابلة بين صفات الله التى يستطيع العقل البشرى أن يصل الى معرفتها ، وصفات الله التى يعجز هذا العقل عن الوصول اليها ، ولقد أدت هذه الفكرة بهوبز الى أن يصل الى حدود الدليل الانطولوجى على وجود الله ٠٠ » (٢٦) ، فنحن نراه يقول : « سوف أبدأ بالحديث عن صفات الله ويبدو من الواضح أننا ينبغى أن ننسب الوجود الى الله ذلك لأنه لا يوجد انسان قط لديه استعداد لاحترام وتبجيل ما يعتقد أنه غير موجود ٠٠ » (٢٧) ليس ثمة سوى اسم واحد يدل على تصورنا الطبيعته وذلك هو : أنا أكون ٠٠ » (٢٨) ويشير هوبز بالعبارة الأخيرة الى الجواب الذي أجاب به الله على موسى عندما سأله عن اسمه : « أنا أكون ما أكون ما أكون ٠٠ » (٢٨) ومعنى ذلك أن تفكير هوبز يتأرجح بين أهيه أرسلنى اليكم » (٢٩) ، ومعنى ذلك أن تفكير هوبز يتأرجح بين تقديم توضيح التفكير الدينى الطبيعى عن الله ، والدليل الانطولوجى تقديم توضيح التفكير الدينى الطبيعى عن الله ، والدليل الانطولوجى

<sup>(36)</sup> Ronald Hepburn: Hobbes and the Knowledge of God p. 90.

<sup>(37)</sup> T. Hobbes Leviathan P. 315 - 316 & English works vol 3p. 351 - 352.

<sup>(</sup>٣٨) سفر الخروج — الاصحاح الثالث آية ١٤ ، و « أههية كلمة عبرية معناها « الوجود » — قارن ما يقوله انزسكوت » آه ياالها! عندما سألك موسى بوصفك أعظم الحكماء حمّاً ، بأى اسم ينبغى عليه أن يسميك لبنى اسرائيل ، ولأنك تعرف ما الذى يمكن أن يتصوره عنك العمل الفانى كشفت له عن اسمك المبارك . أهيه الذى أهيه « — أنا الوجود — أنا أكون ما أكون » اتينى جلسوث روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ص ٧٨ ترجمة د ، امام عبد الفتاح دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة سنة ١٩٧٤ ،

<sup>(39)</sup> Ibid: De Cive p. 300 English Works Vol 2 p. 216.

بالمعنى الدقيق للكلمة ااذى يبرهن على وجود الله من تصور كماله ولم يطور هوبز الاحتمال الثاني باتساق ٠٠ » (٤٠) ٠

١٩ ... غير أن ذلك لا ينفى أننا نستطيع أن نجد عند هوبز أدلة أخرى على وجود الله فهو كثيراً ما يتحدث عن الله بوصفه السبب النهائى Ultimate Cause Ultimate Cause للعالم فالله هو القوة الأولى لجميع القوى ، وهو السبب الأول لجميع الأسباب ، وهو ما يتصوره الناس جميعا تحت اسم الله بما فى ذلك الأزلية ، والقدرة على كل شىء (١٠) • ولابد لنا من أن نفترض موجوداً لديه القدرة على ايجاد الأثسياء ، على أن يكون هدذا الموجود أزليا liternal لأنه ما لم يكن كذلك لاحتاج الى شىء آخر أسبق منه • • الى أن نصل الى ما هو أزلى ، أعنى الى القوة الأولى الجميع القوى والسبب الأول اكل الأسباب (٢٤) • ومثل هذا الدليل يتفق مع فكرة الضرورة عند هوبز فالله هو « الحلقة الأولى » فى سلسلة من السببية الضرورية « اننا نفهم من كلمة الله أنه علة العالم » (٢٤) •

وصفاته فيذهب هوبز الى أنها أمور لا يمكن الاحاطة بها أو ادراكها فيذهب هوبز الى أنها أمور لا يمكن الاحاطة بها أو ادراكها الدوس المسبخ الله عنول : « من يريد أن ينسب لله صفة يؤكدها العقل الطبيعي ، فان عليه اما أن يستخدم صفات سلبية مثل لا متناه ، وأزلى ، ولا يمكن الاحاطة به ، أو صفات دالة على صيغة أفعل التفضيل مثل الأعلى ، وما شابه ذلك أو صفات نكره مثل خير ، وعادل ، ومقدس وخالق ، كما لو كان يريد أن يعلن أنه لا يعرف من هو ، وانما يريد أن يعبر الى أى حد نحن وعلى رغبتنا في استعداد لطاعته ، وتلك علامة على التواضع ، وعلى رغبتنا في

<sup>(40)</sup> Ronald Hepburn : op. cit.

<sup>(41)</sup> T. Hobbes: The English Works vol 4 p. 59 - 60.

احترامه بقدر ما نستطيع ، لأنه ليس ثمة سوى اسم واحد يدل على تصورنا لطبيعته وهو : أنا أكون ٠٠ »(٤٤) • أما إذا تحدثنا مثلا عن حكمة Wisdom الله ، هذلك يعنى أننا نتحدث عن صفة لا يمكن ادراك كنهها تصف طبيعة لا يمكن ادراك كنهها أيضا • والتفلسف حول هذه الصفات لابد أن يؤدى بالضرورة الى أغوار سحيقة من الظلام والعموض . وهدذا هو السبب في أن كتابات الفلاسفة المدرسيين امتلات باسماء وصفات لا معنى لهــا مثل « الروح اللامادي » ، « والآن الأزلى » وما شابه ذلك • والعريب أن هوبز يطالبنا بأن نقتصر في أحاديثنا عن الله على ما يذكره الكتاب المقدس ، فحتى ان كان لا يمكن فهمه أو ادراكه « قبلناه وهو هنا يلجأ الى التفرقة بين ما لا يمكن فهمه أو الإحاطة به من « الكلمات » ، وما لا يمكن فهمه أو الاحاطة به من « الأشهاء » يقول « عندما تكون طبيعة الشيء مما لا يمكن الاحاطة به فانني اذعن في هـ ذه الحالة لما يقول الكتاب المقدس ، لكن عندما تكون معانى الكامات لا يمكن الاحاطة بها فاننى لا أستطيع أن أذعن لسلطة الاسكولائيين» (١٥) م كما أنه يلجأ أيضا إلى التفرقة بين « ما يضا العقل !» ، وما هو « فوق المعقل » • لأنه على الزغم من أنه قد يكون هناك كثير من الأمور في كلام الله فوق العقل ، أعنى أنه لا يمكن البرهنة عليها أو محضها بواسطة العقل الطبيعي ، فانه لا يوجد شيء في كلامه زغم ذلك ، يضاد العقل وان بدا غيه شيء من ذلك فلابد أن يكون هناك خطأ ما : اما في تفسيرنا أو في استدلالنا م ، (٢٦) م

<sup>(42)</sup> Ibid .

<sup>(43)</sup> T. Hobbes: The Works Vol 2 p. 213.

<sup>(44)</sup> T. Hobbes: Leviathan, P. 316 - 317 and The English Works Vol 3 p. 352.

<sup>(45)</sup> T. Hobbes: An Answer to Bishop Bramhall.; in the English Works Vol 4 p. 314.

<sup>(46)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 321 - and English Works vol 3 p. 360.

7١ – رغم التفرقة السابقة بين ما لا يمكن ادراكه من « الكلمات » ومن « الأشياء » لكى يحل مشيكلة صفات الله وطبيعته بعيدا عن مجادلات المدرسيين في العصور الوسطى ، فان هذه التفرقه لم تفد الا قليلا ، فالله مثلا تحدث الى موسى في جبل سيناء فكيف نفهم ذلك ؟ : « اذا قلنا أن الله تكلم وظهر على نحو ما هو عليه في طبيعته فأن ذلك يعنى انكار لا تناهيه ، وتخفيه ، وعدم ادراك كنهه ، فاذا قلنا أنه تكلم عن طريق الألهام أو الروح القدس ، على اعتبار أن الروح القدس دليل على الأله ، لكنا في هذه الحالة نساوى بين موسى والمسيح الدى تجسدت فيه وحده الألوهية ٠٠ ذلك كله لا يفسر كيف تحدث الله الى موسى في جبل سيناء (٢١) ٠ وينتهى هوبز الى أن الطريقة التي كلم بها الله موسى غير واضحة (٢٠٠) ٠

77 \_ من الأفكار الغربية التى يقولها هوبز عن الله ما يذهب اليه من أن الله « روح جسدى » ذلك لأن الله لابد أن يكون جسميا من أن الله « روح جسدى » ذلك لأن الله لابد أن يكون جسميا الأجسام على نحو ما يؤثر جسم غلى جسم: لدن «جسمية الله لابدان تفهم بمعناها الدقيق فهى أقرب الى أن تكون لا شيء لأنها جسمية أثيريه دقيقة للغاية ع وفضلا عن ذلك لا أجزاء فيها ، ولا شكل لها ، واذا كان أفلاطون وأرسطو ، قد ذهبا الى أن هناك « جواهر لا مادية » ، أو جوهر غير جسمية ، فان هوبز يعيب عليهما هذه الفكرة المتناقضة ، فهما قد أخطا فهم الكائنات الدقيقة الموجودة في المخ والتي يرونها في الأحلام ، أتعتقدون أنه مما يشرف الله أن يكون أحد هذه الكائنات ، ، أ ا » ( د ) \* ) \* ) \* ) \* )

<sup>(47)</sup> T. Hobbes: The English Works vol 3 p. 420.

<sup>(48)</sup> Ibid.

<sup>(49)</sup> T. Hobbes: The English Works, vol 4 p. 426.

77 ـ يلجأ هوبز في تغسيره لشكة الشر والترام الناس بطاعة الله ، الى القوة اللامتناهية لله : « أن البشر جميعاً يعلنون ولاءهم ، على نحو طبيعى ، لأولئك الذين لا يمكن مقاومة قوتهم بسبب سمو قوتهم وامتيازها • وهذا هو السبب الذي يبرر للملك أن يحكم رعاياه ، وذلك هو حق الله في ابتلاء الناس وفق مشيئته فهو يرجع الى أن الله قادر على كل شيء ، ان هذا الحق لا يعود اليه بوصفه خالقاً ، ولا لفضله ونعمته بل لقدرته اللامتناهية • واذا كانت العقوبة تعتمد على وجود خطيئة ، غان حق الابتلاء لا يحتاج باستمرار الى خطيئة ولا يستمد من ارتكاب الشر ، وانما يعتمد فحسب على قوة الله وحدها » (٥٠٠) •

لقد كانت « مشكلة الشر » من المشكلات التى حيرت فلاسفة العصور الوسطى : كيف يمكن أن نفسر ما يعيش فيه الأشرار من رغد ورفاهية وما يعانى منه الأخيار من محن وعذاب وبلاء ؟ ما الأساس الذى يقسم الله على أساسه الأرزاق بين الناس ، وكيف يوزع الخيرات والنعم وكذلك المحن والنقم أ لقد هزت هذه المشكلات ايمان العوام أولا وايمان الفلاسفة ثانيا ، بل والأنبياء ثالثاً فها هو « داود » يعجب من « سلامة الأشرار ، ليسوا في تعب الناس ، ومع البشر لا يصابون ، هوذا هؤلاء هم الأشرار مستريحين الى الدهر يكثرون ثروة ، ، » (١٥) وقبل ذلك كله هناك أيوب « الرجل الكامل المستقيم الذي يتقى الله ويحيد عن الشر » كما يقول الكتاب المقدس (٢٥) ، ومع ذلك فهو يجد نفسه في لحظات وقد نفقت السبعة آلاف رأس من الغنم ، والآلاف نفسه نيات أخيهم الأكبر ، عنوك وبناتك ( سبعة بنين وثلاث بنات ) كانوا يأكلون ويشربون خمراً في بيت أخيهم الأكبر ،

<sup>(50)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 312.

<sup>(</sup>١٥) مزامير داود : المزمور الثانث والعبون ٣ - ١١ .

<sup>(</sup>٥٢) سفر أيوب: الاصحاح الأول: ١٠

واذا بريح شديدة جاءت من المقفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على العلمان فماتوا ونجوت أنا وحدى لأخبرك ٠٠ » (٥٠) ، وهكذا يفقد الرجل أبناءه وثروته معا ع ثم صحته ، حتى ليجأر بالشكوى والاحتجاج « كم جادل أيوب الله بعنف من كثرة ما عانى من محن رغم استقامته ؟ لقد حسم الله هـذه المشكلة بنفسه هـذه المرة فلم يردها الى خطايا ارتكبها أيوب بل ان الله يستمد حججه من قوته هو ، وقدرنه على كل شيء » (٥٤) • أجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة ؟ اشدد الآن حقويك كرجل فانى أسألك فتعلمنى : أين كنت حين أسست الأرض ؟ أخبر ان كان عندك فهم \_\_ من وضع قياسها ؟ من مد عليها مطمارا ؟! على أى شيء قرت قواعدها ع أو من وضع حجر زاويتها ؟ (د٥) • انها القوة اللامتناهية لله وهي في الوقت ذاته ما يؤكد حريته المطلقة في أن يفعل ما يشاء • لقد كانت الفكرة السائدة في القرن السابع عشر أن الله يفعل ما يفعل لأنه خير، أو هــو خير لأن الله يفعله ، وآن كان أفلاطونيو كيمبردج وغيرهم م الفلاسفة قد ذهبوا متأثرين بالتراث الأفلاطوني ، الى القول بأن القانون الأخلاقي ملزم حتى بالنسبة لله \_ أما عند هوبز «مالله فوق الخير والشرا» بالمعنى الحرفي للكلمة • « انني أجبيب على اعتراضات اللورد بما قاله القديس بولس: من أنت أيها الانسان الذي تجاوب الله ؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها : لاذا صنعتى هكذا ؟! أم ليس للخزاف سلطان على الطين، أن يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة واناء للهوان ؟ »(٥٦) وذلك كله يتفق مع فكرة هوبز في أن قوة الله التي لا تقاوم « تجبر الناس في

<sup>(</sup>٤٣) سفر أيوب الاصحاح الأول ١٢ ــ ١٨ .

<sup>(54)</sup> T. Hobbes: Leviathan, p. 312.

<sup>(</sup>٥٥) سغر أيوب الامصاح الثامن والثلاثون : ١ - ٦ .

<sup>(</sup>٥٦) رسالة القديس بولس الى أهل رومية الاصحاح التاسع عدد ٢٠ ـــ ٢١ وقارن مجموعة مؤلفات هوبز الانجليزية المجلد الرابع ص ٢٤٦ .٠

النهاية على طاعتها لأنها « لا تقاوم » ، وهي وحدها التي تفسر بها اعمال الله في خلقه ، ومن هنا عندما سأل الحواريون السيدالمسيح عنالرجن الذي ولد أعمى: « يامعلم من أخطأ ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؛ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه ، لكن لتطهر أعمال الله فيه » (٧٠) و « فقدر قالله تظهر وتتجلى عي كل شيء: حتى الحيوانات نفسها تخضع لألوان من العذاب والآلام ، والموت ، ومع ذلك فهي لم تخطىء ولم تأثم ، انها ارادة الله التي تريد لها أن تكون كذلك ، قوة الله التي لا تقاوم تبرر جميع أفعاله أينما وجدت ٠٠ » (٨٥) «

#### \* \* \*

## رابعاً: حرية الارادة ومشكلاتها الدينية

72 — حرية الله مطلقة ، وارادته لا متناهية ، وقدرته على كل شيء هي التأكيد الحاسم لهذه الارادة الحرة المطلقة ، فماذا نقول في أرادة الانسان ؟! تلك هي المسكلة التي طال فيها الحوار والنقاش الودي عي البداية بين فيلسوفنا وبين الأسقف برامهول عندما كانا لاجئين في باريس ، ثم احتدم النقاش بينهما حتى تحول الى معركة عنيفة (قارن الفصل الثاني من الباب الأول فقرة ٢٤) وكان السبب فيها كما رأينا نشر بحث هوبز عن « الحرية والضرورة » دون اذن مؤلفه عام رأينا نشر بحث هوبز عن « الحرية والضرورة » دون اذن مؤلفه عام وانه كان ينبغي عرض وجهة نظره بأمانة (٥٩) ، فاضطر الى اعادة نشر

<sup>(</sup>٥٧) انجيل يوحنا الاصحاح التاسع عدد ٢ - ١ .

<sup>(58)</sup> T. Hobbes: The English works, vol. 4 p. 249 - 250.

<sup>(</sup>٥٩) الحق أن الاسقف استشاط غضبا من المندمة التى كتبها مترجم المخطوطة والتى تضمنت سحرية وهجوما بذئيا على القساوسة يقول برامهول: « أما المترجم الذى لا أعرف اسمه غلن أعيره التفاتا ولن أهتم بانتقاداته لما فيها من جهل ، فالكنيسة أرفع كثيرا من انتقاصاته . . .

نسخته الطية مع نسخة هوبز في العاله التالي عام ١٦٥٥ تحت عنوان « مشكلات خاصة بالحرية والضرورة والصدفة ٠٠ » (٦٠) •

70 — جميع الأفعال البشرية ، عند هوبز ، محددة تحديدا دقيقاً أو هي «ضرورية» فالانسان «حر» في أن ينعل مايريد ما لم نكن هناك عقبات تقف آمامه ، لكن رغبته في أن يفعل ما يريد لها ، هي نفسها ، أسباب مادية ضرورية ، ومن ثم فان الحرية هنا تعني « غياب العوائق والعقبات أمام حركة الفعل » (١١) ، فاذا أراد الانسان أن يفعل شيئاً ، ولم تكن هناك عقبات في طريق فعله فهو اذن «حر» في هذا الفعل ، ولقد كان هوبز مغرما بالمفارقات ، ولا شيء ينطوي على مفارتة مثن عبارته التي تقدول ان الفعل يمكن أن يكون ، في وقت واحد ، عراً ومحدداً ، لكن المفارقة تختفي اذ! تذكرنا تعريف هوبز للحرية بأنها هرانعدام » العوائق أمام أي غعل يريد الانسان تحقيقه (٢٦) ،

70 ــ ويعترف هوبز أن معظم الناس يتسعرون بأنهم أحرار ، لكنه يذهب الى أن ذلك لا يعنى سوى أن معظم الناس يجهلون أسباب الأشسياء ، وأنها لمسآلة بسيطة للغاية أن ننتقل من الجهل بالأسباب الى الاعتقاد بأنه ليس ثمة سبب على الاطلاق ، يقول هوبز في عبارة يستبق فيها ما سوف يقوله اسبينوزا: « أن قطعة الخشب التي يتقاذفها

ويكفى أنه عود قلمه التطاول ومجاوزة كل حدود للحتيقة ، وكشف عن جهله ، فمعلوماته عن المشكلات اللاهوتية مدومة تمامة ، . أى زمن أغبر نعيش فيه ! ذلك أذى يحكم فيه العميان على الأبوان! » قارن:

<sup>- «</sup> The English Works of Thomas Hobbes, » Vol. 5, 24.

<sup>(</sup>٦٠) نشرت كلها مى المجاد الخامس من مجموعة مؤلفاته التى قام على اشرها سيروليم مولزورث .

<sup>(61)</sup> T. Hobbes: The English Works, Vol 2, p. 120.

<sup>(62)</sup> Samuel I. Mintz: The Hunting of Leviathan, p. 111 Cambridge 1969.

الأطفال فترتطم مرة بهدا الحائط ومرة أخرى بحائط آخر ، وتدور مرة بسرعة ، ومرة تضرب الناس في سيقانهم ــ هـذه القطعة من الخشب لو كان لديها شعور أو احساس بحركتها الخاصة لاعتقدت أن هده الحركة نابعة من ارادتها هي ما لم تشعر بمن تذفها وهل يمكن أن تقول ان الانسان أكثر حكمة عندما يجرى من مكان الي مكان من أجل منفعة ، ومن هنا الي هناك من أجل صفقة ، ويزعج العالم بما يفعله ، ويعتقد أنه يفعل بلا سبب سوى ارادنه هو ثم لا يرى أية رابطة يمكن أن تحدث ارادته هده ؟! »(٦٢) .

77 - جميع الأفعال مسببة حتى ولو كانت الأسباب مجهولة لنا ، وعندما نقول أن الفعل طارىء أو عارض ، فليس ذلك سوى اعتراف بأننا نجهل أسبابه ، وبالطبع نستطيع أن نقول أن السبب النهائي لكل شيء هو الله القادر على كل شيء بوصفه المحرك الأول ، لكن ذلك لا ينبئنا بشيء عن الأسباب الثانية ، وهذه الأسباب تربكنا ، في العادة ، بطابعها الرواغ ، ومع ذلك فبنبغي علينا ألا نفترض أن الأسباب الثانية غير موجودة لمجرد أنها مجهولة فحسب! أن الأسباب موجودة وهي تحدث نتائجها بالضرورة حتى في تلك الحالات التي تعزى، في العادة ، الى الصدفة أو العرضية ، ومن نم فلو أننا قلنا : « أنه أما أن تمطر السماء غدا أو لا تمطر » واعتبرنا هذه القضية عرضية فأن ما تقوله في الحقيقة هو أن أحد الاحتمالي لابد أن يكون صادقا ، لكنا لا نعرف أيهما ، وهكذا تظل الضرورة باقية كما هي رغم أننا لا نعرفها ، وهكذا لا تعبر القضية الا عن جهلنا فحسب (٢٠) ، كذلك لو أننا اعتقدنا أن القاء النرد (زهرة الطاولة) يمثل عملية مصادفة ، فاننا في هذه الحالة لا نعبر الا عن جهلنا فحسب بالأسباب المقيقية والضرورية لما يحدث أنها الا عن جهلنا فحسب بالأسباب المقيقية والضرورية لما يحدث (دت) ،

<sup>(64)</sup> T. Hobbes: The English works vol. 4 p. 277.

<sup>(65)</sup> Ibid.

ومن السهل أن نرى كيف تنشأ مثل هذه الحتمية المتطرفة ، فهى نتيجة منطقية لموقف هوبز المادى والآلى: ففى عالم لا يتألف الا من المادة وتحكمه قوانين الحركة فان كل حادثة فيه حتى « الحركة الموضعية اللطيفة » لأصابع الأسقف برامهول عندما يكنب ضد هوبز ع فهى فزيقيا مسببة ، ومن ثم نستطيع أن نقول ان هجوم « برمهول » على حتمية هوبز هي ، ضمنا ، هجوم على المادية •• » (١٦) •

٢٧ \_ غير أن فكرة الدرية عند هوبز تكاد تصبح بهذا المعنى مرادفة للضرورة ، فاذا كانت الحرية تعنى غياب كل عائق ، فاننا سوف نصف جريان الماء وهو ينحدر من أعلى الجبال الى الوديان بأنه حر ، مالم يوجد عائق خارجي يمنع حركته • أما ما يهمنا الآن أن نلادظه هو انعكاسات فكرة الضرورة أو حتمية الفعل البشرى على موضوع الدين، وهو ما كشف عنه الأسقف برامهول ألذى يقول بصراحة ووضوح: أن هـ ذه الفكرة سوف تدمر التقوى تماما ع فمن الذى سيندم على خطاياه بالدموع ؟ من سيحزن عما فعل ؟ وما الذي يبقى للانتقام المقدس الذي تحدث عنه الرسل إذا ما اقتنع الناس أنهم لم يدن في استطاعتهم اجتناب ما فعلوا ١٤ من ذا الذي سيكون حريصا على الطاعه ١ ولماذا يصلى لله وما هي الغاية من الصلاة لا أيستطيع بواسطنها أن يتفادى شرا لا مندوحة عنه ؟ اننا لا نعرف فعلا ما يمكن أن يحدث لنا من خير أو شر ، لكنا نعرف أننا لا نستطيع أن نغير ما لابد أن يقع ! وماذا يكون معنى التوبة في هده الحالة " وكيف يمكن أن نعفى الله من اللوم على ما يقع من شر وخطيئة ؟ وكيف يمكن أن نعفيه من صفة الظلم عندما يصب غضبه على الخطاه ؟ تلك كانت اعتراضات « برامهول » التي ينهيها بهـذا القطع الحاسم : « اننا اما أن نسمح بالحرية أو تدمر الكنيسة ، والدولة ، والدين والسياسة على حد سواء »(١٧) ٠

<sup>(66)</sup> Samuel I, Mintz: The Hunting of Leviathan. p. 112-113.

<sup>(67)</sup> The English works of Thomas Hobbes, vol. 5, p. 198.

٢٨ ــ ان ندهش عندما نعرف أن اجابات هويز كانت جاهزة الرد على هذه الاعتراضات جميعاً! ومع ذلك فهو يخفف الوطء عندما يتعلق الموضوع بالتقوى ذلك لأنه يسلم تمساما أن الموة الاستدلالية عند كثير من الناس ضعيفة ، ولهذا فان النزاع والنقاش حول هذه المسائل قد يضرهم أكثر مما ينفعهم : الا أن الأسقف هو الذي أثار هـ ذه المسكلة وطرح ملك الأسئلة ، والحقيقة هي الحقيقة ، « ومن ثم فلا يمكن لهوبز أن يصمت! » أن ضرورة الأحداث لا تجلب معها أي كفر على الاطلاق لأن المقوى أو الايمان Piety يعتمد على شيئين اثنين فقط الأول: أن نمجد الله في قلوبنا ، وتمجيد أي كائن لا يعني سوى أن له قوة عظمى • أما الشيء الثاني : فهو أن نتمثل هــذا التمجيد ونقدره في أفعاانا وأقوالنا ع وهو ما يسمى بعبادة الله Cultus »(٦٨) و ومعنى ذلك أن المرء عندما يقبل نظرية الضرورة فانه لا يقل في تقواه ولا يزيد منها بل تظل هي هي لأنه يعترف أن الله قادر على كل شيء ، وهو يرادف قولنا أنه يمجد قوة الله • وهكذا يحقق فعلا جوهريا من أفعال التقوى • ومن ناحية أخرى فان الاقتناع الداخلي بأن الله قادر على كل شيء يؤدى بدوره الى مجموعة من الأفعال الدالة على هـذا الاقتناع ، وتتألف هذه الأفعال من اعترافنا اللفظى بقوة الله ، وهي ما نسميه بالعبادة • وهكذا نجد أن فكرة الضرورة تؤدى الى الايمان بقوة الله فيتأكد الورع وترتفع التقوى التى هي الاعتراف الداخلي والخارجي بهذه القوة (١٩٩٠) ٠

٢٩ ــ التقوى ، اذن ، نعنى اعترافنا وتسليمنا بقوة الله وبلك هى العبادة • واحدى صور العبادة هى الصلاة ، صحيح أن المصلى لا يستطيع أن يحرك ارادة الله أو يغيرها لأن ارادته لا يمكن أن تتغير ، لكنه لا ينقص من هذه النتيجة اعترافه بالحتمية • وانما هو يؤكد أن

<sup>(68)</sup> Tomas Hobbes: The English works vol 4 p. 257.

<sup>(69)</sup> Ibid.

غاية المصلى ليست هى تحريك أو تغيير الارادة الالهية بل هى تمجيد الله القادر على كل شيء م وذلك عن طريق الاعتراف بأن ما نطلبه لا يتحقق الا به وحده (٢٠) ، أننا عندما نصلى لله فاننا لا نتقدم اليه « بالتماس » حتى يصلح خطأ ما ، أو نقدم اليه « عريضة » تطلب منفعة خاصة بنا ، بل اننا ، بالأحرى ، نتقدم اليه بالشكر لنعمه بصفة عامة ، التى قدرها لنا ، اننا نشعر بالامتنان نحو عطاياه التى تعبر عن قدرته اللامنناهية ، ان المصلى يعترف بصلاته أنه ليس هو السبب في نعمة الله وعطاياه نم ولهذا السبب كانت الصلاة فعلا من أفعال الورع والتقوى ، لأن التقوى ، كما سبق أن ذكرنا ، لا تعنى سوى الاعتراف بقدرة الله وقوته على نحو ما يعبر عنها المصلى في صلاته (٢٠)!

والندم فهى ليست عند هوبز سوى فرصة جديدة تتاح للتائب لكى يعود الى طريق الجادة والهدى الى الطريق القويم بعد حزن وأسى بسبب الانحراف عن هذا الطريق (٢٧٠) انها الاسم الذى نطلقه على حزننا على الخطأ ، وفرصتنا للعودة الى الطريق السليم ، وعلى الرغم من أن سبب الخطأ وسبب العودة كلاهما ضرورى فاننا نظل نحزن اللأول ونفرح للثانى : « أن ضرورة الإفعال لا تلغى أياً من هذين الجانبين من جوانب التوبة ٥٠٠٠ ،

٣١ ـ أما الخطيئة فان هوبز يطبق عليها نفس المنهج التحليلى السابق بجرأة تامة فيذهب الى أن الله هو السبب ( أعنى السبب الأول ) في الخطيئة • أيجعل ذلك من الله ظالماً ؟! كلا ا لأن القوة التي

<sup>(70)</sup> Ibid, Vol. 4. p. 258.

<sup>(71)</sup> Samuel Mintz: The Hunting of Leviathan p. 170.

<sup>(72)</sup> T. Hobbes: op cit. Vol. 4 p. 257.

<sup>(73)</sup> Ibid.

لا تقاوم تبرر جميع الأفعال وتجعلها حقاً وعدلا(٢٠) • فما يفعله الله عدل سواء اتفق ما يفعل ، أو لم يتفق مع م تصورات الناس العدل ، أو ما يتفق الناس فيما بينهم على أن يسموه بالعدل عن طريق الاتفاقات والعهود » • لكن لماذا ، اذن ، يسبب الله الخطيئة ؟ لأنه يشاء أن يفعل ذلك ، ولأن لديه القدرة والقوة على أن يفعل ذلك ، أليس ذلك ما سبق أن وجدناه في سفر أيوب (السفر المفضل عند هوبز!) لا يبرر الله ما فعله بأيوب من محن وما ابتلاه من كوارث بأن ينبئه بقونه وقدرته ؟ ألم يقل له . « هل لك ذراع كما لله ؟! وبصوت مثل موته ترعد ؟! (الاصحاح الأربعون آية ٩) أين كنت عندما أسست أرض ؟ أخبر أن كان عندك فهم ؟ (الاصحاح ٣٨ : ٤) (٥٠) .

٣٣ ــ لسنا بحاجة الى الاشارة الى آن آراء هوبز كانت مزعجة ومهينة اللاسف برامهول الى أقصى حد فقد اعتبرها: « هدامة ومدمرة للألوهية الحقة » ، فهى تجعل العبادة مجرد تأدب فى الاعتراف بقوة الله » ، كما أنها تجعل من « القوة » الصفة الوحيدة والتوبة مجرد تجردات شاحبة ، وهى تنكر رحمة الله وخيريته ، وتحرم الانسان من الحب ، والايمان ، والرجاء ، والأمل ، وتجعل من الله كارها للبشر مبتهجة بتعذيب مخلوقاته فى حين أن الكلاب نفسها كانت تلعق قروح ايوب فى شفقة عليه ؛ ان التقوى فى رأى برمهول أكثر من مجرد الاعتراف فى شفقة عليه ؛ ان التقوى فى رأى برمهول أكثر من مجرد الاعتراف بقوة الله ، فالله خير بقدر ما هو قوى ، والانسان حر فى أن يرتكب خطيئة ، وحر فى أن يتوب ويندم ، حر فى أن يسعى الى الخلاص ، خر فى أن يدان الى الأبد ، ومن ينكر ذلك فانه يهزأ من التقوى وهو نفسه كافر ، وينتهى برامهول الى تلخيص موقنه من هوبز فى هسذه نفسه كافر ، وينتهى برامهول الى تلخيص موقنه من هوبز فى هده العبارة : « رغم أننى أحرم نظريته من كل قلبى ، وأنا أعتقد أن لى

<sup>(74)</sup> Ibid . vol . 4 p 257 .

<sup>(75)</sup> Ibid. p. 249.

ما يبرر ذلك ، وأن كل من يتأمل على نحو جاد في نتائجها البشعة ، سوف يفعل ذاك آيضا ، فهي تدمر الحرية ، وتحط من طبيعة الانسان ، انها تجعل من الأسباب الثانبة ، والأشياء الخارجية ، مضارب تنس ، والبشر كرة تنس في يد القدر ! كما أنها تجعل من الله القادر على كل شيء السبب الأول الذي يفعل كل شر وخطيئة ، ويجلبهما الى العالم مثل الانسان تماما ، بل ربما أكثر منه ، اعذرني لو أنني كرهت هذه النظرية من صميم قلبي لأنها تحط من الانسان والله في آن واحد : عندما تجعل الناس يجدفون على الله بالضرورة ، ويسرقون بالضرورة ، ويشنقون بالضرورة ، ويلعنون بالضرورة ، الله بالضرورة ، الله بالوثنين ويشنقون بالمؤردة ، واله للشر ، أو أن يكون من الوثنين المؤمن بثلاثين ألف اله ، عن أن يتهم الاله الحق بأنه السبب الذين يؤمنون بثلاثين ألف اله ، عن أن يتهم الاله الحق بأنه السبب الكميع الخطايا والشرور التي يزخر بها العالم (٢٦)

# خامسا: الدين ٠٠٠ والنولة

سبس لا يستطيع الانسان في نظر هوبز أن يخدم سيدين ، ولا يمكن السلطة الروحية أن تنفصل وتستقل عن السلطة الزمنية خما أن الحكومة المشتركة أو المختلطة منهما ، ليست حكومة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، فلم يبق سوى أن تخضع احداهما للأخرى ، أعنى أن تخضع السلطة الروحية لسيطرة الحاخم! فالأخطاء التي وقعت فيها الأمم بسبب السلطة الروحية لا حد لها ، ولهذا كان لابد أن تحدد بدقة المكانة التي يشغلها الدين في الدولة ، وأن نبين حود السلطة الرحية وها هنا نجد نظرية هوبز أرسطانية هوبز أرسطانية وتتعنا الفكرة

<sup>(76)</sup> The English works of Thomas Hobbes, Vol 5 p. 113 - 112.

<sup>(</sup>۷۷) نسبة الى توماس ارسطس Tomas Erastus الذى توفى عام ۱۰۸۳ وهو طبيب لاهوتى ألمانى وضع نظرية نقول ان الدولة هى السلطة النطيا فى الشئون الكنسية .

الى حدها الأقصى حتى لتتقلص الحياة الداخلية عند الانسان ، المكان الحقيقى للدين عند الرجل المتدين ع الى أقل درجة ممكنة ، بينما يصف التعبير الخارجي للسلوك على أنه جزء من النظام يعتمد على ارادة السيد الحاكم (٧٨) • ويحدد هوبز الكنيسة Ecclesia بأنها جماعة من البشر تعنرف بالديانة المسيحية ، وهى تتحد فى شخص السيد الحاكم فيأتمرون بأمره ويتجمعون لحكمه ولا يتجمعون بغير سلطته » (٢٩١) • ومن ثم غليس ثمة كنيسة عامة يدين لها المسيحيون جميعا بالولاء لأنه لا توجد قوه على ظهر الأرض تخضع لها جميع الدول عوالكنيسة ، مثل الدولة المسيحية ، تتألف من أفراد مسيحين ، وهم أنفسهم أعضاء في الدولة ، ولذلك ففي استطاعتك أن تقول ان وهم أنفسهم أعضاء في الدولة ، ولذلك ففي استطاعتك أن تقول ان لدينا مؤسسة واحدة اذا نظرت الى أعضائها بوصفهم مواطنين قلت انها « كنيسة » : « ان الحكومة الزمنية والحكومة الروحية قلت انها « كنيسة » : « ان الحكومة الزمنية والحكومة الروحية فظان لم يظهرا الى العالم الا ليحدثا ازدواجية عند الناس بحيث يخطئون معرفة الحاكم الشرعي » (٨٠٠) •

٣٤ - ويعتقد هوبز أن معظم رجال الدين يفسرون « مملكة الله » على أنها تعنى خطأ « السعادة الأزلية بعد هذه الحياة الدنيا » فهى « مملكة المجد في السماء ولا يتصورون أنها يمكن أن تكون نظاماً ملكياً أرضيا »: « لكنى وجدت على عكس ذاك ، أن مملكة الله في مواضع كثير؛ في الكتاب المقدس تعنى « مملكة » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، تتألف من أصوات شعب اسرائيل بطريقة خاصة حيث أصبح الله ملكا عليهم بعهدد قطعدوه على أنفسهم نظيير وعد من الله بأن يمتلكوا أرض

<sup>(78)</sup> W. R. Sorley: Ahistory of British Philosophy P. 67 Cambridge University press 1965.

<sup>(79)</sup> T. Hobbes: Leviathan p. 330 and The English Works Vol. 3 p. 459.

كنعان »(٨١١) • ولقد بدأ ابراهيم أولا بالعهد ثم جدده موسى على جبل سسيناء : « ان سمعتهم لمسوتي و دغظتهم لعهدي ندونون لي خادسة من بين الشعوب » • ( خروج احسماح ١٩ : ٥ ) وذلك يعنى أن مملكة الرب هي دولة بالمعنى الحرفي لهذه الحلمة أقيمت على أساس عهد ورضا الرعايا وقبولهم لحكومتهم المدنية التي تنظم سلودهم لا فقط تجاه الله \_ الملك ـ بل ايضا تجاه بعضهم البعض . انها مملكه بالعنى الدقيق ينون فيها الله هو الملك ، وهنذا أتحدت السلطة المدنية والدينيه في أبراهيم وموسى والأنبياء من بعدهم ، حتى جاء المسيح الذى اعلن نفسه صراحة « ملكا على اليهود » ، محيح أنه قال « أن مملكتي ليست من هذا العالم » ( يوحنا ١٨ : ٣٦ ) غير أن السبب هو ان قدومه الأول انما يستهدف تجدید العهد القدیم ااذی هنث به الیهود . ثم یعود السیح مرة اخری ليحكم : « أن أبن الانسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله (متى ١٦ : ٢٧ ) • ومن ثم فقد دان مضمون رسالة الكنيسة في عهدها الاول هو « ان يسوع هو المسيح أعنى أنه الملك الذي سيخلصهم • وسوف يحكم حكما أبديا ، في العالم القادم »(٨٢) • ولقد كثرت التفسيرات للكتاب المقدس لا سيما في عهود الكنيسة الأولى ، ولم يكن لدى رجال الدين السلطة التي تجعل من تفسيرهم قانونا ، بل كانت التفسيرات الفردية مجرد نسائح ومشورات وليست قوانين ، ولم يترك المسيح قوانين نلزمنا في هددا العالم بل ترك نظريات لاعدادنا للعالم القادم . وهي لا تتحول الى قوانين

<sup>(</sup>٨١) « واقيم عهدى بينى وبينك ، وبين نسلك من بعدك عهدا ابديا ، الكون الها لك ولنسلك من بعدك واعطى لك ولنسلك كل ارض كعان ، كا ابديا » سفر التكوين الاصحاح السابع عشر ٧ ــ ٨ وانظر اينا المجلد انثالث من مجموعة المؤلفات الانجليزية ص ٣٩٧ وما بعدها .

<sup>(82)</sup> T. Hobbes: The English works Vol 3 p. 511.

ملزمة الا اذا أمر الشرعون الذين أعطاهم الله السلطة على الأرض بطاعتها (٨٢) •

ومن ثم فان الكتاب المقدس لا يصبح قانوناً الا اذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذاك (AL) •

٣٥ ــ السيد الحاكم هو حير مفسر لارادة الله ، ولن يجد الحاكم المسيحى أى صعوبة في التوفيق بين سيف العدالة ودرع الايمان ، ذلك لأنه سوف يطلب من المواطنين طاعة القانون المدنى الذي يتضمن جميع قوانين الطبيعة التي هي قوانين الله ، وسوف يقوم بما يحتاجه من أستنباطات • لكنماذا يحدث لو أنالحاكم ارتكب خطأ في الاستنباط أو انتهى الى نتائج فاسدة ؟ ومن الذى يستطيع أن يحكم على ما يقوم به من استنباط ؟ يجيب هوبز بأنك لن تستطيع أن تجد « حكما » يقضى مى هـ ذه المسألة ، ومقاومة الحاكم الكافر هي مقاومة ضد قوانين الطبيعة وهي تحد لنصائح الرسل: « لتخصع كل نفس للسلاطين الفائقة : لأنه ليس سلطان الا من الله ، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله . حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة • فان الحكام ليسوا قواما للأعمال الصالحة بلللشريرة، أفتريد أن لا تخاف السلطأن ؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه ، لأنه خادم الله للصلاح • ولكن ان فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا اذ هو خادم الله منتقم الغضب الذي يفبعل الشر »( ١٨٠) • ان طاعتك للحكام لن تضر بايمانك ، لأن الايمان شيء داخلي ولا يرى ومن ثم ههو لن يتأثر بهذا الاذعان ، وعلى كل حال همن يخاطر بحياته

<sup>(83)</sup> Ibid, p. 519.

<sup>(84)</sup> R. Peters: Hobbes, p. 258.

<sup>(</sup>٨٥) رسالة بولس الرسول الى أهل رومية الاصحاح الثالث عشر الله من الله من الرسول الله عشر المالة الما

فى مقاومة حاكم كافر فعليه أن يتوقع مثوبته فى السماء ، لكن عليه ألا يشكو من حاكمه الشرعى! ذلك لأنه فى دائرة الفعل العلنى الصريح فان مطالب الاله الأرضى الناسى أعنى التنين Leviathan .

٣٦ \_ وفي نهاية التنين يشن هوبز حملة عنيفة في قسم شهير عنوان « مملحة الظلام » على الخرافة والذهب الحاثوليكي بوصفهما عدوين للدين الحق • ويرى أن الظلام الروحي « ينبع من التفسيرات الخاطئة للكتاب المقدس م والايمان بالشياطين وغيرها من آثار الديانة الوننية نو من تبول العبث والخلف من الفلاسفة القدامي ــ لأ سيما أرسطو ، وانتشار أفكار الكنيسة الكاثوليكية المعاديه لكل سالم في المجتمع البشري ويضرب هوبز الكثير من الأمثلة على أن « المسيحية في صورتها الكاثوليكية احتفظت بكثير من مخلفات الديانة الوثنية القديمة فالبابوية ليست سوى شبح الامبراطورية الرومانية الراحله ، وقد جلست متوجة غي قبرها • كما آن الحبر الأعظم في روما تحسول ألى بابا ، كما تحول الماء المطهر الله Aqua Lusiania الى ماء مقدس ، وتحول عيد الاله ساتورن (زجل) نعيسسسنن ، الى عيد الرفع Carnival وعيد الاله باخوس Bacchanana الى عيد الشفعاء في الكنيسة ، والترابط بين فينوس ــ كيوبد الى العذراء وطفلها • واستخدمت اللغة اللاتينية في الكنائس لتصبح شبحاً للغة الرومانية القديمة ع وراحت العجائز تروى حكايات العفاريت والجنيات لصبح البابا هو مقابل « ملك الجان » والكهنة هم رجال روحاسون ، والآباء على هيئة الأشباح، والعفاريت هي أرواح وأشباح وهي تسكن الظلام ، والأماكن الموحشة والقبور • والكهنة يسيرون بتعاليم غامضة غي الأديرة والكنائس ، والدافن »(٨٦) • وذهبت الجنيات والكهنة معا بعقول الشباب فامتنوا

<sup>(86)</sup> T. Hobbes: The English Works Vol 3 p. 698.

عن الزواج وسكنوا قلاعا مسحورة وأصبحت الخرافة لا غناء عنها . حيث كان معظم الناس جهلة وجميعهم خائفين فاستغلت البابوية بلا رحمة خوف الجهلة لتضمن استمرار مجموعة من القساوسة بلا ضمير ولا مبادىء أخلاقية ا

وهكذا يختتم هوبز « التنين » ، كما بدأه ، بعقلانية عنيفة تترك القارىء في حيرة من أمر العقيدة الدينية التي يعتبرها الفيلسوف خطرة وضارة وخبيثة ا



« مراجع البحث »



### أولا ــ مؤلفات هويز:

نشر وليم مولز ورث المؤلفات الانجليزية لتوماس هوبز في احد عشر مددا في ندن من عام ١٨٣٥ ، وظهرت الطبعة الثانية في لندن عام ١٩٦٦ كما نشرت في المانيا في الوقت ذاته ، وقد اعتمدنا اعتمادا رئيسيا على الطبعة الثاية ، وهي بعنوان :

The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by sir William Molesworth, Bart. London: John, Henricha Street, Covent Garden, Seond Reprint 1966. Scientia Verlag Aalen, Germany.

# وقد اشتمات هـذه المجلدات على الكتب الآتية:

- ا با المجلد الأول عبارة عن الترجمة الانجليزية لكتاب هسوبز « في الجسم De Corpore » . « في الجسم
- ٢ \_ المجاد الثاني عبارة عن الترجهة الانجليزية لكتاب « في المواطن De Cive ، ه
  - ٣ \_ المجاد الثالث يشتمل على كتاب « التنين Leviathan' "
    - ٤ ــ المجلد الرابع يشتمل على:
    - « Human Nature » الطبيعة البشرية
    - « De Corpore Politico » الجسم السياسي ( ب )
      - (ج) عن الحرية والضرورة « On Libelt and Necessity »
- o المجلد الخامس يشتمل على : « المسكلات التي تنعلق بالحرية والضرورة والصدخفة »

  The Questions Concerning: Liberty, Necessity, and Chance ».

7 — المجلد السادس ويسمل: « حوار بين فيلسوف ودارس للقوانين المسادة في انجلترا » « A Dialogue between a Philosopher and a Student of Common Laws of England » .

## ٧ ــ المجلد السابع ويشمل:

- Seven Philosophical Problems .. أ سبع مشكلات ناسفية (أ)
- Two Propositions of Geometry .. الهندسة ).
- ه ج ) دفاع عن نفسه وعن كتبه An A pology for Himself and His Writings ..
  - ٨ ـــ المجلدان الثان والتاسع ويشتملان على :

ترجمة تاريخ الحرب اليوانية « لثوكيدز » The History of The Grecian war », Written by Thucydides.

- ١٠ \_ المجلد العاشر ويشتمل على :
- « ترجمة االاليادة والاويسة لهوميروس »
  The Iliads and Odysses of Homer »
- 11 ـــ المجند الحادى عشر عبارة عن مهارس عامة للمجدات السابقة . \_\_\_ كما نشر سير وليم مولزورث أيضا المؤلفات اللاتينية Opera Latina
- فى خمسة مجلدات ــ لندن من عام ١٨٣٩ ــ ١٨٤٥ .
- ــ كها نشرت مؤلفات هوبز الاخرى ، وطبعات مختلفة من الكتــب السابقة على النحو التالى :
  - 1 Tonnies, F. ed: The Elements of Law, London 1889.
- 2 Tonnies . F. ed : Behemoth(\*), London, 1889 .

<sup>(</sup> المجرد) كلمة بهيموث عبرية وهى جمع بهيمة والجمع هنا التعظيم فمعنى بهيموث البهيمة العظيمة وهوبز يقصد بها الحروب الأهلية .

- 3 Waller, A. R. ed . Leviathan, Cambridge 1904 .
- 4 Pofson Smith, W. G ed. Leviathan Oxford 1909.
- 5 Oakeshott, M. ed, Leviathan. Oxford 1946.
- 6 Plamenatz, J. ed Leviathan, Fontana 1978(\*\*).
- 8 De Homine and De Cive « Nan & Citien ed. by Bernard Gert: Humanities press 1972(\*\*\*).
- 9 Lamprecht, S. P. (ed). De Cive or The Citizen, N. Y. 1949...
- 10 Peters, R. (ed) Body, Man, and Citizen N. Y. 1962.
- 11 The Life of Mr Thomas Hobbes of Malmesbury. Written by himself in a Latine Poem and translated into English. published by the Rota at the University of Exeter .

# ثانيا ـــ وراجع عن هوبز:

1 — Aubrey's Brief Lives, ed. by Oliver Lawson Dick, Penguin Books, 1978.

وقد كان جون أوبرى صديقا لهوبز ، وكتب عن حياة مشاهير العصر ، وقد طبع عدة طبعات اعتمدنا على طبعة عام ١٩٧٨ ..

2 — Braumrin, Bernard: Hobbes Leviathan: Interpretation. and Criticism, Belmont, California, Wardsworth publishing Company, 1969.

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وهى الطبعة التي اشرنا اليها طوال البحث ، ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كتب لها جيرت مقدمة رائعة ، ناقش ميه الفكرة الشائعة عن سيكولوجيا الأنانية عند هوبز ،

مجموعة التابن مفيدة من المقالات والاقتباسات التي تدور حول كتاب هوبز الرئيسي :

- 3 Brandt, F. « Thomas Hobbes's Mechanical Conception of Nature » Copenhagen and London 1928.
- يدور هذا الكتاب حول ميتافيزيتا هوبز واسهامانه اغيزيقية ، لكنسه لا يتعرض للاخلاق والسياسة ، ولهذا يعد دراسة شاملة لافكار هوبز المنافيزيقة والعلمية .
- $\mathbf{4}$  Bowle, J. : «Hoobes and His Critics» Frank Cass K Co.. L. T. D, London 1969 .
- مناقشة موسعة للانتقادات التى وجهها معاصرو هوبز الى فلسفته السياسية والاخلاقية من أمثال روس Rosse ، وبرامهول ، وكلارندن ، وآخرون. ويتغق جون بول ، في الأعم الأغلب ، مع هؤلاء النقاد .
- 5 Brown, Keith; « Hobbes Studies » Cambridge Massa Chusetts . Harvard University Press 1965 .
- مجهوعة من الدراسات الهامة عن غلسفة هوبز ، وهي في معظمها تدور حول الجوانب السياسية والأخلاقية والاجتماعية في غلسفته ، وسوف نذكر بعضاً منها فيما بعد .
- 6 Catlin , G. Thomas Hobbes as Philosopher Publicist, and Man of Letters, London 1922
- 7 Cranston, Maurice & Peters, Richard: Hobbes and Rousseau: A. Collection of Critical Essays » Garden City: Doubleday & Co. 1972.
- 8 Gauthier, David, P. « The Logic of Leviathan : The Morals & Political Theory of Thomas Hobbes » Oxford Clarendon Press, 1969 .
- اهتم في البداية بالعلاقة بين الاخلاق والنسيكولوجيا ثم يعود في بقية الكتاب الى دراسة موسعة لفكرة السلطة لا سبها الحقوق الطبيعية للسيد الحاكم وتعهد الرعايا بعدم الثورة ضده وبطاعته الكاملة .

- 9 Goldsmith, «M. M.: Hobbes's Science of Politics» N. Y. London Columbia Press 1966.
- دراسة شاملة الفكر السياسي عند هوبر في ارتباطه بمذهبة الفلسفي .
  - 10 Gooch, G. P. Hobbes, London 1939.
- 11 Hill, Christopher: Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of 17 th century, London Secker & Warburg 1958.
- 12 Hinnant Charles H.: Thomas Hobbes » Twayne Pulishers, Boston, G, K, Hall & Co. 1977.
- 13 Hood, F. C. The Divine Politics of Thomas Hobbes: An Interpretation of Leviathan Oxford: Clarendon Press 1964. وجهة نظر متطرفة تذهب إلى أن هويز: هو أساسا فيلسوف أخلاقى
- 14 Jessops. T. E: Thomas Hobbes. Longmans Green & Co. LT, D. 1960.
- 15 King, Preston: The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes Allen & Unwin, 1974.
  - 16 Laird, John: Hobbes, London E rnes Benn 1934.
- دراسة قيمة تثير مسالة تأثر هوبز بالتراث المسيحي وتقارن بينسه
- 17 MacDonald, Hugh and Hargreaves: Thmas Hobbes A. Bibliography, London: The Bibliographical Society 1952.
- 18 Mcneilly, F. S. The Anatomy of Leviathan New York. St Martin's Press 1968.

دراسة قيمة لنطور الفكر السياسى عند هوبز منذ كتاباته المبكرة حتى ظههر التنين .

- 19 Macpherson, C. B. The Political Theory of Possessive Individualism, Hobbes To Locke, Oxford University Press 1962, Oxford University press 1979.
- 20 Mintz, Samuel I: 'The Hunting of Leviathan: Sevent-eenth Century Reactions To the Materialism and Moral Philosophy of Thomas Hobbes. Cambridge University press 1962.

ليسنت برجوازية بل ارستقراطية وقد اعتمدنا على الطبعة الثامنة اللينة

الغلاف التي أصدرتها جامعة اكسفورد عام ١٩٧٩ .

w.,

- 21 Oakeshott, Michael : Hobbes on Civil Association Berkeley & Los Angeles University of Colif orma Press 1975 .
- مجموعة من دراسات أو كشوت حول هوبز وكذلك نظرية الالزام عنده .
- 22 Raphael . D. D. : « Hobbes : Morals and Politics » George Allen & Unwis Oxford 1977 .
- 23 Peters , Richard : Hobbes , Greenwood Press . Publishers 1956 .
- 24 Robertson, George Croon: Hobbes, William Blackwell's and Sons, 1890.

- 25 Skinner, Quenturs: « Conquest and Consent: Thomas Hobbes and The Engagement Controversy » in the Interregnum ed. G. E. Aylmer Archor Books 1972.
- 26 Skinner, Q. : « Thomas Hobbes and His Disciples in France and England Comparative Studies in Society and History, » VIII, 1966 (153 167).
- 27 Spragens, Thomas A. « The Politics of Motion the World of Thomas Hobbes, Lexington, Kentucky the University Press 1973.
  - 28 Stephen, Sir Leslie: Hobbes, London Macmillan 1904.
- 29 Strauss, Leo: The Political Philosophy of Thomas
   Hobbes: Its Basis and Genesis » Oxford Clarendon Press, 1936.
   30 Taylor, A. E. Hobbes London. 1908.
- 31 Thorpe, Clarence: « The Aesthetic Theory of Thomas Hobbes » . Ann Arbor, University of Michigan, Press 1940. دراســة طويلة وهامة لفكرة هوبز تجعله مؤسسا « للمدرســة السيكولوحية في النقــد » الني وصلت الى قمتها في نظــرية كونـردج
- 32 Warrender, Howard: The political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation, Oxford Clarendon Press 1957.

عن الخيال ،

- دراسة هامة للانزام السياسى عند هسوبز ترتكز على تطسوير « اطروحة تيرور » التى تنصل نصل ناما بين سسيكولوجيا هسوبز ونظريته الأخلاقية .
- 33 Watkins, J. Hobbes s Systems of Ideas London: Hutchinson University Library 1965.
- 34 Wolin: Sheldon: Hobbes and the Epic Tridition of Political Theory, Los Angeles, The Clark Library, 1970.

### ثالثا ـ مقالات ودراسات عن هويز:

- 1 Brown , J. M, « A Note on Professor Oakeshott's Introduction to The Leviathan » Political Sciences 1953.
  - 2 « Hobbes : A Rejoinder » Political Sciences 1953.
- 3 Brown, K. C., Hobbes, S. Grounds For Belief in a Deity», Philosophy. 1962.
- 4 Brown, S. M. « Hobbes : The Taylor Thesis » , Phil. Rev.. 1959 Reprinted in Brown, Hobbes Studies .
- 5 Berlin, I., « Hobbes, Locke and Professor Macpherson », Political Quarterly, 1964.
- 6 Cattaneo, A., « Hobbes's Theory of Punishment » , Brown, Hobbes Studies, reprinted in translation, from an article in Jus. 1960 .
- 7 Engel, S. M., « Analogy and Equivocation in Hobbes ». Philosophy, 1962
- 8 « Hobbes,s Table of Absurdity », Phil. Rep., 1961. Reprinted in Brown, Hobbes Studies.
- 9 Gert, B., Hobbes, > Mechanism and Egoism > , Pbil. O., 1965 .
- 10 Glover, W. B., « God and Thomas Hobbes », Church History, 1960. Reprinted in Brown, Hobbes studies.
- 11 Krook. D., « Mr Brown's Note Annotated » , Political Studies 1953 .

- 12 -« Thomas Hobbes's Doctrine of Meaning and Truth » . Philosophy, 1956 .
- 13 Lamprecht, S. P. « Hobbes and Hobbism », American Political Science Revieu, 1956
- 14 McNeilly, F. S., « Egoism in Hobbes » Philosophical Quarerly 1966.
- 15 Macpherson, C.B. « Hobbes Today », Canadian Journal of Economic and Political Science, 1945. Reprinted in Brown, « Hobbes Studies ».
- 16 Nagel, T. « Hobbes's Concept of Obligation » . I'hil. Rer., 1959 .
- · 17 Oakeshott, M. J. « The Moral Life in the Writings of Thomas Hobbes », in Oakeshott Rationalism in Politics.
- 18 Plamenatz. J., « Mr Warrender's Hobbes », Pol. St., 1957. Reprinted in Brown, « Hobbes Studies ».
- 19 Pennock, J. R., Hobbes's Confusing « Clarity » The Case of Liberty », American Political Review, 1960. Reprinted in Brown « : Hobbes Studies ».
- 20 Polin , R . «Le Bien et Mal La Philosophie de Hobbes» Revue Philosphique de la France et de L'Etranger ,Vol. cxxxvı ( 1946 ) .
- 21 Rephael, D.D., « Obligation and Rights in Hobbes » , Philosophy, 1962 .
  - 22 Skinner, Q. « Hobbes on Sovereignty » pol. St. 1965.
- 23 Stewart, J. B.,  $\scriptscriptstyle\rm e$  Hobbes among the Critics  $\scriptstyle\rm e$  , Political Science Quarter, 1958 .

- 24 Strauss, L., on The Spirit of Hobbes's Political Philosophy », from Strauss, Natural and History, reprinted in Brown, « Hobbes Studies ».
- 25 Taylor, A. E., « The Ethical Doctrine of Hobbes », Philosophy, 1938. Reprinted in Brown, « Hobbes Studies ».
- 26 Thomas. K., « The Social Origins of Hobbes's Political Thought », in Brown, Hobbes Studies .
- 27 Warrender, H., « A-Reply to Mr Plamenatz », Pol. St., 1960. Reprinted in Brown, « Hobbes Studies ».
- 28 « Obligations and Rights in Hobbes » , Philosophy, 1962 .
- 29 « The Place of God in Hobbes's Philosophy » , Pol. St., 1960 .
- 30 Watkins, J. W. N., «Philosophy and Politics in Hobbes» Phil, q. 1955. Reprinted. revised, in Brown, « Hobbes Studies ».
- 31 Wernham. A. G., « Liberty and Obligation in Hobbes » in Brown, « Hobbes Studies » .

# رابعا ــ مراجع عسامة:

- 1 Bronwski and Bruce Mazlis: « The Western Intellectual Tradition, » Pelican Books, 1963.
- 2 Catlin, George: « The Story of The Political Philosophies, » Tudor Publishing Co. N. Y. 1947.
- 3 Cranston, M.: « Western Critical Philosophy », the Bodly Head London 1972

- 4 Erdman, Edward: A History of Philosophy, Vol. one Eng. Trans. by Hough Macmillan 1898.
- 5 Fisher, Kuno: « Francis Bacon: Realistic Philosophy and Its Age. » Eng. Trans. by John Oxenford London 1857.
- 6 Hampshire, Stuart : « The Age of Reason » Mentor Book, N. Y. 1956 .
- 7 Hegel, G. W. F.; « Lectures on The History of Philosophy, Vol. 3 Eng. Trans. by E. S. Holdane, Routledge & Kegan Paul.
- 8 Hoffding . Harold : « History of Modern Philosophy , » Vol. one Eng. Tans . by B. E. Meyer Macmillan, 1920.
- 9 Ibanez, Felix, M. : « Tales of Philosophy » Clarkson N.  $\gamma$ . 1967 .
- 10 Jones, W. T. A History of Western Philosophy » : Vol. 3 « Hobbes to Hume » Harcout Brace 1969 .
- 11 Murrary . A. R. M. « An Introduction to Political Philosophy » Chen & West L. T. D. London, 1953 .
- 12 Plamenatz, John : Man & Society, Vol . one Longman Paperback 1979 .
- 13 Oakeshott, Michael : « Rationalism in Politics »  $\Lambda$  University Paperback : Methuen & Co. L. T. D. London 1967 .
- 14 Russell, B. « A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz » George Allen & Unwin 1967.
- 15 Sorley , W. R. : « A History of British Philosophy to 1900 » Cambridge University Press .

- 16 Walsh, W. H. « Reason and Experience » Oxford at The Clarendon press 1947.
- 17 Willam Kelley Wright: « A History of Modern Philosophy » Macmillan Comp. 1967.

# خامسا ــ قواميس ودوائر معارف:

- 1 The Encydopadia of Philosophy ed. by Paul Edwards .
- 2 The Dictionary of National Biography Founded in 1882 by George Smith, ed by Sir Leslie Stephen Oxford University Press 1917 .
- 3 The Encylopadia of Religion and Ethics ed . by James Hastings.
- 4 Lacey A. R. A. Dictonary of philosophy, Routledg & Kegean panl 1976.
  - 5 Runes, D. D: The Dictionary of Philsosphy.
- 6 Baldwin, Mark : « Dictionary of Philosophy and Psychology » .
- 7 Encyclopaedia Britanica ( in Depth ) art Hobbes . Rationalism , Nominalism etc .
- 8 Bullock, Alan : « The Fontana Dictinary of Modern Thought .

# هريس ت

| مفحة       | II.                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مىقچە<br>8 | اد ا                                                |
| 10         | الباب الأول: حياته ومكانته                                                              |
| 17         | الفصل الأول: لمسادًا هوبز ؟                                                             |
| 1          | ــ الصورة انشائهة لهوبز في المكتبة العربية                                              |
| ١.         | ــ الصورة الشائهة لهوبز في المكتبة العربية                                              |
| ۲.         | مكانته في الفكر الغربي                                                                  |
|            | - القضايا التي يطرحها البحث:                                                            |
| 77         | ( أ ) مادية هوبز ليست أخلاقية بل ميتافيزيقية .                                          |
|            | (ب) عقلانية هوبز جعلته أقرب الى ديكارت منه الى                                          |
| 70         | فرنسيس بيكون ،                                                                          |
| ۸۲         | (ج) هائة الطبيعة والتعاقد الاجتماعي ــ ليست حقائق تاريخية بل شروط عقلية لقامة المجتمع . |
| ۳۷         | الفصل الثانى: حياة روحية لفيلسوف مادى                                                   |
| 49         | ١ ـــ الخوف يطاردني                                                                     |
| ٤٧         | ٢ ــ الفراب في اكسفورد .                                                                |
| ٤٩         | ٣ ـــ أسرة كافنديش ٠.                                                                   |
| 70         | } ــ سنوات النجوال .                                                                    |
| ۲٥         | (1) رحلته الأولى الى أوربا وعلاقته بفرنسيس بيكون                                        |
| ٥٧         | (ب) رحلته الثانية الى القارة                                                            |
| 74         | ( ج )، رُحلته الثالثة ابْي القارة                                                       |
| ٦٧         | o ـــ معارك هوبز الفكرية                                                                |

| صفحة | ال                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩   | الباب الثانى: في الجسم « ٠٠٠ أو الميتافيزيقا »:                                                                                                                                                                  |
| ٨١   | الفصل الأول: الفلسفة: المجال والمنهج                                                                                                                                                                             |
| ۸۳   | أولا: مجال الفلسفة وتعريفها                                                                                                                                                                                      |
|      | ــ عقلانية هوبز واضحة في تحديده لمجال الفلسفة                                                                                                                                                                    |
|      | - استبعاد ما لا يخضع للاستنتاج العقلى                                                                                                                                                                            |
| 90   | ث <b>انيا : ا</b> لمتبهج                                                                                                                                                                                         |
|      | القرن السابع عشر هو عصر المناهج ـ الاكتشافات الجديدة تحققت وسببها المنهج . المنهج التطيلي التركيبي ـ منهج رياضي أساساً مستمد من مدرسـة « بادوا » .                                                               |
|      | _ ما الذي يعنيه الجانب التحليلي من المنهج ،،٠ ؟                                                                                                                                                                  |
|      | ـــ الجانب التركيبي .                                                                                                                                                                                            |
|      | ــ ظهور الجانبين في منهج ديكارت .                                                                                                                                                                                |
| 10   | الفصل الثانى: مذهب هوبز المادى                                                                                                                                                                                   |
| 1.7  | اولا: المبادى الاولى                                                                                                                                                                                             |
|      | تتخيل نناء العالم فها الذي يبقى ؟      بداية هوبز أقرب الى الشك الديكارتي الشامل      البداية الأولى هي المكان ــ تعريف المكان      المبدأ الثاني هو الزمان ــ تعريف الزمان      وهما صورتان : « ذهنيتان للجسم » |
| 118  | ثانيا ــ الجســـم :                                                                                                                                                                                              |
|      | ـ تعريف الجسم - خصائص الجسم أو الأعرادن                                                                                                                                                                          |
|      | ــ الجوهر وأعراضه                                                                                                                                                                                                |

الصفحة

ثالثا حسم مشكلة الكيفيات \_\_ البداية عند جاليلو: ١٢٢

رابعا: المادية والعقلانية

\_ هل تتعارض العقلانية مع المادية ؟

ـــ فكرة ليبنتز

- ديكارت كان ماديا في تصوره للكون

الفصل الثالث : ميتافيزيقا الحركة :

أولا - مفهوم الحركة :

- فهم الجسم المادي يكمن في مبدأ الحركة

ــ الحركة بشكلها الهندسي اقتناع انطولوجي ومنهجي

العبيعة الحركة وشبولها: ما المركة وشبولها

— تأثير الحركة فينا هو الاحساس لكنا لا نعرفها بالاستنتاج النعقلي .

ــ الحركة الكلية الشاملة هى الطبيعة الأساسية العالم وهى حركة آلية .

قاللًا -- خرافة الجوهر اللامادى :

- الحركة نوعان خارجية في العالم وداخلية في جسمنا

ــ ليس هفاك « نفس » أو « روح »

ـ تأويل آيات الكتاب المقدس : « الحياة هي اندم » . ( ٢٩ ـ هوبز ) الصفحة

الباب الثالث: في الانسان أو السيكولوجيا ١٥٧

الفصل الأول : ،ن الحس الى العقل من المعلل الأول : ،ن الحس الى العقل من المعلل الأول : ،ن الحس الى العقل المعلم

قوى المعرفة نوعان : التخيل والتصور ــ هوبز يحاول تفسير منشــا الحس ــ الصور الاولى هى صور الحس والمخيلة وهى تنشـا من ضغط الاشسياء الخارجية على حواسفا ــ نكنا لا نعرف الجوهر عن طريق الحس بل صفاته وهى صور ذهنية أو خيالات ــ نعرف الجوهر عن

طريق الاستنتاج العقلى .. ثانيا - التخيل :

۱۷۳

الصور الذهنية تذبل غنتحول الى حس باهت هو التخيل وهو مركب : بسيط ومركب .

ثالثا ــ الاحـلم:

اهتمام هوبز بدارسة الأحلام يبرز جانبا من عقلانية لانها المسئولة عن نشأة الخرافة والإشباح .

رابعا ـــ العقل والمعرفة الفلسفية :

هناك نوعان من المعرفة : الأول معرفة الحس والثانية معرفة العقل ... الأولى معرفة عن طريق التجربة لكنها ليست هى المعرفة الفلسفية الحقة أما الثانية فهى معرفة الفلسفة . المعرفة الفلسفية تتميز بخمس خصائص : كلية ... خرورية ... تنشأ من الاستدلال ... تبحث عن السبب والانشأ ... شرطية وليست مطلقة .

| الصنحة |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ ۲    | الفصل الثانى: غلسفة اللغة:                                                                                                                                                                |
| ۲.۳    | أولا - نشأة اللفة                                                                                                                                                                         |
|        | اهتمام هويز باللغة ، التفسير الديني : الله هو المؤلف ــ الانسان نسى اللغــة في بابل ــ في النهاية البشر هم الذين اخترعوا اللفــة .                                                        |
| ۲ ۸    | ثانيا _ استخدام اللغة: استخدامان: عام وخاص                                                                                                                                                |
| 711    | <b>ثالثا ـــ</b> نظرية هوبز ق الأسماء                                                                                                                                                     |
| 718    | رابعا ـ تصنيف الإسهاء                                                                                                                                                                     |
| ۲۲،۰   | خامسا - نظرية الكليات ومذهب هوبز الاسمى                                                                                                                                                   |
| 777    | الباب الرابع: في المواطن ــ أو الدولة                                                                                                                                                     |
| 777    | الفصل الأول: من السيكولوجيا الى الأخلاق                                                                                                                                                   |
| 777    | أولا - العواطف والانفعالات :                                                                                                                                                              |
|        | الاشتهاء والنقور سروهما ايضا الحب والكراهية الانفعالات البسيطة ثم تنشأ الانفعالات المركبة : كالأمل واليأس والخوف والشجاعة والغضب الخ .                                                    |
| 7 { 0  | <b>ثانيا ـــ</b> أخلاق الأنانية :                                                                                                                                                         |
|        | مبدأ اللغة والآلم يحكم حياتنا العضوية : موضوع اللغة خير وما يؤدى الى الم - غهو شر تحليل لسيكولوجيا الأنانية - لم يكن هوبز - فيلسوفا « للأنانية » ولم يصور البشر على أنهم أشرار بطبيعتهم . |

السفحة

787

ثالثا ــ اطروحة تيلور: ٢٥٩

تيلور يرغض فكرة الانانية والنفعية في اخلاق هوبز ويرى انها ، على العكس نظرية في الواجب ونشترك مع كانط في سمات وتختلف معه في اخرى ، والوغاء بالوعد في حالة الطبيعة ، اي قبل نشأة المجتمع : مساعة داخاية والحنث بالدعد تناقض ــ قوانين الطبيعة اوامر اخلاقية .

رابعا ــ العقل ٠٠٠ والالزام الخلقي :

اطروحة تيلور ــ وارىندر نرد اخلاق هوبز الى انراث المسيحى مها يشطر فتسفنه شطرين المينافيزيتا في ناحية والفسفة السياسية والاخلاتية في ناحية اخرى .

ثلاثة انواع من الالزام عند عوبز : طبيعى ـ عقلى ـ خلقى ـ والثانث فى راينا بشنق من النانى ـ الاتساق المنطقى يحتم هـ التنسير ـ قوانين الطبيعة ـ قوانين الطبيعة ـ قوانين الطبيعة قواعد اخلاقية يحشفها العقل رهى أزنية لا ننغير الخلط فى فهم الاخلاق عند هوبز يرجع الى أنه ينحدث عن الخير والشر فى مستويين ـ الأخلاق عتلية ومطلقة عند هوبز وهى الند المباشر لانفعالاتنا .

الفصل الثاني : حانة الطبيعة

اولا ــ اللوياثان أو التنين:

تفسير الكلمة وتتبع معناها في الكتاب المقدس ـ التنين هو الدولة وليس الحاكم أو الملك ـ تحليل صورة الفلاف ـ جسـم العملاق يتألف من آلاف من أنبشر ويشرف على الدين والدولة .

ثانيا حرب الكل ضد انكل : ٢٩١

الفرق بين الطبيعي وانصناعي عند هوبز ـ الدولة كيان مسنعة الانسان ـ اما الطبيعي عهو حالة من الغوضي ـ

### الصفحة

حالة الطبيعة المتراض منطقى يغيب للهنام المجتمع الصناعى \_ ليست مرحلة تاريخية \_ المسادر الاساسية : المحالظة عنى الذات .

| ۲۰7       | ثالثا ــ مصادر الصراع:            |
|-----------|-----------------------------------|
| r7        | المصدر الأول: المساواة في القدرة  |
| ٣٠٨       | المصدر الثاني : المساواة في الأمل |
| ٣.٩       | المصدر الثالث: الأغراض المتضاربة  |
| 711       | المصدر الرابع : المنافسية         |
| 710       | المم در الخامس : المجسد           |
| <b>*1</b> | المصدر السادس: انعدام الثقة       |
| 713       | رابعا ــ نتائج حالة الطبيعة :     |

الانسان ليس مدنيا بالطبع كما ذهب أرسطو بل التربية والتنشئة الاجتماعية هى التى تجعله صالحاً للمجتمع لل سيد ولا مسود في حالة الطبيعة للسيد ولا مسود في حالة الطبيعة لليادل لله وجود لعدل أو ظلم ولا ملكية خاصة .

كيف يخرج الناس من حالة الطبيعة ؟ العقسل ينزمنا بالخروج منها الانها تناقض ذاتى .

الفصل الثالث: انعقد الاجتهاعي . . وقيام الدولة العقوق الطبيعية : الحقوق الطبيعية :

الحق الأول هو حق البقاء أو الحافظة على الذات وانثاني استخدام الوسالة التي تحقق البقاء الثالث

· الصفحة

**711** 

تحديد انواع الوسائل الضرورية - الرابع حق الملكية أو وضمع اليد .

يجوز التنازل عن بعض الحتوق دون بعضها الآخر -والتنازل يتم بطريقتين التخلى أو انتحويل الى شخص آخر -الحق الأول لا يجوز التنازل عنه .

#### 137 ثانيا ــ قوانين الطبيعة :

قوانين الطبيعة عتاية ، وهي ايضا أخلاقية وهي توانين الهية وهي مازمة من الداخل اثنى عشر قانونا . القاءون الأول : نتسدان السلام ، والثاني : أتنازل بشرط تنازل الآخر ، الثالث يلزم الناس بتنفيذ ما يورمونه من مواثيق وعهدود والرابع هو العرمان والخامس المجاملات الواجبة بين الناس .... الخ مستويان لقوانين الطبيعة : الأخلاقي والسياسي الخارجي ،

ثالثا ــ العقد الاحتماعي:

470

بواسطة العقد يتحول القرد الى مواطن من الأخلاق الى السياسة . نوعان : ميثاق الاتحاد وميثاق الرعايا العقد الاجتاعى المتراض منطقى أو تجربة متخيلة وليسر مرحلة تاريخية - التنازل المتبادل عن الحقوق هو العقد واذا لم ينفذ في الحال مهو تعهد ... المكرة لا تنطبق على الحيوانات ... التعهد الذي تقوم عليه الدولة هو الأول واهو يسبق منطقيا أى تعهد آخر ـ التنازل للعاهل أو السيد ، وهو ليس طرفا في العقد وبالتالي ليس للمواطنين الحق في الثورة عليه ... حقوق الحاكم مطاقة ب تحفظان على هذه الحقوق واجبات الحاكم تنلخص في ثلاثة أهداف متميزة .

رابعا ـ أشكال الحكومات :

معتمد على أتواع السيادة إذا انحصرت في شخص واحد مهو النظام الانكى ــ ق جماعة تمثل الشعب كله مهو النظام المنحة

الديمقراطى ـ جماعة تمثل جانبا من الشعب عهو النظام الأرستقراطى ـ اذا نسد النظام الأولى كان طغيانًا ، واذا نسد الثاني تحسول الى الفوضوية والثالثة الى الأولاجاركية ، مقارنة بين الأنظمة المختلفة .

أيبكن أن نعد هوبز من الداعين للنظم الشمولية كالنازية والفاشية ــ كان له تأثير عليهم لكنه واحداً منهم لسنة أسباب

**الفصل الرابعة** : الدين

490 .

أولا - موقف هوبز من الدين :

317

اتهام هوبز بالالحاد ... رجال الدين في عصره يلعنون التنين ... لكن هوبز لم يكن ملحداً بل مجدداً في فهم الدين المغالاة والتطرف في رأى الباحثين : فهو في رأى البعض ملحد متطرف وفي رأى البعض الآخر مسيحي متطرف ! سيطرة المناقضات الدينية في القرن السابع عشر .

ثانبا ــ اشـاة الدين:

**ξ**1. Υ

الانسان هو وحده الحيوان المتدين ـ يتميز بحب الاستطلاع ، وملاحظة ظهور الأشياء واختفائها ، من هذه الخصائص تظهر أربعة أسباب لنشأة الدين هى مكرة الاشباح والجهل بالاسباب والخوف البشرى ـ النذر والبشائر .

ثالثا - وجود الله وطبيعته:

1.3

محاولة التوفيق بين اله الفلاسفة واله الاديان توقعه في تناقض — لا يحل الا بالتفرقة بين وجود الله وطبيعته — الأول يدخل في مجال العتل والثاني لا يمكن مهمه ..

الله جسم أذ لا يمكن أن يوجد ألا ما هو جسم \_ مشكلة الشر تحل بقوة الله اللامتناهية غله حق الابتلاء بغير سبب \_ لم يكن من حق أيوب أن يسأل الله ،

الصفحه

رابغا ـ حرية الارادة ومشكلاتها الدينية: ١٩

حرية الله مطلقة لكن لا حرية عند الانسان الأن الحرية هي الضرورة أو غياب العوائق ــ الناس يشعرون بأنهم أحرار ولا يعنى ذلك سوى أنهم يجهلون الاسباب .

المشكلات الدينية المترقبة على انكار حرية الارادة ــ رأى برامهول ورد هوبز . خايسا ــ ادين . والدولة :

لا يستطيع الانسسان في نظر هوبز أن يخدم سيدين — لابد من خصوع السلطة الروحية لسلطة الحاكم — الارسطانية عند هوبز — تفسيره لملكة الله ـ ماذا يعنى هوبز بمماكة انظلام . . ؟

مراجع البحث ،

القهــــرس القهــــرس

مؤلفات الدكتور امام عبد الفتاح امأم



### اولا ــ التاليف:

- المنهج الجدلى عند هيجل » ـ طبعـة أولى دار المعارف بمصر عام ١٩٦٩ ـ طبعة ثالثة دار الثقافة للنشر والتوزيع القــاهرة عام ١٩٨٥ ( العدد الثانى من المكتبة الهيجلية ) .
- ٢ -- « مدخل الى الفلسفة » -- طبعــة أولى عام ١٩٧٢ دار الثقــاغة طبعــة خامسة ١٩٨٥ .
- ٣ -- « كيركجور رائد الوجودية » -- المجلد الأول (حياته وأعماله ) طبعة أولى الثقافة ١٩٨٢ -- طبعة ثانية دار التنوير ببيروت ١٩٨٨ ( العدد الثاني من سلسلة الفكر المعاصر ) .
- ٤ « دراسات هيجلية » دار الثقافة النشر والتوزيع عام ١٩٨٤ -
- ٥ « توماس هوتز : نيلسوف المقلانية » دار الثقافة للنشر والتوزيع :
   عام ١٩٨٥ .
  - ٢ -- « تطور الجدل بعد هيجل » -- المجلد الأول « جدل الفكر » دار التنوير
     عام ١٩٨٥ العدد ٨ من سلسلة المكتبة الهيجلية .
  - ٧ ــ « تطور الجدل بعد هيجل » ــ المجلد الثاني « جدل الطبيعـة » دار التنوير عام ١٩٨٥ ( العدد رقم ٩ من المكتبة الهيجلية ) ..
  - ٨ « تطور الجعل بعد هيجل » المجلد الثالث « جدل الإنسان »
     دار التنوير عام ١٩٨٥ ( العدد رقم ١٠ من المكتبة الهيجلية ) ..
  - ٩ ــ « دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل » ذار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٦ .
  - . ١٠ كيركجور: رائد الوجودية « المجلد الثاني » -- « فلسفته » دار الثنافة للنشر والتوزية ١٩٨٥ .

- ١١ ــ في فلسفة الاخلاق ، دار الثقافة للناشر والتوزيع ١٩٨٥ .
- ١٢ ــ محاضرات في الميتافيزيقا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٥ .

# النيا ــ بحوث ودراسات:

- ا ... « المقولات بين أرسطو وكانط وهيجل » ١٠٠٠ دراسة بحوليات كلية الربية جامعة الفتح بليبيا .
- ٢ ــ « مفهوم التهكم عند كبركجور » ٠٠٠٠ دارسة بحوليات كلية الآداب جامنعة الكويت .
- ٣ ... « انهيجلية » ... دراسة للموسوعة الفلسفية التي يقسوم على نشرها معهد.الانماء العربي ببيروت .

# ثالثا ب الترجمسة:

- 1 \_ « الجبر الذاتى » \_ رسالة كتبها بالانجليزية الدكتور زكى نجيب محمود \_ الهيئة المصرية العامة للتأنيف والنشر عام ١٩٧٢ ٠
- ٢ \_ « العقل في التاريخ » لهيجل \_ طبع\_ة أولى دار الثقافة عام ١٩٧٢ وطبع\_ة ثالثة دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٥ ( العدد الأول في سلسلة المحبة الهيجلية ) .
- ٣ \_ « روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط » \_ اتين جلسون \_ دار الثقافة عام ١٩٨٣ ٠
- إ ... « فلسفة هيجل » ... تأليف ولتر ستيس المجلد الأول « المنطق وفلسفة الطبيعة » دار التنوير عام ١٩٨٣ ( العدد الثالث من المكتبة الهيجلية ١٠.
- ه للسفة هيجل » تاليف ولتر ستيس المجلد الثاني « فلسفة الروح »
   الطبعة الثالثة عام ١٩٨٣ ( العدد الرابع من المكتبة الهيجلية »

- ٦ « أصول غلسفة الحق لهيجل » المجلد الأول طبعة اولى دار اثقافة
   ١٩٨١ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١٩٨٣ ( العدد الخامس من المكتبة الهيجلية ) . .
- ٧ ــ « موسوعة العلوم الفلسنية لهيجل » طبعة أولى عام ١٩٨٣ دار
   التنوير بيروت ( العدد السادس من سلسلة المكتبة الهيجلية ) .
- ٨ ــ « العالم الشرقى » المجاد الثانى من محاضرات فى فلسفة التاريخ
   لهيجل العدد التاسيع من سلسلة المكتبة الهيجلية ١٩٨٥ .
- ۹ ـ « الوجودية » تأليف جون ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت العدد ۸ اكتوبر ۱۹۸۲ .
- ١٠ « أصول غلسفة الحق » لهيجل المجلد الثاني دار الثقافة النشر واتوزيع ١٩٨٥ .



رقم الايداع بدار الكتب ٨٥/٥٧٨٠









رارالتفت فت للنشرو التوزيع ٢ مثايع سيف الدين المهرات تديفون ٩٠٤٦٩٦

> اللققاله في المنطبعة العلماعة والمعالقة الأيصري ميان الوسامة عزار العالماء